#### بيس والله الرحمن الرحب

# كتاب الطهارة

(باب التخلي عند قضاء الحاجة ) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي (٢) ثنا (٢) عبدالعزيز يعني ابن محمد عن محمد

الحمد لله رب العالمين ، و العاقبة لاتقين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين ، هذه العبارة في النسخة المسكوبة لمولانا أحمد على المحمد السهار نفورى قبل كتاب الطهارة ، وفي النسخة المصرية، حدثنا أبو على محمد بن عمرو اللؤلؤى حدثنا أبو داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني في المحرم سنة خمس و سبعين ومأتين ، و في المجتباتية و الكانفورية: أخبرنا الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المخطيب البغدادي قال : أنا الامام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهماشي قال : أنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى ، قال : ثنا أبو داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني في المحرم سنة خمس و سبعين و مأتين ، أبو داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني في المحرم سنة خمس و سبعين و مأتين ، قال في القاموس : الطهر بالضم نقيض النجاسة، طهر كنصر وكرم فهو طاهر، وهكذا وقل في القاموس : الطهر بالضم نقيض النجاسة، طهر كنصر وكرم فهو طاهر، وهكذا في لسان العرب و غيره من كتب اللغة ، و لم يقل أحد منهم أن طهر من بابي فتل و ضرب صوابه من بابي من و كرم ، و لما كان ترتيب كتاب أبي داؤد - رحمه الله \_ على ترتيب السنن على ترتيب الأبواب الفقهية قدم الطهارة (١٤) لانها شرط الصلاة قلى هي أم العبادات و أهمها و عماد الدين .

<sup>(</sup>١) بمعنى المكتوب حقيقة و يطلق على ما يجمع شيئًا من الابواب و الفصول ،

و أجمل فى العرف الشذى الكلام على التراجم . (٢) صفة لعبد الله .

<sup>(</sup>٣) بحذف قال . (٤) وقدم الاستنجاء لأنه سبب الوضوء و مقدم منه عادة .

[باب (١) التخلي] أي الدخول في الحلوة والتبعد عن الناس أصله تخلو لأنَّه من الحلوة أبدل واۋه ياءً وكسر اللام لمناسبة الياء [عند قضاء الحاجة] أي حاجة التغوط [ حدثنا (٢) عبد الله (٣) بن مسلمة (١) بن قعنب القعنبي (٥) ] أبو عبد الرحمن المدنى البصرى ثقة عابد وثقه العجلي و أبو حاتم وابن قانع مات ٢٢١ بمكة [ ثنا (٦) عبد العزيز <sup>(٧)</sup> يعنى ابن محمد ] بن عبيـد الدراوردي نسبة إلى دراورد قرية بخراسان و قال البخــاري درابجرد بفارس كان جده منها وقال أحمد بن صالح: كان الدراوردي من أهل أصهان رَلِ المدينة فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل «الدرون» فلقبه أهل المدينة الدراوردي وقيل: إنه من اندرابه ولهذا يقال الاندراوردي يوثقه مالك وقال أحمد: إذا حدث من كتابه فهو صحيح و إذا حدث من كتب الناس فهو وهم ، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئي وعن ابن معين ثقة حجة ، وقال أبوزرعة سيئي الحفظ فربما حدث من حفظه شيئًا فيحطئي ، قال النسائى : ليس بالقوى ، وفي موضع آخر ليس به بأس وقال ابن سعد ، كان ثقةكثير الحديث يغلط ، روى له البخارى مقروناً بغيره، وقال العجلي: ثقة ، وقال الساجي : كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم أحد الاعلام توفى سنة ١٨٩ ، و فائدة إيراد لفظ يعنى دفع التوهم فى ذلك و غاية الاحتيـــاط فانه لو قال عبد العزيز بن محمد من غير ذكر لفظ يعني لتوهم بأن لفظ ابن محمد من قول أستاذه عبد الله بن مسلمة و ليس كذلك بل هو قول المصنف فزاد لفظ يعني إيضاحاً بأن عبد الله بن مسلمة لم يقل ابن محمد ، و اكن مراده هذا ، وهذا

<sup>(</sup>١) أستعير من باب الدار لأنه يدخل منه في البيت. (٢) ثم لافرق بين التحديث والأخبار عند الجمهور منهم الأربعة و النسائى و غيره اطلقوا التحديث و قيدوا الاخبار بقراءة التليذ . (٣) فيه بحث حذف الألف عن اسم الاب والجد واشكل بما في التنزيل من لفظ عيسي بن مريم و يجاب بأن رسم القرآن مخصوص به . (٤) بفتح الميم و سكون السين . (٥) نسبة إلى جده . (٦) مخفف حدثنا .

<sup>(</sup>٧) قال ابن رسلان ليس في الرواة أحد اسمه عبد العزيز بن محمد غيره .

يعنى أن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعد . حدثنا مسدد بن مسرهد

التوجيه (١) يجرى فى سائر المواضع من السند التى يزيد فيها لفظ يعنى [ عن محمد يعنى ابن عمرو ] بن علقمة بن وقاص الليثى أبو عبد الله المدنى أحد أثمة الحديث وقد تكلم فيه بعض المحدثين ، قال إبراهيم الجوزانى : ليس بالقوى ، و قال ابن سعد : كان كثير الحديث يستضعف ، روى له البخارى مقروناً بغيره ومسلم فى المتابعات وفائدة إيراد لفظ يعنى قد ذكرناها فيها تقدم [ عن أبي سلمة (٢) ] بفتح اللام بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى أحد الفقها السبعة اختلف فى اسمه مشهور بكنيته ثقة مكثر مات سنة ٩٤ وقيل ١٠٤ [عن المغيرة بن شعبة (٣) ] بن أبى عامر بن مسعود بن المعتب الثقنى صحابى أسلم قبل عمرة الحديبية مات سنة ٥٠ [ أن النبي مرابح كما إذا ذهب موضع الذهاب وهو موضع يتغوط فيه أو ذهب ذهابا المذهب (١) ] معناه إذا ذهب موضع الذهاب وهو موضع يتغوط فيه أو ذهب ذهابا الحديث وأمثاله على أن الآدب لمن يريد قضاء الحاجة أن يتباعد عن الناس حتى لايرى الحديث وأمثاله على أن الآدب لمن يريد قضاء الحاجة أن يتباعد عن الناس حتى لايرى شخصه ولايسمع صوت ما يخرج منه من الريح وإن كان التستر يحصل بالقرب (٥) .

<sup>(</sup>١) وهذا من دأب المحدثين صرح به النووى فى مقدمة شرحه وكذا فى مقدمة البذل.

<sup>(</sup>٢) توهم فيه شارح الترمذى سراج أحمد كما بسطه صاحب الغاية فقال هو منصور.

<sup>(</sup>٣) قال الدارتطني اختلف فيه على عمرو فروى عنه هكذا وروى عنه عن أبي هريرة و الصواب حديث المغيرة . (٤) قال صاحب الغاية متعين في التروسذي المصدر لآن لفظه «إذا أتى حاجته أبعد في المذهب » . قلت واختار ابن رسلان في شرحه الظرف إذ شرحه قوله « ذهب المذهب » المذهب هنا موضع قضاء الحاجة . و في التقرير هو ظرف و يحتمل كونه مصدراً على بعد كقوله أرسلها العراك . (٥) ذكر ابن العربي في العارضة ثلاثين أدباً للتخلي .

نا عيسى بن يونس ثنا إسمياعل بن عبد الملك عرب أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن الذي الله كان إذا

مطربل بن أرندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن مستورد الأسدى البصرى أبوالحسن ثقة حافظ من العاشرة مات سنة ٢٢٨ ، ويقال اسمه عبدالملك بن عبدالعزيز ، ومن لطائف هذه الأسماء ما صرح به جماعة من شراح الصحيحين وغيرهما من أرباب الطبقات بأن هذه الاسماء إذا كتبت وعلقت على محموم كانت من أنفع الرقى وجربت فكانتكذلك، وقال عاصم : إنها رقية للعقرب أى مع البسملة ، قاله أبونعيم «حاشية قاموس» [ نا عيسى بن يونس ] بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة و كسر الموحدة أبو عمرو الكوفى سكن الشام، أحد الأعلام ثقة مأسون من الثامنة مات سنة١٩١ أو ١٨٧ [ثنا إسماعيل بن عبد الملك ] بن أبي الصفير بالمهملة و الفساء مصغراً كما في التقريب والمغنى، أو الصعير بمهملتين مصغراً كما فى الخملاصة أبو عبد الملك الكوفى ثم المكي قال البخارى : يكتب حديثه تركه ابن مهدى وكان سيثى الحفظ، ردى الفهم ، يقلب ما روى ، و قال ابن الجارود : ليس بالقوى ، و قال الساجى : ليس بذاك وقال ابن العبار : ضعيف ، وهكذا نقل جرحه عن غيرهم كما في متهذيب التهذيب، [عن أبي الزبير] محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الاسدى المكى مولى حكيم بن حزام القرشي الاسدى ، روى له مسلم و الترمذي و أبو داؤد و النسائى وابن ماجة و روى له البخارى متابعة تكلم فيه شعبة وقال الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ أبو الزبير يحتاج إلى دعامة و هكذا تكلم فيه بعضهم ، ووثقه الجهور ، قال يعلى بن عطاء : حدثنا أبوالزبير وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم، وقال عطاء : وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث ، وقال ابن معين والنسائي وغيرهما : ثقة وقال ابن المديني: أبو الزبير ثقة ثبت، فالحاصل أنه اختلف في جرحه و تعديله فجرحه بعض المحدثين ووثقه الجهور وكان مدلساً مات سنة ١٢٨ [ عن جابر بن عبد الله ] بن عمرو بن حرام بمهملة و را الانصاري الحزرجي ثم السلي بفتحتين محماني ابن محماني و اختلفت

## أراد البراز انطلق حتى لايراه أحد ، (باب الرجل يتبوأ لبوله ) حدثنــا موسى بن إسمعيل نا حماد أنا أبو التياح

الروايات في شهوده بدراً وأحداً ، ويقول: غزوت مع رسول الله من المدينة ، غزوة ، أحد المكثرين عن الذي من الله ، وقد كف بصره في آخر عمره ، مات بالمدينة ، وهو ابن أربع و تسعين سنة ، هكذا قال الحافظ في تهذيب التهذيب والتقريب والاصابة ، و هكذا صرح ابن الآثير في أسد الغابة ، فما قال صاحب غاية المقصود في شرحه عن أربع وسبعين سنة غلط حمله عن الحلاصة ، و لعله وقع الغلط في الحلاصة مر الكاتب ، [قال] أي جابر [إن الذي من كان إذا أراد البراز] بالفتح اسم لفضاء (۱) واسع ، وخطأ الحطابي الكسرة لآنه مبارزة في الحرب ، وقال الجوهري بخلافه فجمله واسع ، وخطأ الحطابي الكسرة لآنه مبارزة في الحرب ، وقال الجوهري بخلافه فجمله مشتركا بينهما ، و قال الفيروز آبادي : وكسحاب اسم وكالمكتاب الفائط ، و معني الحديث أنه من إذا أراد قضاء الحاجة [ انطلق ] في الصحراء و تبعد عن الناس الحديث أنه من إذا أراد قضاء الحاجة [ انطلق ] في السفر وفي الصحراء وقبل الحديث في البيوت ، و أما إذا كان في العمران فثبت أنه من كان يقضى حاجته في البيت كا رواه ابن عمر (۲) و يأتي في الرخصة في استقبال القبلة .

[ باب الرجل يتبوأ لبوله ] قال فى القاموس بوأه منزلا و فيـــــه أنزله كا باءه و المكان حله و أقام كا باء به وتبوأ والمباءة المنزل، وهكذا فى غيره، ومعناه (٤) يتخذ و يطلب لبوله مكاناً ليناً سهلا منحدراً ،كى لا يرجع البول إليه و لا يتطاير رشاشه

<sup>(</sup>١٠) فكنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم يتبرزون فى الأمكنة الحالية من الناس و ابن رسلان ، (٢) قلت : الظاهر أن غرض المصنف بهذا الحديث بيان الابعاد فى الحديث السابق ، أورد عليه بعض الطلبة فكان حقه أن يذكر هذا الحديث لا الأول، وتكرر هذا الايراد فى السنين العديدة فكاتهم يأخذون عن الأول فالأول . (٣) و أيضاً لا يخالف ما سيأتى فى حديث سباطة . (٤) و قال فى التقرير و المعنى هناك على الطلب و التفحص له .

عليه [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] المنقرى بكسر الميم و سكون النون وفتح القاف التبوذكي (١) البصري الحافظ الحجة أحد الاعلام، وقال ابن خراش : تكلم الناس فيه وهو صدوق مات ٢٢٣ ، قال الحافظ في التقريب : لا التفات إلى قول ابن خراش تكليم الناس فيه [ نا حماد (٢) ] بن سلمة بن دينار أبوسلمة البصرى ثقة عابد وتغير حفظه في آخره ، قال الحافظ : قال ابن حبان لم ينصف من جانب حديثه . واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش فان كان تركه إياه لما كان يخطئي فغيره من أقرانه مثل الثورى و شعبـة كانوا يخطئون فان زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير فقـــد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداً ثم قال الحافظ وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة حيث يقول : لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليم و عبد الرحمن بن عبد الله بن دينـــار ، قال البيهتي هو أحــد أثمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فلذا تركه البخارى ، وأما مسلم فاجتهد فأخرج من حديثه عن ثابت ماسمع منه قبل تغيره ، وماسوى حديثه عن ثابت لايبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد ، مات سنة ١٦٧ [أنا أبوالتياح] بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة يزيد بن حميد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري قال أحمد : ثقـــة ثبت ، مات سنة ١٢٨ [ حدثني شيخ ] و في مسند أحمد بن حنبل عن أبي التياح قال حدثني رجل أسود طويل قال جعل أبو التياح ينعته أنه قدم مع ابن عيـاس البصرة فكتب إلى أبي موسى أن رسول الله علي كان يمشى قمال إلى دمث في جنب

<sup>(</sup>۱) بفتح التا نسب إليه ، لأنه اشترى بتبوذك داراً فنسب إليه ، و قال : إنى مولى بنى منقر إنما نزل دارى قوم من تبوذك فسمونى التبوذكى ، كذا فى ابن رسلان . (۲) قال السيوطى: إن موسى إذا أطلق حماداً أراد به ابن سلمة لأنه قليل الحديث عن ابن زيد حتى قيل إنه لم يرو عن حماد بن زيد إلا حديثاً واحداً فقط ، انتهى كذا فى التقرير ، وكذا نقل ابن رسلان عن الذهلى و غيره ، وانظر رواية موسى عن حماد فى السنن « فى باب من نام عن صلاة أو نسيها » .

حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله الى أبي موسى

حائط فبال ، ثم قال كأن بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شي من بوله يتبعـــه فقرضه بالمقاريض ، وقال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ، انتهى ، فهذا شيخ يجهول (١) لايعرف اسمه ولاصفته [قال] أي الشيخ [ لما قدم عبد الله بن عباس ] ين عبد المطلب بن هاشم أبوالعباس ابن عم رسول الله علي ، أمه أم الفضل لبابة بنت ألحارث الهلالية ، ولد قبل الهجرة بثلاث ، و بنو هاشم بالشعب حين حصرت قریش بنی هاشم ، و اِنه کان له عند وفاة النبی 🎳 ثلاث عشرة سنة ۲) و ذکر خليفة أن عليـــاً ولاه البصرة فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل على ، مات بالطائف سنة ٦٨ [ البصرة (٣) ] فتح بانه أشهر من ضمه وكسره [فكان يحدث (١) ] قال الشارح على بن سليمان في درجات مرقاة الصعود: واسمه ضمير الشأن ، إذ بروالة البيهق سمع أهل البصرة يحدثون عن أبي موسى عن النبي عَلَيْنَ و ليس بموجـــه بل الصواب أن اسم كان ضمير راجع إلى عبدالله بن عباس ، أى كان ابن عباس يحدث جناء المفعول بأحاديث يحدثونه أهل البصرة عن أبى موسى ، و الظاهر أن أبا موسى الأشعرى لم يكن في ذاك الوقت موسجوداً في البصرة فلما جاء البصرة ابن عباس والمآ عليها جعل أصحاب أبى موسى ﴿ رضى الله عنه ، يحدثونه بأحاديث تلقوها منه [عن أبي موسى] عبد الله بن قيس الأشعري مشهور باسمه وكنيته لم يهاجر إلى الحبشة على قول الأكثر، قدم المدينة بعد فتح خبير صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعاً و استعمله النبي مرايج على بعض أنيمن واستعمله عمر على البصرة بعــــد المغيرة ثم استعمله عثمان على السكوفة وكان حسن الصوت بالقرآن واختلف في موته

<sup>(</sup>۱) و اختلف فى قبول روايته فقيل يقبل مطلقاً وقيل لامطلقاً ، وقيل فيه تفصيل كذا فى الندريب . (۲) فهو أرجح ما قيل فيه ومافى الرياض المستطابة غلط جداً . (٣) و قد يحذف البا مع الفتح و السكسر وأنكر الزجاج الفتح مع الحذف وفى النسب بقال بصرى بالفتح و السكسر . (٤) وتوهم من قال ببناء الفاعل .

يسأله عن أشيا فكتب اليه أبو موسى أبى كنت مع رسول الله على ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمشاً فى أصل جدار فبال ثم قال: إذا أراد أحدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعاً. (باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلائ) حدثنا

من سنة ٢٤ إلى سنة ٣٥ ، واختلفوا في أنه مات بالكوفة أو بمكة [ فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء ] أى عن بعض الأحاديث التي حدثه أهل البصرة عن أبي موسى فهذا يدل على أن أبا موسى لم يكن ثمة ولو كان في البصرة لما احتاج ابن عباس إلى الكتابة [ فكتب إليه (١) ] أى إلى ابن عباس [ أبو موسى ] في جوابه و فيه [ إنى كنت مع رسول الله منظي ذات يوم ] أى يوه أ فلفظ ذات مقم زاده تاكيداً [ فأراد أن يبول فأتى دمثاً (٢) ] ككتف على ماهو أشهر ، محلا لينا سهلا لئلا يرتد عليه رشاشة البول [ في أصل جدار فبال ] لعله جدار عادى لا يملكه أحد إذ يضر البول بأصل البناء وهو منظي لا يفعله بملك أحد إلا باذنه أو تعد قريباً منه حيث (٢) لا يصيبه البول أو علم (٤) برضا صاحبه (٥) قلت (١) ويمكن أن يكون جدار دار تهدم وبق من جدرانه شئى [ ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول

<sup>(</sup>۱) فيه جواز الرواية بالكتابة ، قال ابن رسلان هو الصحيح المشهور بين أهل العلم و هو عندهم في المسند الموصول لكن بشرط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب ، قال في التدريب: ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف ، انتهى وسيأتي البسط (۲) بكسر الميم فثاء مثلثة وقيل كالحلف « ابن رسلان » (۳) فتجوز الراوى إذ عبره بأصل الجدار أوكان دمثاً تشرب فيه البول فلم يضر الجدار ، ولايقال إن فضلاته عليه السلام لما كانت طاهرة على ما هو التحقيق ولم يكن له رائحة كريهة فلامانع منه لأنه عليه السلام كان يعامل أفعال المكلفين لتعليم الأمة والتشريع ، كذا في التقرير . (٤) وما قال صاحب الدرجات في توجيه أنه تعالى أعطى كل ملكه لنبيه فكل من أقام في الأرض فهو عارية له بعيد جداً . (٥) و هم يتبركون ببوله .

مسددين مسرهد نا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال كان رسول الله على إذا

فليرتد لبوله موضعاً ] من الرود (١) و هو الطلب أى يطلب مكاناً ليناً لللا يرجع إليه رشاش بوله (٢) و مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة [ باب ما يقول الرجل] من الدعاء عند قضاء الحاجة [ حدثنا مسدد بن مسرهد نا حماد بن زيد ] بن درهم الأسدى أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه ، مات سنة ١٧٩ وله ٨١ سنة [ وعبد الوارث] بن سعد بن ذكوان التميمي العنري مولاهم أبوعبيدة التنوري البصري أحد الأعلام ثقبة ثبت إلا أنه قدري متعصب لعمرو بن عبيد و كان حماد بن زيد ينهي المحمدثين عن الحل عنه القدر ، وقال يزيد بن زريع: من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقرنني ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال عبد الصمد : إنه لمكذوب على أبي و ما سمعت منه يقول قطَ في القدر وكلام عمرو بن عبيد ، مات سنة ١٨٠ [ عن عبد العزير ] بن صهب مصغراً البنانى بموحدة و نونين نسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤى بن غالب ثم صار بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بها ، مولاهم البصري الأعمى ثقة قال الحازمي و إنما قبل له البناني لأنه كان ينزل سكه بنانة بالبصرة ، مات سنة ١٣٠ [عن أنس بن مالك] بن النضر الأنصارى النجارى الخزرجي أبوحمزة خادم رسول الله مالي خدمه عشر سنين كناه رسول الله علي أباحرة ببقلة كان يجتنبها أقام بعد النبي علي المدينة ثم قطن البصرة ، ومات بها سنة ٩٠ أوبعدها ، قال على بن المديني: كان آخر الصحابة

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: افتعال من الرياد. (۲) قال ابن رسلان وهذا أدب مجمع على استحبابه و يؤخذ منه أن الرشاش لا يعفو فى الجسد و الثوب و هو مذهب الشافعى و صحح النووى العفو للحرج ، وفى الدر المختار يعفو عندنا و إن كثر باصابة الما إلا فى الما و فان طهارته أوكد . (٣) ممدوداً ، الموضع الحالى ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة ، كذا فى ابن رسلان وبسطه فى عارضة الاحوذى .

دخل الخلا قال عن حماد قال أللهم انى أعوذبك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثنا

موتا بالبصرة له ألف و مأتان و ستة و نمانون حديثاً [ قال ] أنس [كان رسول الله إذا دخل الحلام (١) ] أى إذا أراد دخول الحلام ، و في شرح الأبهرى (٢) قال الشيخ من يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل و يقول أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها وأما في غيرها فيقوله في أوان الشروع كتشمير ثيابه مثلا ، و هذا مذهب الجمهور وقالوا من نسى يستعيذ بقلبه لا بلسانه و من يجيزه مطلقاً كانقل عن مالك (٣) لا يحتاج إلى التفصيل حلى قارئ حل [ قال (١) عن حماد قال ألهم (٥) إنى أعوذبك و قال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله ] حاصله أن مسدداً له أستاذان أحدهما حماد بن زيد والثاني عبد الوارث فأراد أبو داؤد أن يبين ما وقع من الاختلاف في لفظيهما فيقول قال مسدد فيما روى عن حماد قال رسول الله علين بلفظ أالهم إنى أعوذبك وقال مسدد فيما روى عن عبد الوارث بلفظ قال أعوذ بالله إلى أخبث والحبائث (١) ] العوذ الالتجا و الحبث بضم با (٧) جمع خبيث والحبائث جمع خبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم ، وقيل الحبث (٨) بسكون الباء هو والخبائث جمع خبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم ، وقيل الحبث (٨) بسكون الباء هو

<sup>(</sup>١) يُوضِّعه لفظ البخاري إذا أراد أن يدخل الخلاء • ابن رسلان ، .

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ فى الفتح . (٣) أوبهقالالنخعىوغيره، كما بسطه ابن رسلان .

<sup>(</sup>٤) أى مسدد. (٥) قال ابن رسلان يستحب أن يقدم التسمية لرواية على عند الترمذى ستر مابين أعين الجن وعورات بنى آدم إلى آخر الحديث، وقد روى فى هذا الحديث التسمية أيضاً من طريق عبد العريز بن المختار، وفى العارضة: إنه ضعيف وقال الحافظ فى الفتح على شرط مسلم . (٦) وفى رواية الترمذى بالشك من الحبث والحبائث أو الحبيث – ابن رسلان – (٧) و صححه ابن العربى فى العارضة .

 <sup>(</sup>٨) وبسطه صاحب الغاية و صححه جماعة كما قال ابن رسلان فتغليط الخطابي ليس
 في محله وكذا أورد على تغليط الخطابي شارح العمدة في أحكام الاحكام .

الحسن بن عمرو يعنى السدوسى قال أنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إنى أعوذبك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله

خلاف طيب الفعل من فجور و نحوه ، والحبائث الافعال المذمومة والحصال الرديئة خص الخلاء بالاستعادة لسكونه مئنمة للوحدة و خلوه عن الذكر للقذر و لذا يستغفر إذا خرج [ حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي (١) ] البصري صدوق و لم يصب الأزدى فى تضعيفه حيث ذكر فى الضعفاء الحسن بن عمرو السدوسي البصرى منكر الحديث ، مات سنة ٢٢٤ [ قال أنّا وكيع ] بن الجسراح بن مليح الرؤاس بضم الراء و الهمزة ثم مهملة أبو سفيان الكوفى ثقة حافظ ، قال حسين بن حبان عن ابن معين : كان وكيع يستقبل القبلة و يحفظ حديثـــه و يقوم الليل و يسرد الصوم و يفتى بقول أبى حنيفة مات سنة ١٩٦ أو ١٩٧ [عن شعبة] بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري بقدا، هي أميرا لمؤمنين في الحديث، قال الدار قطني في العلل: كان شعبة يخطئي في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون ، ولد سنة ٨٦ ومات سنة ١٦٠ ، قال البخارى في تاريخه و هو أكبر من الثورى بعشر سنين [ عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس ] بن مالك [ بهذا الحديث ] أى المذكور سابقاً ولفظه : كان رسول الله عَلَيْتُهُم إذا دخل الحلاء [قال] ضمير الفاعل إما أن يرجع إلى شعبة فيكون تقدير العبارة: قال شعبة عن عبد العزيز [ أللهم إنى أعوذبك ] أويرجم إلى عبد العزيز فيكون التقدير: قال شعبة : قال عبـــد العزيز مرة : أللهم ، و يحتمل أن يرجع إلى رسول الله ﷺ [ وقال شغبة وقال ] عبد العزيز [مرة] أخرى [ أعوذ بالله ] و هذا يدل على أن

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الغاية نسبة إلى سدوس اسم رجل والتفسير من المصنف انتهي قلت: بل من اللؤلؤى .

#### و قال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله . حدثنا عمرو

الأولى فى الجملة الأولى أن يكون مرجع ضمير قال عبد العزيز أو شعبة [ و قال وهيب (١) ] بن خالد بن عجلاز الباهلى مولاهم أبوبكر البصرى صاحب السكرابيس، قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال وهيب، وثقه أبو داؤد، و قال العجلى: ثقة ثبت، و قال أبو حاتم: ما أنتى حديثه! لا تكاد تجده يحدث عن الضعفا، وهو ثقة، وقال ابن سعد: كان قد سجن فذهب بصره وكان ثقة حجة، و قال الآجرى عن أبى داؤد: تغير وهيب بن خالد، وكان ثقة ، و روى البخارى أنه مات سنة ١٦٥، وكان متقناً [عن عبد العزيز] بن صهيب، هذا الذي ذكره إما أن يكون مروياً بالسند السابق ويحتمل أن يكون ذكره تعليقاً ، و لم نجد رواية وهيب فى كتب الحديث.

و حاصل ما ذكره المؤلف فى الحديثين أن عبد العزير له أربعة أصحاب : حماد بن زيد وعبد الوارث فى الرواية الأولى وشعبة و وهيب فى الرواية الثانية ، والمراد بيان اختلاف ألفاظهم ، وتفصيل ذلك أن حماداً وعبد الوارث اختلفا ، فقال عبد الوارث عن عبد العزيز أعوذ بالله ، و قال حماد عنسه : قال أللهم إنى أعوذبك ، و فى إلرواية الثانية روى شعبة عن عبد العزيز ، فرة وافق شعبة حماداً ، فقال أللهم إنى أعوذبك و مرة وافق عبد الوارث ، و هدذا الاختلاف فى لفظ التعوذ ، والاختلاف الثانى الذى يوهم من هذا الكلام أن الاختلاف الواقع فى الرواية الأولى بين حماد وعبد الوارث ، هو الاختلاف منهبا لا من عبد العزيز ، وأما الاختلاف المروى عن شعبة فصريح فى أنه اختلاف من عبد العزيز ، وأما المنختلاف المروى عن شعبة فصريح فى أنه اختلاف من عبد العزيز ، وأما الفظ وهيب فلم يوافق أحداً منهم بل لفظه [ فليتعوذ بالله ] بصيغة الأمر و هذا يدل على أن هذه رواية مستقلة غير الحديث الأول لم يرو فيها فعل النبي كلي بل فيها أمر بالتعوذ ان أراد

<sup>(</sup>١) كتب في التقرير ذكره تعليقاً و لم يدر هل هو بالسند السابق أولا .

بن مرزوق أنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله على قال إن هذه الحشوش

دخول الخلام ، [ حدثنا عمرو (١) بن مرزوق ] الباهلي ثقة سئل عنه أحمد بن حنبل فقال : ثقة مأمون فتشنا على ما قيل فيه ظم نجد له أصلا ، و عن ابن معين ثقة مأمون و حمده جداً ، و قال أبو حاتم : كان ثقة ، و قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث و قال سليمان بن حرب جاء بما ليس عندهم فحسدوه : قال القواريري كان يحيي القطان لا يرضاه في الحديث ، وكان أبو الوليد يتكلم فيه، وقال ابن المديني : اتركوا حديث العمروين: عمرو بن حكام وعمرو بن مرزوق ، وقال ابن عمار الموصلي: ليس بشي ، وقال العجلي : عمرو بن مرزوق بصرى ضعيف يحدث عن شعبة ليس بشتي ، وقال الحاكم عن الدارقطني : صدوق كثير الوهم ، و قال الحاكم : سيثي الحفظ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، و قال: ربما أخطأ ، روى عنه البخاري مقره نا بآخر ، مات سنة ٢٧٤ [ أنا شعبة (٢) عن قتادة ] بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري ثقة ثبت لكنه مداس و رمى بالقدر قاله يحيى بن معين يقــال ولد أكسه مات سنة ١١٧ ، [ عن النضر بن أنس ] بن مالك الانصاري أبو مالك البصري ثقة ، مات سنة بضع ومأة [ عن زيد بن أرقم (٣) ] بن زيد بن قيس الانصاري الحزرجي صحابي مشهور غزا مع رسول الله 🏕 سبع عشرة غزوة وأول مشاهده الحندق، ونزل السكوفة و شهد صفين مع على وكان من خواصه ، قال خليفة: مات بالحكوفة أيام المختار سنة

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان تزوج أكثر من ألف امرأة ، انتهى ، وكان فى مجلسه عشرة آلاف رجل «تهذيب» .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن رسلان الكلام في سنده ولمأتحصله ، نعم بين الترمذي الاضطراب فيه .

<sup>(</sup>٣) ذكر الترمذى فى هذا الحديث الاضطراب الوسيع وذكر شيئًا منه صاحب الغاية أيضاً، وفى التقرير ذكر أبوداؤد من طرقها ماترجح عنده ولا اضطراب بعد الترجيح .

# محتضرة فاذا أتى أحدكم الخلا فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث (باب كراهية استقبال القبلة عند قضا الحاجة)

٦٦ (١) [ عن رسول الله منظم قال : إن حده الحشوش ] بضم الحمله و شينين معجمتين المراد الكنف و مواضع قضاء الحاجة ، واحدها حش (٢) مثلثة ، و أصله جماعة نخل كثيف لأنهم كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخد المكنف في البيوت [ محتضرة ] أى تحضرها الشياطين و لفظة هذه إشارة إلى ماهي كانت موجودة في الحارج في ذاك الوقت و المقصود بايراد هذه الرواية بيان العلة للنعوذ [ فاذا أتى (٣) أحدكم الحلام ] أى أراد إتيان الحلاء و قد تقدم الكلام فيمه وليقل أعوذ بالله من الحبث و الحبائث .

[باب كراهية (٤) استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ] القبلة ما يستقبل ويتوجه إليها ، والمراد بها هاهنا جهة السكعبة فكما أمر فى الصلاة بالاستقبال إليها تعظيما واحتراماً لها كذلك نهى عن استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة احتراماً وتكريماً لها ، واختلف العلماء فى ذلك على أقوال و مذاهب ، قال العينى فى شرح البخسارى : ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء فى ذلك أربعة مذاهب أحدها المنع المطلق (٥) وقد ذكرناه ، الثانى الجواز مطلقاً ، الثالث أنه لا يجوز الاستقبال فى الابنية والصحراء ويجوز الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة – رحمه الله – الرابع أنه يحرم الاستقبال و الاستدبار فى الصحراء دون البنيان و به قال مالك و الشافعى و إسحاق و أحمد فى

<sup>(</sup>١) و فى الغاية سنة ٦٨ . (٢) و قال ابن رسلان و أصل الحش البستان .

<sup>(</sup>٣) أعم من لفظ الترمذى دخل ، قال ابن رسلان احتج بظاهره جماعة فأباحوه في الحلام لحقيقة « أتى » . (٤) قلت و ظاهر صنع المصنف أن الاستقبال عنده مكروه مطلقاً ، مرخص ضرورة كايدل عليه التبويب وذكر في العارضة المذاهب فيه . (٥) و به قال جماعة كما سأتى في الحديث .

#### حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبومعاوية (١) عن الأعمش عن

رواية انتهى، ثم ذكر العيني هاهنا ثلاثة مذاهب أخرى(٢) لانطول الكلام بذكرها ، و الحديث دليل على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول و الغائط سواء كان في الصحراء أو في البنيان و هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، و به قال أبو أيوب الأنصاري و مجاهد و إبراهيم النخعي و الثوري و أبو ثور وأحمد في رواية ونسبه في البحر إلى الأكثر (٣) ذكره الشوكاني في النيل [ حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبو معاوية ] بضم المبم وألف بعد العين محمد بن خازم بمعجمتين التميمي السعدي مولاهم الكوفي الضرير عمى وهو صغير (٤) أحفظ الناس لحديث الاعمش وقد يهم في حديث غيره و قد رمى بالارجام، و قال يعقوب بن شيبة : كان من الثقات ، ربما دلس و كان يرى الارجاء، و قال الآجرى عن أبي داؤد : كان مرجئاً ، و قال مرة : كان رئيس المرجئسة بالسكوفة ، و ذكرها ابن حبان في الثقات ، و قال كان حافظاً متقناً و لكنه كان مرجئاً خبيثاً ، مات سنة ١٩٥ و له اثنتان و ثمانون سنة [عن الاعمش] سليمان بن مهران ـ الأسدى الكاهلي مولاهم أبو محمد السكوفي ثقة حافظ لسكته يدلس ، ولد يوم قتل الحسين ــ رضى الله تعالى عنه ــ ، ومات سنة ٤٧ أو سنة ٤٨ (٥) [ عن إبراهيم (٦) ] بن يزيد بن قيس بن أسود النخعي بنون و معجمـــة مفتوحتين أبو عمران السكوفي قال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبي ثقة إلا أنه يرسل كثيراً ، قال الحافظ أبو سعيد العلائي : هو مكثر من الارسال

<sup>(</sup>۱) و فى نسخة أخرى أبو معوذ غلط ، كذا فى غاية المقصود . (۲) و ذكر صاحب الغاية ثمانية مذاهب وكذا فى الأوجز . (۳) قال ابن دقيق العيد: اختلفوا فى العلة نقيل كشف العورة فيحرم الوطى أيضاً ، وقبل خروج النجس فلايدخل . (٤) ابن ثمان سنين . (٥) أى بعد المأة . (٦) نسبه ابن رسلان هكذا إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع المعروف بالتخعى .

إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان (١) قال قيل

و جماعة من الأئمة صححوا مراسيله (٢) ، قال ابن المديني : لم يلق النخعي أحداً من أصاب رسول الله علي ، قلت له فعائشة قال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم و هو ضعيف و رواية سعيد عن أبي معشر ذكرها ابن حبان بسند محيح إلى سعيد أبي معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل غلى عائشة فرأى عليها ثوبًا أحر، وقال ابن معين : أدخل على عائشة - رضى الله عنها - وهو صغير و نقموا عليم قوله لم يكن أبو هريرة فقيها ، قال الذهبي قلت : استقر الأمر على أن إبراهيم حجة ، مات سنة ٩٦ ، وهو ابن خمسين، قلت: قول على بن المديني ، إن إبراهيم لم يلق أحداً من الصحابة وكذا قول أبي حاتم لم يلق النخمي أحداً من الصحابة إلا عائشة و لم يسمع منها و أدرك أنساً و لم يسمع منه ، مات سنة ٩٦ ، و ولادته سنة • • عجيب لأنه ذكره ابن حبان في ثقات التـابعين ، وقال سمع المغيرة بن شعبة و أنس بن مالك ودخل على عائشة وكان مولده سنة خمسين ، ومات خمس أو ست و تسعين ، وقال الترمذي في كتاب العلل : حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر السكوفي نا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش ، قال قلت لابراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله ، انتهى ، وقد عرفت أنه ولد باعترافهم سنة خمس و خمسين و هو زمان جمع كثير و جم غفير من الصحابة في السكوفة و البصرة و مكه والمدينة وغيرها كابن أبى أوفى و ابن أنيس وأنس و أبي الطفيل و ابن الأسقع وغيرهم كثيرون بل أبو الطفيل و غيره ماتوا بعده بحكثير فكيف لايسمع منهم مع وجودكثير منهم ، والسكوفة و غيرهـا مملوءة منهم ، و في مسند الخوارزم تصريح بسماعه عن أنس بن مالك في فرضية طلب العلم فانكارهم . (1) من المعسرين . (٢) قال ابن القيم : كل من له ذوق في الحسديث إذا قال

<sup>(</sup>۱) من المعمرين ، (۲) قال ابن القيم : كل من له ذوق في الحسديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لا يتوقف فيه .

# له لقد علمكم نبيكم كل شئى حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا عليه أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجى

سماعه عن الصحابة و لقاءه لا يعبأ به [ عن عبد الرحمن بن يزيد ] بن قيس النخمي أبو بكر المكوفى وثقه ابن معين و ابن سعد و العجلي و الدار قطني، مات أو قتل في الجماجم سنة ٨٣ ، قال الدار قطني هو أخو الأسود و ابن أخي علقمة كلهم ثقات [ عن سلمان ] الفارسي أبو عبد الله بن الاسلام ، ويقال له سلمان الحير أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ، وتوفى في خلافة عثمان (١) ـــ رضى الله عنه ـــ سنة ٣٦. يقال إنه بلغ ثلاث مأة و خمسين سنة ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب : و قرأت بخط أبي عبد الله الذهبي رجعت عرب القول بأنه قارب ثلاث مأة أو زاد علمها و تبين لي أنه ماجاوز الثمانين و لم يذكر مستنده في ذلك [ قال ] عبد الرحمن [ قيل له ] أى لسلمان ، و القائلون (١) كفار المدينة وهذا القول صدر منهم طعناً وتنقيصاً [لقد علم نبيكم كل شقى حتى الخراءة ] بكسر الحاء (٣) والمد أدب التخلي والقعود للحاجة ، قال الحطابي : أكثرهم يفتحون الخساء ، و قال الجوهري : بالفتح المصدر و بالمكسر الاسم [قال] أى سلمان [أجل] حرف إيجاب أى نعم يعلمناكل شئى حتى الخرامة أجاب على أسلوب الحسكيم (١) و لم يلتفت إلى استهزائهم [ لقـد نهانا (٠) الله أن نستقبل القبسلة (١) بغائط (٧) أو بول وأن لانستنجي (٨) لفظة .

<sup>(</sup>١) بالمدائن . (٢) قال ابن رسلان : رجل يهودى .

<sup>(</sup>٣) قال ابن رسلان هي الهيئة ، أما نفس الحدث فبحذف التاء وبكسر الحاء وفتحها .

<sup>(</sup>٤) يعنى نحن نحتاج إليه أيضاً في أمور الدين لآداب الحلاء . • ابن رسلان ، .

<sup>(•)</sup> وهذا مستدل من قال إن النهى يختص بالاستقبال • غاية المقصود، ص٣٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن رسلان احتج به المانعون مطلقاً و هو قول أبى أيوب الانصارى و مجاهد و النخعى و الثورى و أبى ثور و أحمد فى روامة « ابن رسلان » .

<sup>(</sup>V) أصله المطمأن من الأرض ثم صار كناية عن الخارج عن الدبر « ابن رسلان»

فالباء بمعنى في، وأكثر الروايات بلفظ اللام. (٨) والاستنجاء مسح موضع النجو .

#### باليمين وأن لا يستنجى أحدنا بأقل مر. ثلاثة أحجار

لا زائدة [باليمين] أما النهي عن الاستنجاء باليمين ، فقال النووى: وقد أجمع العلماء على أنه منهى عنمه ثم الجمهور على أنه نهى تنزيه و أدب لا نهى تحريم ، و ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام ، قال وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ، ولاتعويل على إشارتهم انتهى ، و علة النهى عن الاستنجاء باليمين احترامها [ وأن لا يستنجى أحدنًا بأقل من ثلاثة أحجار (١) ] لفظة لا هاهنا أيضاً زائدة وقد سقط عن بعض النسخ ، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : قال الشوكاني في النيل : و قسد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء و أنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات و إذا استنجى للقبل و الدبر وجب ستة (٢) مسحات لكل واحد ثلاث مسحات قالوا : والأفغل أن يكون بستة أحجار فان اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه وذهب مالك وداؤد إلى أن الواجب الانقاء ، فان حصل بحجر أجزأه و هو وجه لبعض أصحاب الشافعي وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، انتهى، فالنهى الذي ورد في هذا الحديث عند الحنفية محمول على أن في غالب الأحوال لا تحصل التنقيـة إلا بها ، و أما إذا حصلت التنقية بأقل منها أو كانت الحالة أنه لم يتلطخ المحل بالنجاسة و لا يحتــاج إلى الاستنجاء كما يشاهد في بعض الاحيان فحينئذ لو اكتنى على حجرين أو حجر أو لم يستنج أصلا فالظاهر أنه لا يكره ذلك و نظير قولنا في عدم وجوب التثليث قول الشافعية في غسل الطيب عن المحرم فانه ملك قال في رجل جامه و عليه جبة متضمخة بطيب : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، قال النووى : إنما أمر بالثلاث

<sup>(</sup>١) قال ابن القصار ذكر الثلاثة باعتبار الأغلب فان لم تحصل التنقية بها يحتاج إلى الزيادة وإن اكتنى بحجر له أحرف يجوز وبسطه ابن رسلان ، وقال ابن العربى فى العارضة فى الحديث ست مسائل . (٢) هكذا فى الأصل والظاهر «ست» .

مالغة في إزالة لونه وريحه والواجب الازالة، فإن حصلت بمرة كفته ولم تجب الزيادة اتهى ، و قد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة العيني في شرحه على البخاري ذيل حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي عليه الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين و التمست الثالثــة فلم أجدها فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين و ألقى الروثة وقال هذا ركس ، قال العلامة العيني : قال الخطابي فيه إيجاب عدد الثلاثة في الاستنجاء إلى آخر ما نقل عن الخطابي ثم أجاب عنه بقوله ، قلت : لا نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث بل كان ذلك للاحتياط لأن التعليد في الواحد أو الاثنين لم يكن محققاً فلذلك نص على الثــلاث لان في الثلاث يحصل التطهر غالباً ، و نحن نقول أيضاً إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالشلاث يتعين عليه الثلاث و التعيين ليس لأجل التوقيت فيه و إنما هو للاتقياء الحياصل فيه حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس و هم جرآ يتعين عليه ذلك على أن الحديت متروك الظاهر فانه لو استنجى بحجر له ثلاثه أحرف جاز بالاجماع، وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فكون قد استوفاها عدداً ليس كذلك بل فيه دليل على ذلك لأنه لوكان الثلاث شرطاً لطلب الثالث فحيث لم يطلب دل على ما قاتاه وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث منوع لأن قعوده عليه الصلاة و السلام للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له اتتنى بثلاثة أحجار لأنه لافائدة لطلب الاحجار وهي حاصلة له ، و هذا معلوم بالضرورة ، وقوله : و لو كان المقصد الانقاء فقط لحلا اشتراط العدد عن الفائدة ، قلنا : إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن، قوله، ونظيرها العدة بالأقراء غير مسلم لأن العدد فيه شرط بنص القرآن و الحديث ، و لم يعارضه نص آخر بخلاف العدد هاهنا ، لأنه ورد : من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج ، قلت أخرجه أبو داؤد في باب الاستتار في الحلاء، و ابن ماجة في باب الارتياد للغائط و اليول، وأحمد أييناً، قال الشوكاني:

#### أُويستنجي برجيع أو عظم . حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي

أخرجه ابن حبان و الحاكم و البيهتي ، و مداره على أبى سعيد الحبرانى الحصى وفيه اختلاف ، و قيل : إنه صحابي قال الحافظ ولا يصح ، و الراوى عنه حصين الحبراني و هو مجهول ، و قال أبو زرعة شيخ ، و ذكره ابن حبان في الثقـات ، و ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ، انتهى ، قلت : وأيضاً يدل على ذلك ما أخرجه أبو داؤد في باب الاستنجاء بالأحجار عن عائشة – رضى الله عنها – أن رسول الله علي قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فانها تجرى عنه ، قال الشوكاني روى أحمد و النسائي و أبو داؤد والدار تعلى وقال إسناد معيم حسن فان العلة التي ذكرت في الحديث تدل على أنهم أمروا بالاستطابة بثلاثة أحجار لأن هذأ العدد يكني ني غالب الأحوال لحصول الانقاء وهذا هو الذي تقول به الحنفية و يقولون لمن أوجب ذلك: إن الحديث متروك الظاهر عندكم أيضاً فانه لو استنجى بمجر له ثلاثة أحرف جاز عندكم ، فعلم من هذا أن تثليث الأحجار عندكم غير واجب [ أو يستنجى برجيع ] كأمير عــــذرة (١) و روث سمى به إذ رجع عن كونه طعاماً أو علفاً [ أو عظم ] و الاستنجاء برجيع أوعظم يكره اتفاقا إلا أن البعض قالوا لو استنجى برجيع أو عظم لا يطهر محل النجـاسة لانه ورد في رواية الدار تطنى أنهما لا يطهران وعندنا يكره ذلك فلو استنجى بهما أحد يجوز ذلك مع الكراهة ، و حاصل البحث فى ذلك أن عندهم قليل النجاسة وكثيرها يمنع الصلاة فاذا استنجى أحد بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف يطهر محل الاستنجاء بذلك، ولو لم يستنج بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف لا يطهر على الاستنجاء، و إن حملت التنقية بالكلية كما تحصل بثلاثة أحجاره، واستدلوا على هذا بمفهوم ذلك الحديث ، و قالوا لما وقع التنصيص بأن الروث والعظم لا يطهران فغيرهما من الحجر ،

<sup>(</sup>١) إن أريد به الأعم فذاك وإن اختص بالروث فعذرة الانسان وغيره في حكمه .

#### قال ثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم

والمدر و ما يلحقهما يطهران بشرط أن يبلغ العدد الثلاث، و أما عندنا معشر الخنفية فالاستنجـا سوا كان بحجر أو مدر أو روث أو بعر أو عظم غير مطهر بل منق و مقلل للنجاسة و لهذا يبق المحل بعد الاستنجاء نجساً ، و لمكن الله سبحانه و تعالى لما رأى ضعفنا و عجزنا و أراد اليسر بنا عفا عنا ذلك القدر من النجس فاذا استنجى أحد بشئ منها يبق المحل نجساً بعد الاستنجاء ، فان بدن الانسان إذا تنجس بنجاسة رطبة لا يتطهر إلا بالماء أو ما في معناه ، فكذا هذا المحل لا يتطهر إلا بالماء أو ما في معناه حتى لو أن الذي لم يستنج بالماء دخل في الماء القليل أفسده ، فعلى هذا قوله عليم الصلاة و السلام : إنهما لا يطهران ، لا يخالف الحنفية فانهم قاتلون بأنهما لا يطهران كما أنهم قائلون بأن الحجر و المدر أيضاً لايطهران و أما الاستدلال بالمفهوم فلا يعتبر عندنا و وجه كرأهة الاستنجاء بالرجيع نجاسته وكراهة الاستنجاء بالعظم كونه زاد الجن كما ورد في الاحاديث [حدثنا عبد الله بن محمد ] بن على بن نفيل بنون وفاء مصغراً ، القضاعي [ النفيلي ] أبو جعفر الحراني الحافظ أحد الأنمة ثقة مأمون، مات سنة ٢٣٤ ، [ قال ثنا ابن المبارك] عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن الروزى أحد الأئمة الأعلام و شيوخ الاسلام ثقة ثبت نقيه عالم جواد مجاهد ، ولد سنة ١١٨ ومات ١٨١ [ عن محمد بن عجلان ] القرشي أبو عبد الله المدنى أحد العلماء العاملين وثقه أحمد وابن معين وذكره البخارى فى الضعفاء قال فى ميزان الاعتدال : وقد تكلم المتأخرون من أثمتنا فى سوء حفظه ، قال يحيى القطان كان مضطرباً في حديث نافع ، قال مالك بن أنس: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء و لم يكن عالمًا ، مكث ابن عجلان في جلن أمه ثلاث، سنين فشق بطنها لما ماتت و أخرج و قد نبتت أسنانه و كان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عد الشمس ، توفى سنة ١٤٨ [عن القعقاع بن حكيم] الكساني المدنى

عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فاذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و لا يستطب بيمينه و كان يأمر

قال أحمد: وابن معين ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات [عن أبى صالح] السهان الزيات اسمه ذكوان المدنى ثقة ثبت و كان يجلب الزيت إلى العكوفة مولى جويرية بنت الاحمس الفطفانى ، مات سنة ١٠١ [عن أبى هريرة] الموسى اليمانى صاحب رسول الله على وحافظ الصحابة كناه أبا هريرة قيل لاجل هرة كان يحمل أو لادها، واختلف فى اسمه و اسم أبيه اختلافاً كثيراً (١) توفى سنة ٥٧ وهو ابن ثمان وسبعين واختلف فى اسمه و اسم أبيه اختلافاً كثيراً (١) توفى سنة ٥ وهو ابن ثمان وسبعين الوالد يؤدب ولده (٢) كذلك أنا أعلمكم أمور دينكم و أو دبكم بآداب الشرع [ فاذا أتى (٢) أحدكم] أى أراد [ الفائط] أى إتيان الغائط [ فلايستقبل القبلة (١)] و قد تقدم الكلام عليه [ و لا يستدبرها] قال العينى احتج أبو حنيفة — رحمه الله سواء كان فى بهذا الحديث على عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها بالبول والغائط سواء كان فى الصحراء أو فى البنيان أخذاً فى ذلك بعموم الحديث انتهى (٥) و الرواية الثانية عن الامام الاعظم رحمه الله تعالى أن الاستدبار غير منهى عنها لحديث ابن عمر الآتى

<sup>(</sup>۱) أشار النووى إلى خمسة و ثلاثين قولا و اختلف فى صرفه و منع الصرف أيضاً ذكر القولين القارى فى المرقاة . (۲) قال ابن رسلان اختلفوا فى أن التعليم مستحب أو واجب كما يجب عليه النظر فى مآله، وفيه دليل على أن حق الشيخ كحق الوالد بل أولى منه ولذا قالوا إن عقوقه لا يغفر بالتوبة . (٣) هو أعم من لفظ دخل فانه يشمل الصحرا ، ابن رسلان ، (٤) بكسر اللام على الجزم الآنه نهى ، ابن رسلان ، (٥) وأجاب عنه ابن رسلان بثلاثة أجوبة أحسنها أن الغائط حقيقة فى المكان الواسع و الثانى أن حقيقة الاستقبال يكون فى الصحوا .

بثلاثة أحجار وينهى عن الروث و الرمة . حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاً بن يزيد عن

قريباً قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله على لمنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ، قال الحلبي في شرحه السكبير على المنية : والصحيح الأول لأنه إذا تعارض قوله عليه السلام و فعله رجح القول لأن الفعل يحتمل الحصوص و العذر وغير ذلك ، وكذلك إذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم ، انتهى [ ولا يستطب بيمينـــه (١)] أى لا يستنج باليمني [ وكان ] أى رسول الله علي [ يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث (٢) ] بفتح الرا. و سحكون الواو رجيع ذات الحوافر [ والرمة ] جمع رميم و هو العظم البالي ، قال في المجمع : ونهى عنه لاحتمال كونها نجسة ميتة أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها ، قلت : وقد وقع التصريح بعلة النهى عنه لأنها زاد إخوانكم من ألجن وهي أولى بالبيان [ حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان (٣) ] بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولام أبو محمد الاعور السكوفي أحد أئمة الاسلام ، قال في ميزان الاعتدال: أجمت الامة على الاحتجاج به وكان يدلس لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة ، و قال أحمد كنت أنا و ان المديني فذكرنا أثبت من يروى عن الزهرى فقال على سفيان فقلت أنا مالك فان مالكا أقل خطأ و ابن عينة يخطى في نحو من عشرين حديثاً عن الزهرى ثم ذكرت ثمانية عشر منها ، فقلت هات ما أخطأ فيه مالك فجاء بجديثين أو ثلاثة فرجعت فاذا ما أخطأ فيه سفيان أكثر من عشرين حديثاً ، قال أحمد و عند مالك عن الزهرى نحو من

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان الاستطابة و الاستنجاء يكونان بالحجارة والماء و الاستجهار يكون بالحجارة فقط . (۲) و فى رواية البخارى ألقى الروثة و قال هذا ركس و كذا فى رواية الترمذى ، و أغرب النسائى فقال الركس طعام الجن .

<sup>(</sup>٣) ذكر النووى فى سفيان ثلاثة أوجه ضم السين و الفتح و الكسر و الأول أشهر و فى عينه ضم العين وكسرها .

## أبي أيوب رواية قال: إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة

ثلاث مأة حديث، وكذا عند ابن عيينة عنه نحو ثلاث مأة، و روى محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي عن يحيي بن سعيد القطان قال أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة ١٩٧ فن سمع منه فسماعه لا شي ، قلت سمع منه فيها محمد بن عاصم و يغلب على ظني أن ساير شيوخ الأثمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع و أنا أستبعد هذا الكلام من القطان و أعده غلطاً من ابن عمار مع أن يحيى متعنت جداً فى الرجال وسفيان فثقة مطلقاً ، انتهى ملخصاً ، و رد ذلك الاستبعاد ألحافظ العسقلاني في تهذيب التهذيب و قال : و هذا الذي لا يتجه غيره لأن ابن عمار من الأثبات المتقنين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة بمن حج فى تلك السنة و أعتمد قولهسم و كانوا كثيراً و قد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عنه ابن عمار فی حق ابن عیینة و ذلك ما روی أبو سعد بن السمعـانی فی ذیل تاریخ بغداد أن عبيد الرحمن بن بشر بن الحكم ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لابن عينة : كنت تكتب الحديث و تحدث اليوم فتزيد في إسناده وتنقص منه فقال عليك بالسهاع الأول فأنى قد سمنت، وقد ذكر أبو معين الرازى أن هارون بن معروف قال له : إن ابن عيينة تغير أمره بآخره و أن سلمان بن حرب قال له : إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب ، انتهى ملخصاً ، ولد سنة ١٠٧ و مات سنة ١٩٨ و له إحدى و تسعون سنة [ عن الزهرى ] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري أبو بكر المدنى أحد الأئمة الأعلام و عالم الحجاز والشام متفق على جلالته وإتقانه ، قال في الميزان: محمد بن ميهلم الزهرى الحافظ الحجة كان يدلس في النادر ، قال الحافظ قال خليفة : ولد سنة ١٥ . وقال يحيى بن بَكبير سنة ٥٦ ، و قال الواقدى سنة ٥٨ وكانت وفاته سنة ثلاث أو أربع و عشرين و مأة [ عن عطاً بن يزيد ] الليثي ثم الجندعي بمضمومة ونون ساكنة فضم دال وبعين مهملة ، ثقة توفى سنة ١٠٥ أو

#### بغائط ولا ىول و لكن شرقوا أو غرىوا فقدمنا الشام

١٠٧ و هو ابن ثمانين سنة ، عن [ أبي أيوب ] هو خالد بن زيد بن كلب بن ثعلبة الأنصاري النجاري الخزرجي المدنى شهد العقبة وشهد بدراً و أحداً و المشاهدكليا زل الله ﷺ إلى أن توفى في غزاة القسطنطينية سنة ٢٥ ودفن إلى أصل حصن بالقسطنطينية وأهل الروم يستسقون به [رواية] أي عن النبي 🏰 هي من صيغ الرفع نصب مصدراً يفعل حذف عنه أى رواه رواية ، قال الحافظ فى شرح النخبة : ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع صيغ الصريحة بالنسبة إليه ﷺ كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه انتهى فهذه صيغ الرفع حكما فالحديث الذي يقول التابعي فيه عن الصحابي من هذه الألفاظ يكون مرفوعا حكما [قال] أى رسول الله 🅻 [ إذا أتيتم الغائط] أراد به المعنى الحقيق و هو المطمئن من الأرض و منه قيل لموضع قضاء الحاجة لأن العادة أن يقضى في المنخفض من الأرض لأنه أستر له ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه أي الحارج تسمية للحال باسم محله [ فلا تستقبلوا القبلة بغائط (١) و لا بول ] والمراد بالغائط هاهنا المعنى المجازى يعنى الخارج المعروف و هو النجو فتقديره عنسد إخراج غائط أو بول ، أخرج هذا الحديث الشيخان و الترمذي والنسائي وابن ماجة بألفاظ عتلفة ولكن الالفاظ الى في رواية أبى داؤد ومسلم متقاربة ، أما في رواية البخاري

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان ظاهره اختصاص النهى بخروج النجس فني معناه دم الفصد و الحجامة و الحيض والقئى و غيرها أو المعنى النهى عن كشف العورة فني حكمه الوطى و الاستحداد و غير ذلك ، وقال أيضاً بعد ذلك : ويجوز عندنا الاستقيال و الاستدبار حالة الجماع فى البنيان و الصحرا و بلا كراهة و به قال أبوحنيفة و أحمد و اختلف فيه على مالك ، انتهى ، وقال ابن العربى: العلة حرمة القبلة لخسة وجوه دون حرمة المصلين .

فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله . حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب

ومسلم فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروها فهذه الجلة الاخيرة سقط من رواية أبي داؤد فلا ندرى هذا اختصار من المصنف أو أحمد من الرواة أو سقوط من الناسخ [ و لسكن شرقوا (١) أو غربوا (٢) ] أي توجهوا إلى جهة المشرق و المغرب لللا يقع استقبالكم و استدباركم إلى القبلة ، و هذا خطاب مختص لأهل المدينة ومن في حكمهم من الساكنين في جهة الشمال و الجنوب من السكعبة فأما من كانت قبلته إلى جهــة الغرب أو الشرق فانه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. [ فقدمنا الشام (٣) ] أي غزاة ففتحناها [ فوجدنا مراحيض قـــد بنيت قبل القبلة ] مراحيض بفتح الميم و الحــاء المهملة و العناد المعجمة كمصابيح جمع مرحاض (١) كمحراب أمكنـــة غسل وخلاء ، والظاهر أن قدوم أبى أيوب رضي الله عنه الشام كان عند فتح الشام وكانت المراحيض الى بنيت فيها من بناء الحكفار النصارى الذين يسكنون فيهـا قبل فتح المسلمين فبنوها متوجهاً إلى جهة الكعبة ، و بعيد غاية البعد أن يكون بناؤها من المسلمين مستقبل السكعبة [ فكنا ننحرف عنها و نستعفر الله ] تعالى يعنى كنا نجلس (٥) مستقبل القبلة نسيانًا على وفق بناء المراحيض ثم نتبه على تلك الهيئة المكروهة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (1) عنها و تأويل الاستغفار لبـاني الـكنف في غاية البعد [ حدثنا موسى

<sup>(</sup>١) هذا المذهب الثامن في الاستقبال إذ قالوا إن المنع يختص بأهل المدينة .

<sup>(</sup>٢) بسط ابن رسلان في صورة شرقوا أوغربوا. (٣) وفي رواية النسائي ومؤطأ مَالك بمصر فتأمل. (٤) أصله المغتسل من قولهم رحضت الثوب ثم استعير للستراح لأنه موضع غسل النجو . (٥) كذا قاله ابن دقيق العيد . (٦) فان قيل الساهي لا يأثم قلت : أهل الورع والمناصب العلية يستغفرون لمثل هذا • ابن رسلان ، وهل بجوز ألاستناد إلى القبلة فليراجع إلى الأوجز و التعليق الممجد ، وقال أبن العربي في العارضة هذا يحتمل ثلاثة أوجه .

قال ثنا عمرو بن يحيى عن أبى زيد عن معقل بن أبى معقل الأسدى قال : نهى رسول الله على أن نستقبل القبلتين

بن إسماعيل قال ثنا وهيب] بالتصغير ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبوبكر البصرى ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره ، مات سنة ١٦٥ ، و قبل بعدها [ قال ثنا عمرو بن يحيى ] هلابن عمارة بن أبي الحسن الانصاري المازني (١) المدنى ثقة عند أكثر المحدثين و قال عُمَّان الدارمي عن ابن معين : صويلح و ليس بالقوى ، مات ١٤٠ . قال في تهذيب التهذيب: وقول المصنف: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد وهم تبع فيه صاحب الكمال، وسببه ما في رواية مالك عن عمرو بن يحيي عن أبيه أن رجلا سأل عبدالله بن زيد و هو جد عمرو بن يحيى فظنوا أن الضمير يعود إلى عبد الله وليس كذلك بل إنما يعود إلى الرجل و هو عمرو بن أبي حسن عم يحيي و قيل له جد عمرو بن يحبي تجوزاً لأن العم صنو الاب، فما قال صاحب غاية المقصود في ترجمة عمرو بن يحبي سبط عبدالله بن زيد بن عاصم وهم وغلط ، هذا من آفة التقليد وقلة تتبع السكتب وفقنا اقه للصواب [ عن أبي زيد ] مولى بني ثعلبة قيل اسمه الوليـــد ، قال ابن المديني : ليس بالمعروف، وقال في التقريب مجهول [عن معقل (٢) بن أبي معقل الأسدى] حلفاً والانصارى نسبًا أو بالعكس، ويقال له ابن أبى الهيثم، ويقال معقل بن الهيثم ويقال معقل بن أم معقل صحابی له و لایه صحبة ، مات فی زمن معاویة رضی الله عنه [قال] أی معقل [نهى رسول الله عليه أن نستقبل القبلتين (٣) ] أى السكعبة وبيت المقدس [ ببول

<sup>(</sup>۱) مازن بنى النجار قاله القارى فى المرقاة (۲) بفتح الميم وكسر القاف فيهما . (۳) و هو المذهب السابع من المذاهب الثمانية فى الباب و هو مذهب النخمى و غيره ، و به قال بعض الشافعية و نقل الخطابى الاجماع على جوازه إلى ييت المقدس ، انقهى ، و قال ابن رسلان : خلاف النخعى و غيره يرد من نقل الاجماع على جوازه وأجابوا عنه بجوابين: الأول : أنه كان حين كان قبلة فجمعهما الراوى فهذا تأويل أبى إسحاق المروزى وغيره ، و الثانى : أنه يلزم الاستدبار جي المراوى فهذا تأويل أبى إسحاق المروزى وغيره ، و الثانى : أنه يلزم الاستدبار بهج المراوي

ببول أوغائط، قال أبوداؤد وأبوزيد هو مولى بنى ثعلبة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفرقال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها

أو غائط] فيحتمل أنه احترام لبيت المقدس مسدة كونه قبلة لنا أو لآن باستقباله نستدبر السكعبة لمن كان بنحو طيبة فليس النهى لحرمة المقدس وهو نهى تنزيه لاتحريم اتفاقا وقال أحمد هو منسوخ بحديث ابن عمر [ قال أبو داؤد و أبو زيد هو مولى بنى ثعلبة ] . [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس] هو محمد بن يحيى (۱) بن عبدالله بن غالد بن فارس بن ذويب النهلي (۲) الحافظ أبو عبدالله النيسابورى الامام ثقة حافظ جليل مات سنة ۲۰۸ على الصحيح [ قال ثنا صفوان بن عيسى ] الزهرى أبو محمد البصرى القسام (۳) ثقة مات ۱۹۸ [ عن الحسن بن ذكوان] بفتح معجمة وسكون كاف أبو سلمة البصرى صدوق يخطى ، ضعفه كثير من المحدثين و رمى بالقدر ركن يدلس [ عن مروان الأصفر ] أبو خلف البصرى يقال هو مروان بن خاقان وقيل سلم ثقة و ذكره ابن حبان فى الثقات [ قال ] أى مروان [ رأيت ابن عمر ] هو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر عبد الله بن عمر بن الحطاب العدوى أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر من أحد و هو ابن أربع عشرة سنة و هو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للاثر ، مات سنة ۷۷ فى آخرها [ أناخ راحاتـــه مستقبل (٤)

المن المعبة ، و زعم ابن حزم أن النهى عن استقبال بيت المقدس لايصح ، انتهى . (١) و البخارى فى الصحيح تارة يقول محمد و مرة محمد بن عبد الله و مرة محمد بن خالد د ابن رسلان » . (٢) نسبة إلى قبيلة ذهل بن ثعلبة « ابن رسلان » .

 <sup>(</sup>٣) تولى البصرة سنة مأتين فى خلافة عبد الله بن هارون « ابن رسلان » .

<sup>(</sup>٤) بالنصب على الحال من المستتر « ابن رسلان » وماحكى العينى يدل على أنه جلس مستقبل البيت المقدس فتأمل ، ونحو أبى داؤد أخرجه الحاكم و البيههق .

فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء فاذا كان بينك و بين القبلة شئى يسترك فلا بأس . (باب الرخصة فى ذلك) حدثنا

القبلة ثم جلس] أي ابن عمر [ يبول إليها ] أي متوجهاً إلى الراحلة فكان متوجهاً بالبول إلى السَمَعبة [ فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ] أي عرب الاستقبال بالبول إلى القبلة [قال] أي ابن عمر [ بلي إنما نهى عن ذلك] أي عن الاستقبال بالبول إلى القبلة [ في الفضاء ] أي الصحراء والأرض الواسعة [ فاذا كان بينك وبين القبلة شئى يسترك (١) فلا بأس ] قال الشوكاني في النيل : وقول ابن عمر يدل على أن النهى عن الاستقبال و الاستدبار إنما هو في الصحراء مع عدم الساتر و هو يصلح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان ولمكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال ، كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساتر، وإنما قلنا بصلاحيته للاستدلال لأن قوله إنما نهى عن هذا في الفضاء يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله والله و يحتمل أنه قال ذلك استناداً إلى الفعل الذي شاهده و رأه ، فكائنه لما رأى النبي في بيت حفصة مستدبراً للقبلة فهم اختصاص النهي بالبنيان فلا يكون هذا الفهم حجة ولايصلح هذا القول للاستدلال به و أقل شي الاحتمال فلا ينتهض لافادة المطلوب ، و أيضاً قال أخرجه أبو داؤد و سكت عنه و قد صح عنه أنه لا يسكت إلا عن ما هو صالح للاحتجاج وكذلك سكت عنه المنذرى و لم يتكلم عليه في تخريج السنن و ذكره الحافظ ابن حجر في التخليص و لم يتكلم عليه بشئي و ذكر في الفتهم أنه أخرجه أبو داؤد و الحاكم باسناد حسن، قلت: سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ: إسناده حسن ، عجيب، فان حسن بن ذكوان راوى الحديث ضعفه كثير من المحـدثين فكيف يصلم للاحتجاج به ، فقد قال ابن معين وأبوحاتم: ضعيف ، وقال أبو حاتم والنسائى

<sup>(</sup>١) على قدر ثاثى ذراع كدابة أوكثيب رمل • ابن رسلان ، .

أيضاً: ليس بالقوى، قال بحى بن معين صاحب الاوابد منكر الحديث وضعفه، وقال ابن أبى الدنيا: ليس عندى بالقوى، و قال الامام أحمد: أحاديثه أباطيل، و قال عمرو بن على كان يحيى يحدث عنه و ما رأيت عبد الرحن حدث عنه قط.

[ باب الرخصة (١) في ذلك] أي في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [حدثنا عبد أنه بن مسلمة عن مالك] بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدنى الفقيه أحد أعلام الاسلام وإمام دار الهجرة، ولد سنة الاصبحي أبو عبد الله المدنى الفقيه أحد أعلام الاسلام وإمام دار الهجرة، ولد سنة سهل بن ثعلبة الانصاري النجاري ثقة ثبت، مات سنة ١٤٣ [ عن محمد بن يحيي بن حبان ] بفتح المهملة و تشديد الموحدة ابن منقذ بن عمرو المازني الانصاري أبو عبد الله المدنى الفقية ثقة مات ١٢١ [ عن عمه واسع بن حبان (٢) ] بن منقذ بن عمرو الانصاري النجاري المازني المدنى صحابي (١) ابن صحابي، وقيل من الطبقة الثانية من كبار التبعين ثقة [ عن عبد الله بن عمر ] بن الحطاب رضي الله عنهما [ قال ] عبد الله التابعين ثقة [ عن عبد الله بن عمر ] بن الحطاب رضي الله عنهما [ قال ] عبد الله حفصة كما هو مصرح في رواية مسلم ، و اختلفت الروايات في هذا اللفظ فني بعضها على ظهر بيت لنا ، و في أخرى على ظهر بيتنا ، و في بعضها بيت حفصة ، و طريق الجمع أن يقال أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز بعضها بيت حفصة ، و طريق الجمع أن يقال أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز بعضها بيت حفصة ، و طريق الجمع أن يقال أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز

<sup>(</sup>١) كأنه إشارة إلى الجمع بين الروايات . (٢) بفتح المهملة و تشديد الموحدة

يحتمل الصرف و منعه نظراً إلى اشتقاقه من حبن أو حب • ابن رسلان ، .

<sup>(</sup>٣) وسيأتى على هامش « باب صفة وضوء النبي للجيني » ما يدل على خلافه وفرق ينهها الحافظ في الاصابة .

## على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته . حدثنا محمد بن

إما لمكونه بيت أخته أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لآنه ورث حفصة دون إخوته لمكونه شقيقها و أضافه إلى حفصة لآنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله متلقي ، كذا في النيل (١) [ فرأيت رسول الله متلقي ] و هذه الرؤية كانت اتفاقيت من دون قصد منه و لا من الرسول متلقي فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس اينه لهم ، فان الأحكام العامة لابد من يانها [ على لبنتين ] أي قاعداً (١) على لبنتين بفتح اللام و كسر الباء الموحدة (١) [ مستقبل ببت المقدس (١) لحاجته ] أي القضاء حاجت مستدبر القبلة كما هو مصرح في رواية مسلم ، قال الشوكاني استدل به من قال بجواز الاستقبال و الاستدبار و رأى أنه ناسخ و اعتقد الاباحة مطلقاً و به احتج من خص عدم الجواز بالصحاري كما تقدم و من خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار بالصحاري و العمران ، ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثانية التي تقدمت ، و لمكنه لا يخني أن الدليل باعتبار المذاهب الثلاثة الأول من هذه الاربعة أخص من الدعوى ، إلى آخره .

قلت هذا الحديث (٠) لا يدل على جواز (٦) استدبار السكعبـة فضلا عن أن

<sup>(</sup>۱) والبسط في الفتح. (۲) قال ابن رسلان: فيه ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة ولمأر أحداً ذكر هذا الآدب. (۳) هو ما يصنع من الطين ونحوه قبل أن يحترق • ابن رسلان ، (٤) فيه لغتان تشديد الدال بضم الميم وفتح القاف بمعنى المطهر من الأصنام وغيرها أوبنخفيفها بسكون القاف وفتح الميم مكان الطهارة بسطه ابن رسلان ، وقال من إضافة الموصوف إلى الصفة. (٥) وبسط ابن العربي في العارضة منع الاستقبال والاستدبار معاً ، و وجه بوجوه ، وجمع بينهما ابن قتيبة في مختلف الحديث بحمل البنيان و الصحراء . (٦) قلت : لمكن يؤيده حديث ابن ماجة حولوا مقعدتي نحو السكعبة ، قال النووى في شرح مسلم: إسناده حسن، وصححه ابن الهمام في الفتح وبسط ابن القيم على حاشية أبي داؤد الكلام عليه .

#### بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت

يستدل به على جواز استقبال الكعبة فان إلاستدلال به موقوف على أن يكون وقع ذلك بعد النهى و لم يثبت تأخره فلا بجوز أن يقـال إن هذا الحديث ناسخ للنهى، وغاية ما فى الباب أنه لما لم يثبه التقدم و التأخر فى النهى و وقوع هذا الفعل لزم أن يقال إنهما وقعا في وقت وإحد فيتعارضان ثم يترجح ألمحرم ، و الأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني أن فعله علي لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الاصول ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه ﷺ في الخلوة حيث أحب أن لا يطلع عليه أحد من أمته لا يكون تشريعاً للفعل بل يكون مخصوصاً بذاته الشريفة تطعاً وأيضاً يمكن أن يكون علي منهياً عن استقبال عين السكعبة الشريفة واسندبارها و يكون ﴿ لِلَّهُ مُنْحُرُفًا عَنْ عَيْبُهَا مُسْتُدِبُراً جَهُمَّا وَكَانَتُ الْأَمَّةُ مُنُوعَةً عَن استقبال الجهة و استدبارها ففهم ابن عمر رضي الله عنه أنه مستقبل بيت المقدس و مستدبر عن السكعبة و الحديث لا يطابق الترجمة فانه عقد الباب في جواز استقبال القبلة و الحديث لا يدل عليها ، بل يدل على جواز استدبار الكعبة إلا أن يقـال إنه لمـاكان حكم الاستقبال و الاستدبار واحداً فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضاً [ حدثنا محمد بن بشار ] بن عثمان العبدى البصرى أبو بكر بندار ، قال الذهبي انعقد الاجماع بعد على الاحتجاج ببندار ، كذا في الخلاصة ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال عبد الله بن محمد بن سيار سمعت عمرو بن على يحلف أن بنداراً يكذب فيها يروى عن يحيى ، و قال عبد الله بن على بن المديني : سمعت أبي و سألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدى إلى آخره ، فقال : هـــذا كذب و أنكره أشد الإنكار ، وقال عبد الله بن الدورقي : كنا عند ابن معين وجرى ذكر بندار فرأيت يحيي لا يعبأ به و يستضعفه ، قال و رأيت القواريري لا يرضاه ، قال: كان صاحب همام، قال ألازدي: بندار قد كتب عنه الناس و قبلواً و ليس قول يحيي والقوار , ي مما بجرحه ، ما وأيت أحداً ذكره إلا بخير وصدق ، قال البخارى وغيره : مات في

#### محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر

رجب سنة ٢٠٢ [ قال ثنا وهب بن جرير ] بن حازم بن زيد الازدى أبوالعباس البصرى الحافظ ثقة ، قال الحافظ في التهذيب: قال العجلي : بصرى تابعي ثقة كان عفان يتكلم فيه ، و قال ابن حبان : كان يخطئى ، و قال أحمد : ماروى وهب قط عن شعبة ، و قال العقيلي : هاهنا قوم يحدثون عن شعبة ما رأيناهم عنده يعــرض بوهب ، مات ٢٠٦ [ قال نا أبي ] و هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى أبر النضر البصرى ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، و له أوهمام من قبل حفظه ، اختلط في آخر عمره ، لكن لم يحدث في اختلاطه (١) ، وثقمه ابن معين إلا في قتادة، و قال البخارى : ربما يهـــم في الشي ، مات ١٧٠ [ قال سمعت محمـــد بن إسحاق ] بن يسار أبو بكر أو أبو عبـــد الله المطلبي المدني نزيل العراق إمام المغازى ، إختلف العلما في جرحه وتعديله حتى قال يحيي بن كثير وغيره سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى ، و قال الدار قطني لا يحتج به ، و قال سلمان التيمي : كذاب ، وقال وهيب : سمعت هشام بن عروة يقول : كذاب ، قال عبد الرحمن بن مهدى : كان يحى بن سعيد الأنصارى و مالك يجرحان ابن إسحاق ، أو قال يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس قال كنت عند مالك فقيل له إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا على علم مالك فأنى بيطاره فقال مالك : أنظروا إلى دجال من الدجاجلة ، و قال وهيب: سألت مالكا عن ابن إسحاق فاتهمه ، و رمى بالتشيع و القــدر ، مات سنة ١٥٠ أو بعدما [ يحدث ] أى محمد بن إسحاق [ عن أبان بن صالح ] بن عبير بن عبيد القرشي مولاهم ، وثقه ابن معين و العجلي و يعقوب بن شيبة و أبو زرعة و أبو حاتم ، و قال ابن عبد البر في التمهيد: حديث جابر ليس محيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف ، و قال ابن حزم فى المحلى عقب هذا الحديث : أبان ليس بالمشهور ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) لما اختلط حجبه ابنه « ابن رسلان » .

بن عبد الله قال نهى نبى الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. (بابكيف التكشف عند الحاجة) حدثنا زهير بن حرب قال نا وكيع عن

وهذه غفلة منهما و خطأ تواردا عليه فلم ضعف أباناً هذا أحد قبلهما [عن مجاهد] بن جبر بفتح الجيم و سكون الموحدة أبو الحجاج المخزومى ولاهم المكى المقرى ثقة إمام فى التفسير و فى العلم و أجمعت الآمة على إمامة مجاهد و الاحتجاج به ، مات المحا أو قبلهما [عن جابر بن عبد الله قال] أى جابر [نهى نبى الله على المنقبل القبلة بيول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهما ] استدل (١) بهذا الحديث من جوز استقبال القبلة والاستدبار قياساً على الاستقبال بالبول ، و اختلف العلماء فى تصحيح هذا الحديث و تضعيفه فقال الشوكانى : حسنه الترمذى و نقل عن البخارى تصحيحه و حسنه أيضاً البزار و صححه أيضاً ابن السكن و توقف فيه النووى لعنعنة ابن إسحاق و قد صرح بالتحديث فى روايه أحمد و غيره وضعفه ابن عبد البر بابان بن صالح القرشى ، قال الحافظ و وهم فى ذلك فانه ثقة بالاتفاق و أدعى ابن حزم أنه بجهول فغلط ، والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث ماتقدم قبل وأجاب الحافظ فنم خلو فل نيان ، و مع هذا فقد ضعفه ابن القيم فى تهذيب السنن و أتى ببحث طويل .

[ باب كيف (٢) التكشف ] أى التجرد عن الثوب [ عند الحاجة ] أى عند تضاء الحاجة [ حدثناً زهير بن حرب ] بن شداد أبو خيثمة النسائى نزيل بغداد

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهى خلافاً لمن زعمه بل هو محمول على بناء أو عذر ، و بهذين الاحتمالين يضعف الاحتجاج به .

<sup>(</sup>٢) وبوب عليه الترمذى الاستتار عند الحاجة، و أنت خبير بأن ترجمة المصنف أوجه إلا أن يقال إن الاستتار أيضاً عام عن الناس و عن الجن فيكون في هذا المعنى.

الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي على كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قال أبو داؤد رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن أنس بن مالك و هو ضعيف (۱).

كان اسم جده اشتال فعرب شداد ، ثقة ثبت ، مات ٢٣٤ وهو ابن أربع وسبعين [ قال نا وكيع عن الأعش عن رجل ] لم يسم الرجل، قال في درجات مرقاة الصعود : قال الضياء المقدسي قد سماه بعضهم القياسم بن محمد قال الخطابي هو بسنن البهق كذلك بطريق أحمد بن محمد بن رجاء المصيصي عن وكيم عن الاعمش عن قاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه ، انتهى ، وكذلك قال الحافظ في التقريب و تهذيب التهذيب في باب المبهمات سليمان الاعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجـــة لايرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، قيل هو قاسم بن محمد، انتهى، فلايتوهم (٢) أنه غياث بن إبراهيم أحد الضعفاء ، وكيف يتوهم ذلك فانه وقع في رواية الاعمش عن أنس و هذا رواية الأعش عن ابن عمر فهذا بعيد جداً ليس عليه دليل و لاقرينة [ عن ابن عمر ] رضى الله عنه [ أن النبي كلي كان إذا أراد حاجة ] أي قضامها [ لايرفع (٣) ثوبه ] أي إزاره [ حتى يدنو ] أي يقرب [ من الارض ] وهذا لان النبي مَرْكُ لِلَّهِ نَهِي عن النعري في الخلوة أيضاً ، وقال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس، و هذا يدل على أن جواز التعرى في الحلوة للضرورة فلا ينبغي أن يرفع ثوبه قبل الضرورة ، قال في درجات مرقاة الصعود : و الظاهر أن ضمير يدنو إلى رسول الله و قال والذى فيما بلغنى أنه الثوب [قال أبو داؤد رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن أنس بن مالك و هو ضعيف ] الضمير يرجع إلى الحـــديث الذي

 <sup>(</sup>١) وفى نسخة قال الرملى حدثناه أحمد بن الوليد ثنا عمرو بن عون ثنا عبد السلام .
 (٢) كما قال صاحب الغاية تبعاً لابن القيم فى تهذيب السنن . (٣) قال ابن رسلان:
 هذا أدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب ، وهل يستحب فى البنيان وجهان .

رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس لا إلى عبد السلام بن حرب ، قال فى درجات مرقاة الصعود: ولم يرد تضعيف عبد السلام لأنه حافظ ثقية من رجال الصحيحين بل تضعيف طريق من قال عن أنس لأن الأعمش لم يسمع عن أنس، فلم قال الترمذي : مرسلا ، انتهى .

قلت : و عبد السلام بن حرب هذا ليس هو أخا زهير بن حرب المذكور في أول سند حديث الباب عن ابن عمر فانه عبد السلام بن حرب بن سلمة النهـــدى أبو بكر الكوفى أصله بصرى ثقة حافظ و هو عند الكوفيين ثقة ثبت ، وأما زهير بن حرب المتقدم فهو زهير بن حرب بن شداد أبوخيثمة النسائى من العاشرة، وهذه الرواية أخرجهـا الترمذي في سننه و قال : هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحسديث و روى وكيع و الحماني عن الأعمش قال : قال ابن عر : الحديث ، و كلا الحبديثين مرسل ، انتهى ، و حاصل ما قال أبو داؤد أن هاهنا . روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ، و رواية عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن أنس نضعف أبو داؤد رواية أنس بن مالك لأن هـــذه الرواية مرسلة ، فان الاعمش (١) لم يلق أنس بن مالك و لا أحداً من أمحاب رسول الله عَلِيْتٍ ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر ، لأن الأعمش لايرويها عن ابن عمر بلاواسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر ، فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقمة ، فلهـــذا لم يحكم بعنعفها، و لو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه ، و أما الترمذي ــ رحمه الله تعمالي ــ فانه أخرج الروايتين كلنيهما عن أنس و ابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره : و كلا الحسديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان ، و الله أعلم .

<sup>(</sup>۱) كما قاله الترمذى ، و قال أبو نعيم الأصبهانى إنه رأى أنس بن مالك و ابن أبى أوفى ، وسمع عنهما ، قال المنذرى و الذى قال الترمذى : هو المشهور « ابن رسلان » .

( باب كراهية الكلام عند الخلام ) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا ابن مهدى ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبوسعيد قال سمعت رسول الله يلا يقول لا يخرج الرجلان يضربان

[ باب كراهية الكلام عند الحلاء ] أى عند قضاء الحاجة و غيرها في الحلاء [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ] هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري الجشمي مولاهم أبوسعبد البصرى هكذا ذكر كنيته الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب وكذا ذكر كنيته البخارى في التاريخ الصغير، وذكر في الخلاصة أبوشعيب البصري ولعله غلط من الناسخ ثقة ثبت ، مات ٢٣٥ [ ثنا ابن مهدى] هو عبد الرحن بن مهدى بن حسان العنبرى، وقيل الأزدى مولاهم أبوسعيد البصرى ثقة ثبت الحافظ الامام العلم حتى قال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا ، مات سنة ١٩٨ وهو ابن ثلاث وستبن سنة [ ثنا عكرمة بن عمار] أبوعمار اليمانى العجلي أصله من البصرة يغلط وفي روايته عن يحى بن أبيكثير اضطراب ذكره ابن حبان في الثقات و وثقه الدار تطني ، وكذا وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي وابن معين، وقال: ثقة ثبت، وقال على بن المديني: كان عكرمة عند أصمابنا ثقة ثبتاً مات سنة ١٥٩ بالبصرة [عن يحيى بن أبي كثير] الطائي مولاهم أبو نصر كتب في التقريب وتهذيب التهذيب بنون و صاد مهملة لم ينقط عليها، وأما في الحلاصة فبضاد منقوط عليها ، و لعل النقطة غلط من الكاتب ، اليمامي ثقة ثبت ، لسَمنه يدلس و يرسل ، قال في الميزان : قال يحيى القطان مرسلات يحيي بن كثير شبه الريح ، و كذا في تهذيب التهذيب ، قال أبو حاتم: لم يدرك أحداً من الصحامة إلا أنساً رأه رؤية ، مات سنة ١٣٢ و قيل قبلها [ عن هلال بن عياض ] و هو مرجوح و الراجح عيـاض بن هلال (١) و قيل ابن عبد الله و قيل ابن أبي زهير الأنصارى ، قال الذهلي وأبو حاتم هلال بن عيـاض أشبه ، و قال ابن حبـانـــ

<sup>(</sup>١) ذكره البخارى في تاريخه بالوجهين • ابن رسلان ، .

## الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك . قال أبو داؤد لم يسنده إلا عكرمة بن

في الثقات ومن زعم أنه هلال بن عياض فقد وهم ، وقال الحافظ في التقريب: مجهول من الثالثة، تفرد بحيي بن أبي كثير بالرواية عنه [ قال حدثني أبو سعيد ] هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الحدرى الانصارى له ولابيه صحبة ، استصغر يوم أحد ثم شهد ما بعدها (۱) ، وروى السكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو ربع أو خمس و ستين [قال سمعت رسول الله علي يقول لا يخرج الرجلان (٢) يضربان الغامط] قال في مجمع البحار (٣) ذهب يضرب الغائط و الحلاء والارض إذا ذهب لقضاء الحاجة، فالمعنى يقضيان الحياجة [كاشفين (١) عن عورتهما ] حال من ضمير يضربان [يتحدثان ] أى وهما يتحدثان (٥) [ فان الله عز وجل يمقت ] المقت أشد البغض، يعني أن الله عز وجل يغضب [على ذلك (٦) ] أي على كشف العورة (٧) عند آخر ، و التحدث في تلك الحالة ، قال في مجمع البحار : استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوط ولا بدل المقت على الحرمة لحديث أبغض الحلال العللاق ويجوز التكلم بضرورة كانقاذ الحرق والغرق و قتل حية ، و قال الشوكاني : الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله عز وجل يدل على حرمة الفعل المعلل و وجوب

<sup>(</sup>١) أول مشاهده الخندق .

<sup>(</sup>٢) ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك .

<sup>(</sup>٣) يقال ضرب الغائط إذا قضى حاجته و ضرب فى الغائط إذا سأمّر .

<sup>(</sup>٤) قال النووى:كذا ضبطناه في كتب الحديث بالنصب على الحال. (٥) مع الىكشف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن رسلان : لأن الملكين ينغزلان عنه عند الحلاء فاذا تكلُّم أحوجهما

إلى أن يعودا فيلعنانه و يستثني منه إذا رأى الضرير مثلا يسقط في الـهُر .

<sup>(</sup>٧) قلت : والأوجه عندى على الكلام عند كشف العورة و إن لميكن المكشف عند الآخ فتأمل.

اجتنابه ، و قيل : إن الكلام فى تلك الحالة مكروه فقط ، و القرينة الصارفة إلى معنى السكراهة الاجماع على أن الكلام غير محرم فى هذه الحالة ، ذكره الامام المهدى فى الغيث ، فأن صح الاجماع صلح للصرف عند القائل بحجبته ، و لسكنه يبعد حل النهى على السكراهة ربطه بتلك العلة انتهى ملخصاً .

قلت : لا يبعد حمل النهى على السكرامة لأن رسول الله عليه جعل الفعلين علة للقت فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة بل يجوز أن يكون المجموع من حيث المجموع علة أو أن يكون أحد الفعلين أو كل واحد منهما علة ، و قد اتفقت الامــة على أن التعرى وكشف العورة حرام ، و سبب لمقت الله عز و جل (١) فضم إليه رسول الله عليه التحدث لزيادة الشناعة و القبح ، فعلى هذا لا يدل ربطه بالعلة على حرمة التحدث ، و أيضاً أخرج مسلم و النساني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله علي من إنا واحد فيبادرني و أبادره حتى يقول: دعى لى و أقول أنا: دع لى ، هذا لفظ النسائي، وأما لفظ مسلم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله علي من إنا بيني و بينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لى ، وهذه الرواية تدل على التحدث والكلام في حالة الغسل و هي حالة السكشف غالبًا ، و حده الرواية و إن كانت لا تدل صريحاً على التكشف و لا على التستر و لكن القرينة الظاهرة تدل على أن في هذه الحيالة لم يكن بينهما حجاب ولا علمهما ثیاب ، فانه ورد أن رسول الله عنها یکون الله عنها یکون عندهما قليل من الماء فلو كان عليهما ثياب لا يكفيهما ذلك الماء القليل، أخرج النسائي وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله ﷺ من إناء واحد و هو قدر الفرق، والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدآ و قد كانا هو ﷺ و عائشة رضى الله عنها ذوى جمة من الشعر و يبالغ في غسل

<sup>(</sup>۱) و فى مجمع الزوائد ( ج ٤ ص ٢٩٤ ) : مقته عز وجل على الزوجين ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه .

#### عمار . ( باب في الرجل يرد السلام وهو يبول) حدثنا

الآيدي حتى إنه ليغسل بالتراب و يبالغ في الاستنجاء ، فالذي يقتضيه الظاهر أنه لا يكون في هذه الحالة عليهما ثياب لأنه لوكان عليهما ثياب لا يكفيهما ذلك الماء القليل وينشف أكثره الثوب و لو سلم نظراً إلى كال حيائه علي كونهما متسترين في هذه الحالة فاحتمال التجرد عن الثوب لبيان الجواز غير مدفوع ويؤمده روامة أم هانى رضى ِ الله عنها ، أخرجها البخاري و غيره ذهبت إلى رسول الله ﷺ يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذه ؟ فقلت أم هانى، الحديث. وهذا الحديث إن لم يكن فيه التصريح بعدم وجود الثوب عليه مَرْتُكُمُّ و لَمَن الاحتمال غير مدفوع، واتفقت الآمة على جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة والآمة للزوج والسيد وعكسه ، فلو سلم أنه على التوام على التستر من أزواجه وماملكت يمينه يكون النظر من أحدهما إلى الآخر حراماً ، وأيضاً يؤيده ما رواه الشيخان من قصة موسى عليه السلام ، قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ٠ قال: فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ، الحديث ، فتكلم حال كونه عارياً و لم يعاتبه الله تعالى على ذلك ، فان التعرى كان للضرورة و لم يَعن بد منه (١) ، وأما التكلم فلميكن مضطرآ إليه، فان قيل شرع من قبلنا ليس شرعنا، قلنا قال الشوكاني : و الذي يظهر وجه الدلالة أن النبي التي التصاين و لم يتعقب شيئًا منهمًا فدل على موافقتهمًا لشرعنا فلوكان فيهمًا شئى غير موافق لبينه ، إنتهى، فهذا يدل على أن هذا موافق لشرعنا ، فالحاصل أن حكم التكلم عند التعرى لا يزيد على المكراهة و لا يدخل في حد الحرمة و لا دليل يدل على حرمتـــه [ قال أبو داؤد لم يسنده إلا عكرمة بن عمار] يشير إلى أن هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار ضعيف لتفرد عكرمة في كونه مسنداً ، و لأن بعض الحفاظ ضعف حديث عكرمة هــــذا

<sup>(</sup>۱) لكن يشكل عليه أن الحجر لما هرب صار بمنزلة السامع فكانت الصيحة أيضاً للضرورة طلباً منه لينزجر عن هربه .

عثمان و أبو بكر ابنا أبى شيبة قالا ثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن أبن عمر قال

عن يحيى بن أبى كثير قال فى درجات مرقاة الصعود ، و قد أخرجه البيهق بطريق الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن النبى مُطَلِّقُهُ مرسلا قال أبو حاتم : و هذا هو الصحيح ، ومالعكرمة غلط ، إنتهى ، قال الشوكانى و لا وجه للتضعيف بهذا فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى و استشهد بحديثه البخارى عن يحيى أيضاً (١) .

[ باب في الرجل يرد السلام و هو يبول (٢) ] بتقدير حرف الاستفهام وفي نسخة أيرد السلام بذكر حرف الاستفهام ، وفي نسخة لايرد السلام [ حدثنا عثمان و أبوبَكر ابنا أبي شيبة] أما عُمان فهو ابن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عُمان العبسي أمِر الحسن الكوفى ثقة حافظ روى عنه البخارى و مسلم، أنكر عليه أحمد أحاديث و كان يصحف في القرآن ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال الدارقطني في كتاب التصحيف : حدثنا أبو القاسم بن كاس ثنا إبراهيم الخصاف ، قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير، فلما جهزهم بجهازهم جعل السفينة في رحل أخيه، فقيل له إنما هو جعل السقاية في رحل أخيه ، قال أنا وأخي أبوبكر لانقرأ لعاصم ، قال الدارقطني: وقيل إنه قرأ عليهم في التفسير « واتبعوا ماتتلو الشياطين » بكسر الباء ، قال وحدثنا أحمد بن كامل ثني الحسن بن حباب المقرى أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عله فىالتفسير: ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالها أل م تركيف فعل، يعني كا ول البقرة، وقبل لا يحفظ القرآن ، مات سنة ٢٣٩، وأما أبوبكر بن أبي شيبة فهوعبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الواسطى الكوفى ثقة حافظ صاحب المصنف روى عنه البخارى ومسلم مات سنة ٢٣٥ قال أبوحاتم كان عثمان أكبر من أبى بكر [قالا] أى عثمان وأبوبكر [ ثنا عمر بن سعد ] بن عبيد ، أبوداؤد الحفرى بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع

<sup>(</sup>١) قال في غاية المقصود يوجد هذا في النسخ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن العربي في العارضة ( ص ٢٤٤ ) فيه خمس مسائل .

#### مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلميرد عليه

بالكوفة ثقـة عابد ، مات ٢٠٣ [ عن سفيان (١) ] بن سعيد بن مسروق الثورى من ثور بن عبد منات أبو عبدالله السكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان ربما دلس ، قال ابن معين : مرسلاته شبه الريح ، وكذا قال أبو داؤد ، توفى سنة ١٦١ و مولده سنة ٧٧ [ عن الضحاك بن عُمان ] بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدى الحزامى بكسر أوله و بالزاى أبو عثمان المدنى القرشى صدوق يهم ، وثقه ابن معين و أبو داؤد و ابن سعد، و قال أبو زرعة ليس بقوى ، و قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به و هو صدوق ، وقال ابن عبد البر كثير الخطأ ليس بحجة ، لينه عر أصابه ابن عمر في بعض مغازيه كان يقول : لقد من الله تعالى علينا بنافع ، ثقسة ثبت فقيه مشهور لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه ، قال البخاري أصبح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ، مات سنة ١٢٠ [عن ابن عمر] أي عبد الله [قال ، مر رجل على النبي ﷺ و هو يبول <sup>(۲)</sup> فسلم عليه ظم يرد عليه ] يعني لم يرد السلام عليه و لم يجبه و قد كان جواب السلام و رده واجباً ، فعلم من ذاك أن في هـذه الحالة لا ينبغي أن يسلم عليه و لو سلم لا يستحق الجواب ، وقد صرح علما الحنفية و غيرهم بكراهة السلام في مثل هذه الحالة ، قال في الدر المختار نظما :

سلامك مكروه على من ستسمع و من بعد ما أبدى يسن ويشرع مصل و تال ذاكر و محدث خطيب و من يصغى إليهم ويسمع

<sup>(</sup>۱) تقدم ماذکره النووی أن فی سفیان ثلاثة أوجه ، و الضم أشهر ، و کمذا قال النووی فی بیان الثوری .

<sup>(</sup>۲) اختلفت الروایات فی أن السلام كان حال البول أوبعده ، بسطه صاحب الغایة وسیآتی فی البذل أیضاً ، كتب فی التقریر أن رد السلام فی حالة الاستنجاء بالحجر جائز ـــ و فی العرف الشذی عن مولانا محمد مظهر السهارنفوری لا یجوز .

# قال أبوداؤد وروى عن ابن عمر وغيره أن النبي على تيم ثم رد على الرجل السلام. حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى

مكرر فقسه جالس لقضائه موذن أيضاً أو مقيم مسدرس لعساب شطرنج و شبه بخلقهسم ودع كافرآ أيضاً ومكشوف عورة

ومن بحثوا فى الفقه دعهم لينفعوا كذا الاجنبيات الفتيات أمنع و من هو مع أهل له يتمتع ومن هو فى حال التغوط أشنع

و وجه كراهة السلام ميه ملك عن السلام في هذه الحالة كا في ابن ماجة عن جاير بن عبد الله أن رجلا مرعلي النبي ملك وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله ملك إذا رأيتني مثل هذه الحالة فلاتسلم على فانك إن فعلت ذلك لم أرد عليك ، و وجه كراهة الجواب في مثل هذه الاحوال ما قد مر من أن الكلام عند كشف العورة مكروه ، فكيف بذكر الله تعالى فانه يكون أشد كراهة ، فان قبل يخالفه ماورد أنه ملك يذكر الله تعالى على كل أحيانه ، قلنا : المراد من الاحيان حالة الطمارة و الحدث لا حالة كشف العورة والحلام ، والله تعالى أعلم [ قال أبوداؤد وروى عن ابن عمر وغيره] مانان تعليقتان وصلهما المؤلف في باب التيم في الحضر ، و المراد من الغير أبوالجهيم وابن عباس رضى الله عنهها [ أن النبي الله تيم (١) ثم رد (٢) على الرجل السلام] لعل غرض المصنف بذكر هذا التعليق أنه ملي يرد على المسلم الجواب الافتار الافتال فانه طهر فانا حصل له الطهر بالتيم رد عليه السلام فيمكن أنه على اختار الافتال فانه و ذكر الله تعالى بعد الفراغ من البول جائزاً لمكن الذكر على الطهر أفتال ، وأما قبل أن يفرغ من البول فكان رد السلام في تلك الحالة مكروها الطهر أفتال ، وأما قبل أن يفرغ من البول فكان رد السلام في تلك الحالة مكروها

<sup>(</sup>۱) استدل به البخـارى على جواز التيم فى الحضر لمن خاف فوات الوقت ، و حجة لاحد القولين عن مالك فى التيم للجنازة .

 <sup>(</sup>۲) كتب فى التقرير أن هذا تفضل منه عليه الصلاة و السلام و الافلا يجب الرد
 على من سلم عند التخلى و أخواته ، و قال ابن رسلان لا يستحق الجواب .

# ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي

و ما ورد أنه مَرْكِيُّ كان إذا خرج من الحلاء قال غفرانك أو قال الحمـــد لله الذي أذهب عنى الاذى ، وعافاني ، محمول على بيان الجواز أويقال: إن هذه الاذكار مختصة بذلك الوقت [ حدثنا محمد بن المثنى ] بن عبيد بن قيس العنزى بفتح العين و النون أبو موسى البصرى المعروف بالزمن مشهور بكنيته و اسمه ، ثقة ثبت حافظ كان هو و بندار فرسي رهان ، قال الحافظ في تهذيب النهذيب : قال صالح بن محمد صدوق اللهجة ، و كان في عقله شتى ، و قال النسائى لا بأس كان يغير في كتابه قال وقد سئل عمرو بن على عنهما ، فقال: ثقتان يقبل منهما كل شي إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر ، ولد سنة ١٦٧ ومات سنة ٢٠٢ [ ثنا عبـد الأعلى ] بن عبـد الأعلى البصرى السامى من بني سامة اۋى أبو محمد و يلقب أبا همام وثقه كثيرون، وقال: محمد بن سعد لم یکن بالقوی ، وقال أحمد : کان یری القمدر ، و قال ابن حبان : كان متقناً في الحديث قدرياً غير داعية إليه، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، و قال بندار : والله ماكان يدرى أى رجليه أطول ، مات ١٨٩ [ ثنا سعيد ] بن أبى عروبة بفتح العين واسمه مهران العدوى مولى بني عدى بن يشكر أبو النضر البصرى ثقة حافظ ، له تصانیف لسکنه کثیر التدلیس ، و اختلط و رمی بالقدر ، مات سنة ١٥٦ [ عن قتادة ] بن دعامة [ عن الحسن ] بن أبي الحسن البصرى واسم أبيمه يسار بالتحتانية والمهملة أبوسعيد الانصارى مولاهم و أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيراً ويدلس مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين [عن حضين] بمهملة ثم معجمة مصغراً [ابن المنذر] بن حارث الرقاشي بتخفيف القاف و بالمعجمة [ أبي ساسان ] البصرى بمهملتين وهو لقبه (١) و أبو محمد كذيته كان صاحب راية على يوم صفين ولايعرف حضين غيره، مات على رأس

<sup>(</sup>١) و بسط صاحب الغاية نظائره من أنهم قد يلقبون بصورة الكنية .

ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي على وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إنى كرهت

المأة [ عن المهاجر (١) بن قنفذ ] بضم القاف و الفاء ، ابن عمير بن جدعان ، بضم الجيم و سكون المعجمة ، التبعى القرشى أسلم يوم فتح مكة استعمله عبمان على شرطته سكن البصرة ، و مات بها [ أنه أنى النبي عليه و هو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توصاً (٢) ثم اعتذر إليه (٣) ] وهكذا فى رواية النسائى وهو يبول و فى رواية ابن ماجة و هو يتوصاً ، و هكذا فى رواية أحمد بن حنبل فى مسنده ، و فى رواية لاحمد أن النبي عليه كان يبول أو قد بال ، قال الشيخ عبد الغنى فى أنجاح الحاجة : قوله : « وهو يتوصاً » : يحتمل أن يكون المراد من التوصى البول بطريق الاستعارة قوله : « وهو يتوصاً » : يحتمل أن يكون المراد من التوصى البول بطريق الاستعارة و على هذا فناسبة الحديث بالترجمة صريحة ، و أما إذا كان المراد من الوضوء الاستنجاء العرفى فتكون المناسبة بالاستنباط و هو أنه إذا سلم على الرجل و هو غير متوض وسعه تأخير رد السلام فني حالة البول أولى ، انتهى .

فان قلت : قد ثبت عنه مَرِّقِيَّهِ من حسديث عائشة رضى الله عنها أنه كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك ، أخرجه أبو داؤد و صححه الحاكم و أبو حاتم وابن خريمة و ابن حبان ، و عن أنس كان يقول إذا خرج من الحلاء الحمسد لله الذي أذهب عنى الآذي وعافاتي ، أخرجه ابن ماجة، فهذا يدل على أن الدعاء بعد أن يخرج من الحلاء مندوب وحديث الباب يدل على كراهة ذكر الله عز وجل على غير طهارة قلت : قد ثبت عنه مَرِّقَةُ أنه يذكر الله تعالى في كل أحيانه محدثاً و طاهراً ، وأيضاً أن ذكر الله تعالى بالطهارة أفضل ، و الذكر على نوعين : إما مختص بوقت أو غير أن ذكر الله تعالى بالطهارة أفضل ، و الذكر على نوعين : إما مختص بوقت أو غير

<sup>(</sup>۱) قبل إنه لقب و اسمه عامر ، بسطه صاحب الغاية (۲) بمعناه اللغوى على ما حل عليه الأسانذة و بهم التأسى و يحتمل التعــدد ، كذا فى التقرير (۳) بسط ابن رسلان فى الاعتذار .

أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أوقال على طهارة (باب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ) حدثنا محمد بن العلا ثنا ابن أبى زائدة عن أبيه عن خالد بن

ختص به فالذكر المختص بالوقت بستحب أن يوتى به فى ذلك الوقت ، سواء كان طاهراً أو محدثاً ، فالأذكار التى وردت عقيب الحروج من الحلاء وهو وقت الحدث بذلك الوقت ، فالافضل فيه أن يأتى بها عقيب الحروج من الحلاء وهو وقت الحدث ضرورة ، و أما السلام فأنه ذكر غير مختص بوقت ، فأذا سلم أحد لا يجب رده على الفور بل يجوز أن يؤخر الجواب إلى أن لا يفوت ، فأذا تطهر بالوضوء أو التيمم ثم أجاب يكون آتيا بالجواب مع الافضلية و لكن إذا خاف الفوت يرده عدداً ، فعلى هذا الافضل لهذا الذكر أن يكون على طهر فوضح الفرق() بين الذكرين وحصل التوفيق والحد بنه رب العالمين [ فقال إلى كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره لا على طهر أو قال ] أى الراوى [ على طهارة ] أو المشك فى لفظ طهر أو طهارة ، ولعل المراد بالكراهة خلاف الأولى والافضل، قال الخطابى : فيه دليل على أن السلام الذي يحيى به الناس بعضهم بعضاً ، اسم من أسمائه تعالى كما جاء مرفوعا.

[ باب فی الرجل یذکر الله تعالی علی غیر طهر ] هل بجوز ذلك [ حدثنا محد بن العلام ] بن كریب الهمدانی أبو كریب السكوفی مشهور بكنینه ثقــة حافظ احد الأثبات المكثرین ، مات سنة ۲۶۸ [ ثنـا ابن أبی زائدة ] و هو یحبی بن زكریا بن أبی زائدة الهمدانی ، بسكون المیم أبو سعید الكوفی ثقــة متقن حافظ نسب إلی جده لأن أبا زائدة جده و إنما أبوه زكریا بن أبی زائدة ، مات سنة ۱۸۳ وله ثلاث وستون سنة [ عن أبه ] وهو زكریا بن أبی زائدة و اسم أبی زائدة خالد الهمدانی

<sup>(</sup>١) أو يقال إنه شؤن و يقال لها فى اصطلاح الصوفيسة السط و القبض فان احوال الصوفية كلمها مستنبطة من أحواله ملكية :

هزار بار بشویم دهن ز مشک وگلاب منوز نام توگفتن کال بے ادبی ست

# سلمة يعنى الفأفأ عن البهى عن عروة عن عائشة قالت

الوادعى بكسر الدال الميملة ثم عين مهملة نسبة إلى وادعة بطن من همدان ، مو لاهم أبو يحيى الكوفى ثقة و كان يدلس ، وسماعه من أبى إسحاق بآخره ، مات سنة ١٤٨ [عن خالد بن سلة] بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوى السكوفى أبو سلسة ، ويقال أبو المقسم المعروف بالفأفأ ، أصله مدنى رمى بالارجاء و النصب ، قتل بواسط سنة ١٣٧ لما ذال دولة بنى أمية ، قال محمد بن حميد عن جرير : كان الفأفأ رأساً في المرجئة و كان يبغض علياً [يمنى الفأفأ (١)] لقب يعرف به [عن البهى] بفتح الموحدة و كسر الهاه و تشديد التحتانية مولى مصعب بن الزبير أبو محمد و البهى لقبه و اسمسه عبد الله ، و يقال اسم أيه يسار ، هكذا كتب بالمثناة التحتانية و المهملة المخففة فى التقريب و تهديب الثهذيب ، و فى شرحى أبى داؤد : « غاية المقصود ، و « عون المعبود » كتب بالمؤحدة و الشين المعجمة ولعله غلط من الناسخ ، صدوق يخطئى ، قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : ذكره ابن حبان فى الثقات .

قلت: قال ابن سعد: كان ثقة معروفا بالحديث ، و قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا يحتج بالبهى و هو مضطرب الحديث [ عن عروة ] بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى أبو عبد الله المدفى ثقة فقيه مشهور ، مات سنة ، ه و مولده فى أوائل (۲) خلافة عمر رضى الله عنه ، و أمه أسما بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعلى عنه ، فهو ابن أخت عائشة رضى الله عنها [عن عائشة] بنت أبى بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقاً تكنى أم عبد الله ، و أمها أم رومان ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس و تروجها رسول الله علي و هى بنت ست وقبل سع و دخل بها و هى بنت تسع و قبض رسول الله علي و هى بنت أنمانى عشرة سنة ، ماتت سنة ٥٥ ليلة الثلاثاء لسع عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيع [قالت

<sup>(</sup>١) من يكبثر تلفظ الفاء بغير حاجة ،كذافىالزرقانىوغيره

<sup>(</sup>٢) كذا في التقريب ، وقيل في أوائل خلافة عثمان ، كذا في التقرير .

كان رسول الله ﷺ يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ( باب الخاتم يكون فيه ذكرالله تعالى يدخل به الخلام) حدثنا نصر بن على عن أبي على الحنفي عن همام عن ابن

كان رسول الله يتراقي الله عن وجل على كل أحيانه] المراد من عموم الأحيان حالة التطهر و الحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر إلا أن الأكبر يحجزه عن قراءة القرآن و أما الحدث الأصغر فلا يمنعه عن تلاوة القرآن و غيرها من الأذكار (۱) و كذلك حالة كشف العورة كالجماع و قضاء الحاجة من البول و الغائط فانه أيضاً لا يذكر الله تعالى فى تلك الأحوال بل لا يتكلم فيها مطلقاً إلا لبيان الجواز فى حالة كشف العورة فالذى ورد من الحديث فى الباب المتقدم الدال على كراهمة ذكر الله تعالى يحمل على خلاف الأولى كما ذكرناه قبل و يمكن أن يكون المراد من ذكر الله عز وجل الذكر القلبي و هو المعبر بالحضور فحينة يكون عموم الاحيان شاملا لجميع أحيانه لا يستثنى منه حين لأنه عراقي كان دائم الذكر لا ينقطع ذكره القلبي في يقظة و لا نوم و لا في وقت ما.

[ باب الحاتم يكون فيه ذكر الله ] أى يكون فيه النقوش الدالة على ألفاظ مدلولها ذكر الله تعالى [ يدخل به الحلاء ] بحذف حرف الاستفهام يعنى أيدخل به الحلاء أم لا [ حدثنا نصر بن على ] بن نصر بن على بن صهبان الآزدى الجهضمى ثقة ثبت ، مات سنة ٢٥٠ [ عن أبي على الحننى ] عبيد الله بن عبد المجيد البصرى ذكره ابن حبان فى الثقات ، ووثقه العجلى والدار قطنى وابن قانع و ضعفه العقبلى ، وعن ابن معين أنه قال ليس بشئى ، مات سنة ٢٠٠ [ عن همام ] بن يحيى بن دينار العوزى بفتح المهملة و سكون الواو و كسر المعجمة ، مولاهم أبو عبد الله و أبوبكر البصرى ثقة ربما وهم ، قال الساجى : صدوق سيئى الحفظ ، ماحدث عن كتابه فهو صالح ، و ما حدث عن حفظه فليس بشئى ، مات سنة ١٦٤ [ عن أبن

<sup>(</sup>٢) و هذا إجماع • ابن رسلان ، .

جربج عن الزهرى عن أنس قال كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال ابو داؤد هذا حديث منكر وانما

جريج ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم منسوب إلى جـده أوالوليد أو أبو خالد المكي ثقة، فقيه فاضل أحد الأعلام، وكان يدلس و يرسل ، مات سنة ١٥٠ ، قال الحافظ : قال المخراقي عن مالك : كان ابن جريج حاطب ليل، وعن ابن معين ليس بشتى في الزهري ، وقال الدار قطني تجنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس لايدلس إلا فيما سمعه ،ن مجروح [عن الزهري عن أنس] بن مالك [قال] أنس [كان النبي ﷺ إذا دخل الحلام] أي أراد دخول الحلاء [ وضع خاتمه] و في رواية الترمذي (١) والنسائي نزع بدل وضع، فمعني وضع خاتمه يعني ينزع خاتمه من الاصبع ثم يضعه خارج الخلاء ولا يدخل الخلاء مع الخاتم ، وهذا لتعظيم(٢) اسم الله عز و جل و يدخل فيه كل ما كان فيه اسم الله تعالى من القرطاس والدراهم إذاكان فيه اسم الله تعالى بل إذا كان منقوشاً فيه الحروف ينبغي لمن دخــل الحلاء أن يضعه قبل دخول الخلاء لأن الحروف مادة كلامه وأسمائه تعالى فلها أيضاً شرف وعظمة، وكذلك عند الجماع والاستنجاء و غير ذلك من الحالات [ قال أبو داؤد (r) هذا حديث منكر ] و لعل الحسكم بنكارته لامرين، الأول : ترك الواسطة بين ابن جريج و الزهرى ، والثانى : تبديل المتن بمتن آخر ، [ وإنما يعرف(٤) عن ابن جريج عن زياد بن سعد] بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم الىمن ثقة ثبت، قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهرى [عن الزهرى عن أنس أن النبي مُطَّلِقُةٍ اتخذ خاتماً من ورق

<sup>(</sup>۱) و كذا الحاكم وابن حبان • ابن رسلان • . (۲) لما كان عليه • محمد رسول الله و اختلف فى كيفبته و محل الكلام فيه كتاب الحاتم . (۳) وقال النسائى غير محفوظ ، وذكر الدار قطى الاختلاف فيه و أشار إلى شذوذه (٤) قال المنذرى و المعروف عن أنس طرح خاتم الذهب ورد على أبى داؤد ، ورد ابن القيم على المنذرى .

يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبي على التخذ خاتماً من ورق ثم ألقاة و الوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام .

ثم ألقاء ، والوهم فيه من همام و لم يروه إلا همام] و خالفه الترمذي ، وقال بعد تخريج هذه الرواية : هذا حديث حسن صحيح غريب، و لعل الحق مع الترمـذى لأن المنكر من الحديث ما كان فيه الراوى الضعيف بسوء حفظه أوجهالته أونحو ذاك مخالفاً للفوى فالراجع المعروف ومقابله المنكر، قال الحافظ في شرح النخبة: وإن وقعت المخالفة مع الضعف أي إن كان الراوي المخالف ضعيفًا بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، فالراجح يقال له المعروف و مقابله المنكر ، و أيضاً قال الحافظ في موضع آخر من ذاك الكتاب ، و الثالث : المنكر على رأى من لايشترط في المنكر قيد المخالفة يمي ما يكون الطعن فيه بسبب كثرة الغلط لا يكون منكراً إلا على رأى من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقة الضعيف كما تقدم ، و أما من يشترط فيه ذلك فلا ، فقول أبي داؤد: . وهذا حديث منكر، لا يكاد يصح على المذهبين لأن هماماً ثقة حافظ روى له الشيخان و احتجا به فليس بضميف و لا ممن يطعن بفحش الغلط أو كثرة الغضلة أو الجهالة أوظهور الغسق. فلايكون حديثه منكراً علىالمذهبين، نعم لوقال أبوداؤد وهذا حديث مدلس لكان له وجـ لان أصحاب ابن جريج رووا عن ابنجريج بزيادة واسطة بينه وبين الزهرى وخالفهم همام فحذفه، وقوله: •والوهم فيه من همام، مراد، بذلك أن أصحاب ابن جريج أخرجوا بهذا السند أن الذي يَرَافِي اتخذ خاتمـاً من ورق ثم ألقاه فغير همام و قلب هذا المتن بمتن آخر، وهو مكان النبي مَلِيِّ إذا دخل الحلاء وضع خاتمه ، فهذا هو الوهم الذي وقع في الحديث من همام ، وهذا الدعوى أيضاً لادليل عليه بل يمكن أن يكون هذان حديثين مختلفين مرويين بهذا السندكما قال في درجات مرقاة الصود ، و لا مانع أن يكون هذا متناً آخر فى ذلك المتن و قد مال إليه ابن حيان فصححهما معاً ، فلا علة له عندى إلا تدليس ابن جريج فان وجد عنه تصريحه

بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في تنقيده ، انتهى .

و أما قول الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب ، فلعل حكمه بالصحة يكون مبنياً على أن يكون المتنان عند الترمذي بسندين مختلفين ، و يكون المتن الأول عنده بدون واسطة زیاد بن سعد و لم یکن بین ابن جریج و الزهری فی روایة ذلك المان واسطة و یکون المان الثانی مرویاً بزیادة زیاد بن سعد بین ابن جریج والزهری فیکون الحدیثان عند الترمذی صحیحین بسندین، و یمکن أن یکون حکمه بالصحة مبنیآ على أن لهذا الحديث شاهداً، قال الشارح في درجات مرقاة الصعود : أخرج البيهق من طريق يحيى بن المتوكل البصرى عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس أن رسول الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إذا دخل الحلاء وضعه، وإن المتوكل هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئي ، وقال ابن معين : لا أعرضه ، فلما تصاضدت رواية همام برواية يحيى بن المتوكل و لعله عند النرمذي ثقة حكم بصحته ، نعم يشكل على هـذا حكم الترمذي بأنه غريب ، أللهم إلا أن يقال إن حكم الصحة لغيره، والغرابة مبنية على الاختلاف في يحيى بن المتوكل فعلى رأى من وثقه حكم بالصحة، وأما على رأى من ضعفه كابن المديني والنسائي وانن معين فحكم بالغرابة لأن وجوده كالعدم ، و أما رواية ابن جريج عرب زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه فأنكرها المحدثون وقالوا هذا وهم من الزهرى إذ الذي ثبت من طرحه ﷺ خاتمه فانما هو خاتم ذهب لا خانم فضة و كان خانم فضة عنده عليه إلى آخر عمره الشريف ، ثم عندد أبي بكر كذلك ، ثم عند عمر كذلك ، ثم عند عثمان حتى سقط فى زمانه فى بثر أريس، فهذا الوهم لیس من همام بل من الزهری و لعل هماما أراد أن مِصحح الروایة التی أنكرها المحدثون بحمل الالقاء على إلقائه و وضعه عند قضاء الحاجة لا على الالقاء تحريماً له حتى يلزم الخلاف ، هذا ما حكاه مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا مولانًا رشيد أحمد الـكمنكوهي رحمة الله عليه .

( باب الاستبراء(۱) من البول ) حدثنا زهير بن حرب وهناد قالا ثنا وكيع ثنا الأعمش قال سمعت مجاهداً يحدث عن طاؤس عن ابن عباس قال مر النبي على قبرين

[ باب (۲) الاستبراء من البول] والاستبراء (۳) استنقاء الذكر عن البول، قال في المجمع: وكذلك الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة وهو أن يستفرغ بقية البول و ينتى موضعه ومجراه حتى يبرتهما منه فاستبراء الذكر طلب برائة من بقية بول فيه بتحريكه و نثره و ما أشبه (۱) ذلك حتى يعلم أنه لم يبق فيه شئى منه [ حدثنا زهير بن حرب و هناد] بفتح الهاء و تشديد النون ابن السرى بفتح مهملة و كسر راء خفيفة و شدة تحتانية ابن مصعب التميمي أبوالسرى السكوفي ثقة ، ولد سنة ١٥٢ و مات سنة ١٤٣ [ قالا ] أي زهير و هناد [ ثنا وكيع ثنا الأعمش قال سمعت عاهداً يحدث (۵) عن طاؤس ] بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم عجاهداً يحدث (۵) عن طاؤس ] بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن عابدين : الاستبراء طلب البرأة بشئى من المشى أو التنحنح أو النوم حتى يستيقن بزوال الآثر، و أما الاستنسقاء فهو طلب النقداوة بأن يدلك المقعد بالاحجار أو بالاصبع عند الاستنجاء بالماء ، والاستنجاء استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الاصح فى تفسير هذه الثلاثة

<sup>(</sup>۲) و بوب الترمذى التشديد فى البول (٣) لو أريد هذا المعنى تكون الترجمة شارحة، أى معنى يستنزه عند المصنف يستبرئ وهو الاستنجاء بنحو الحجارة للبول.
(٤) كالحجارة فهذا الباب وما ورد فيه من الروايات كلما حجة على منكرى التقليد إذ قالوا: إن أخذ الحجارة بدعة ، لم يثبت ، ولم يعلم الجملة أنه إتيان بالمأمور إذ الاستنزاه من البول واجب فما يخرج من البول و يتقاطر منه يجب الاستبراء منه لخده الروايات، وأجاد الكلام فيه صاحب مظاهر حق والآثار المؤيدة لنا فى المصنف لابن أبى شيبة والتلخيص الحبير ، والاستنجاء من البول أيضاً واجب بثلاثة أحجار عند أحمد والشافعي وغيرهما لم يفرقوا بين السيلين فى ذلك كما بسطه فى المغنى .

فقال إنهما يعذبان، ومايعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول و أما هـذا فكان يمشى بالنميمة ثم دعا

الفلاسى يقال اسمه ذكوان وطاؤس لقب، ثقة فقيه فاضل، مات ١٠٦ [عن ابن عباس] أي عبد الله [ قال مر النبي مَرَّاتِهُ على قبرين (١) اختلف هل هما كافران أو مسلمان كذا في درجات مرقاة الصعود (٢) [ فقال إنهما (٣) يعذبان (٤) و ما يعسذبان في كذا في درجات مرقاة الصعود (٢) [ فقال إنهما (٣) يعذبان (٤) و ما يعسذبان في كبير ] المراد بالكبير هاهنا فعل يشق تركه و إن كان كبيراً عند الله تعالى، فعلى هذا يحصل النوافق (٥) بين الروايات [ أما هذا ] أي ذاك الرجل ، و أشار إلى أحد القبرين [ فكان لا يستبرى و لا يجتنب من ملاقاة

مَكَذَا أخرجه البخارى و أخرج أيضاً براوية منصور عن مجاهد عن ابن عباس بدون الواسطة ، قال الحافظ : ظاهره صحة الطريقين ، و رجح التومذى طريق الاعمش ،

(۱) زاد ابن ماجة جدیدین ، قال الحافظ لایعرف اسمهها و لا أحدهما ، والظاهر آنه علی عمد من الرواة ستراً علیهها . و ما حكی القرطبی فی النذكرة و ضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد غلط جداً ، بسطه ابن رسلان ، (۲) و سیاتی مفصلا فی الشرح (۳) الضمیر إلی المقبورین كیا یدل علیه لفظ قبرین أو إلی القبرین ، والمراد من فیهها دابن رسلان » (۶) قال ابن العربی : فیه حجة لاهل السنة أن عذاب القبر حق ، ثم بسطه (۵) زاد فی روایة للبخـاری یلی آنه كبیر ، قال ابن رسلان : زاد البخاری فی الادب بلی آنه لسکبیر، فأما استدراك ، ولفظ ابنحبان یعذبان عذاباً شدیداً فی ذنب هین ، و قیـل لیس بكبیر فی مشقة الاحتراز كیا جزم به البغوی و رجعه ابن دقیق العید و جماعـة ، و قیل لیس بكبیر بمجرده بل صار كبیراً بالمواظبة ، و قال ابن العربی الفرق بین الكبیر و الصغیر غامض (۹) قال ابن بالمواظبة ، و قال ابن العربی الفرق بین الكبیر و الصغیر غامض (۹) قال ابن رسلان : لاحجة فی عمومه لنجاسة الایوال كلها لان المراد به بول الانسان ، انهی مختصراً ، وقال أیضاً : فیه حجة لمن قال القلیل من البول و سائر النجاسات مختصراً ، وقال أیضاً : فیه حجة لمن قال القلیل من البول و سائر النجاسات مختصراً ، وقال أیضاً : فیه حجة لمن قال القلیل من البول و سائر النجاسات مختصراً ، وقال أیضاً : فیه حجة لمن قال القلیل من البول و سائر النجاسات

بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هـذا واحـداً وعلى هذا واحداً وقال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا قال

البول أو لا يطهره ، وهذا الفعل وإن كان بظاهره غير كبير لكنه يؤدى إلى أمور كبيرة لانه يتسبب (١) بطلان الصلاة [ وأما هذا ] أى ذاك الرجل الآخر وأشار إلى القبر الثانى [ فكان يمشى بالنيسة ] و هى نقل الحديث عسلى جهة الفساد (٧) والشر، نم الحديث ينمه فهو نمام، وهو من أقبح القبائح والاصرار المفهوم من لفظ كان يشعر بأنها كبيرة [ ثم دعا (٣) بعسيب رطب ] أى جريدة [فشقه باثنين ثم غرس (٤) ] أى غرز [ على هذا ] أى القبر (٥) القبر (١) الآخر [ واحداً وعلى هذا ] أى القبر (٥) الآخر [ واحداً وقال ] أى رسول الله والله الله الله الله أن يكون (٨) أوحى إله أن المداب قال الحافظ في فتح البارى: قال الماذرى يحتمل أن يكون (٨) أوحى إله أن المداب يغفف عنها هذه المدة ، انهى . فعلى هسندا لعل هاهنا المتعليل ، و قال الحطابي : هو محمول على أنه دعا لجما بالتنجفيف عمه المناسدة منى بخصه هو محمول على أنه دعا لجما بالتنجفيف عمه المناسدة بقاء النداوق لا أن في الجريدة معنى بخصه هو محمول على أنه دعا لجما بالتنجفيف عمه المناسدة عمل المناسدة عمل المناسدة عمل المناسدة عمل المناسدة المناسدة عمل المناسدة المناسدة المناسدة عمل المناسدة عمل المناسدة عمل المناسدة المناسة المناسدة ا

<sup>🛊</sup> كالكشير و هو قول مالك و لم يخففوا فى شثى منه .

<sup>(</sup>۱) وإليه مال القارى، فانه قال مآله إلى عدم التحفظ عن البول المؤدى إلى بطلان الصلاة غالباً ، و يشكل عليه أنه لو كان كذلك لكان سبب التعذيب ترك الصلاة فلمنتش ، لم أجده فى الفتح و العينى (۲) أما نقل مافيه مصلحة أو إزالة مفسدة فهو مطلوب . «ان رسلان» (۳) وفي حديث أجمد والطبراني أن الذي أتى به أبوبكر رضى الله عنه « ابن رسلان » (٤) لفظ البخارى وضع وهو أعم «ابن رسلان» (٥) و روى ابن حبان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة و السلام مر بقبر فوقف عليه فقال التوبى بجريدة فجعلى أحدهما عند رأسمه و الآخر عند رجليه و يحتمل أن تكون هذه قضية أخرى «ابن رسلان» (٦) الضمير للشأن «ابن رسلان» يحتمل أن تكون هذه قضية أخرى «ابن وسلان» (٦) الضمير للشأن «ابن رسلان» (٧) بسط ابن رسلان في ضبطه و اختلاف الروايات فيمه (٨) و افظ مسلم في الحديث الطويل و أجب شفاءتي أن يرفع ذلك عمهها مالم ييبسا .

ولا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس ، وقال : وقد قيل : إن المعنى فيه أنه يسبح مادام رطباً فيحصل التخفيف ببركه التسبيح (۱) و على هذا فيطرد فى كل مافيه رطوبة من الانتجار وغيرها ، وكذلك فيها فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الآولى ، وقد استنكر الخطابى ومن تبعه وضع الناس الجريد و نحوه فى القبر عملا بهذا الحديث قال الطرطوشى : لآن ذلك خاص ببركة يده ، وقال القاضى عياض : لآنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب و هو قوله ليعذبان .

قلت: لايلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لانتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لاندرى أرحم أم لا، أن ندعو له بالرحمة، و ليس في السياق ما يقطع أنه باشر الوضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تآسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتى في الجنائز من هذا الكتاب و هو أولى أن يبيع من غيره. انتهى

و أما الاختسلاف الذي وقدع في أنهما كانا كافرين أو مسلين فرجح الاحتمال الثاني الحافظ العسقلاني رحمه الله ، و قال : أما حديث الباب فالظلماهر من جموع طرقه أنهما كانا مسلين ، فني رواية ابن ماجة مر بقبرين جديدين ، و في حديث أبي أمامة عند أحمد أنه يتلقي مر بالبقيع (٢) فقال من دفنتم اليوم هاهنا ، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين ، ويقوى كونهما مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني باسناد صحيح : يعذبان وما يعذبان في كبير ، و : بلي و ما يعذبان إلا في الغيبة و البول ، فهذا الحصر ينبي كونهما كافرين لأن الكافر و إن عذب على ترك أحكام الاسلام فهذا الحصر ينبي كونهما كافرين لأن الكافر و إن عذب على ترك أحكام الاسلام فانه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف، قال وجزم ابن العطار في شرح العمدة

<sup>(</sup>۱) قال ابن عابدین صرح به جمع من الشافعیة وهذا أولی بما حكاه بعض المالسكیة من أن التخفیف حصل ببركة یده الشریفة (۲) و فی روایة للبخاری مر بحسائط من حیطان مكه أو المدینة ، و فی الافراد للمدار قطنی أن الحسائط كان لام معشر الانصاریة ، و ابن رسلان ، .

هناد يستتر مكان يستنزه حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ

بأنهها كانا مسلمين، وقال لايجوز أن يقال إمهما كاناكافرين لانهما لوكاناكافرين لمبدع لهما لتخفيف العذاب ولاترجاه لهما ولوكان ذلك من خصائصه لبينه يعنى كما فى قصة أبي طالب، انتهى. [قال هناد(۱) يستبر(۲) مكان يستبزه] الغرض منه بيان اختلاف الآلفاظ لزهير وهنادفان زهيراً قال لايستبزه بالنون و الزاء بعدها ها ، وقال هناد لايستبر بالمثناتين الفوقيتين فمنى ماروى هناد من لفظ يستبر يحتمل أن يكون معناه (۲) لا يستبر عن أعين الناس ، و الأولى أن يقال معنى لا يستبر أى لا يجعل بينه وبين البول ستراً عنى حتى لا يصيبه البول ، فحيند يوافق هذا معنى ما روى زهير .

[حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير] بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة ، الضبي السكوفي نزيل رى وقاضيها ثقة ، و قبل : كان في آخر عمره يهم من حفظه ، مات سنة ١٨٨ [ عن منصور ] بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبوعتاب بمثناة ثقيلة ثم مؤحدة، الكوفي ثقة ثبت أحد الأعلام المشاهير ، قال أبو حاتم متقن لا يخلط و لا يدلس ، مات سنة ١٣٢ [ عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي مناه ] والفرض من نقل هذا السند بيان الاختلاف في رواية مجاهد عن ابن عباس طاؤساً و لم يذكر منصور بين فان الأعمش أدخل في روايته بين مجاهد و ابن عباس طاؤساً و لم يذكر منصور بين

<sup>(</sup>۱) إعلم أن تنصيص المؤلف على ذكر لفظ أحد الراويين تصريح منه بأن اللفظ المذكور من قبل للراوى الثانى الذى لم يصرح بلفظه ، كسذا فى التقرير (۲) قال ابن العربى يروى هذا اللفظ بثلاثة أوجه يستتر ويستبزه و يستبرى ثم بسط معانيه وأثبت بلفظ يستبرى ، الاستبراه للبول الذى بوب به أبو داؤد (۳) لكن يشكل عليه أن عدم التستر بنفسه كاف لكونه معذبا فاذن لا يحتساج إلى ذكر البول ، و الروايات باسرها تدل على أن للبول مدخلا فى العنذاب فالصحيح المعنى الشانى واختاره ابن رسلان

بمعناه قال كان لايستتر من بوله وقال أبومعاوية يستنزه. حدثنا مسدد ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا الأعمش عنزيد

مجاهد وبين ابن عباس أحداً ، و كذلك البخارى أخرج الروايتين ، قال الحيافظ : روى هذا الحديث الاعش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاؤماً كما أخرجه المؤلف بعد قلبل، وإخراجه له على الوجهين يقتضى صحتهما عنده فيحمل على أن مجاهداً سمعه عن طاؤس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلاواسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاؤس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس ، و صرح ابن حيان بصحة الطريقتين معاً ، انتهى

قلت : و على هذا يدل صنيع أبى داؤد و تخريجه إياهما بأن الطريقين عنده صحيحان و لكن قال أبو عيسى الترمذى فى سننه : ورواية الأعمش أصح و استدل عليه بقوله سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيماً يقول : الأعمش أحفظ لاسناد إبراهيم من منصور، وهذا يدل على أن روايه الأعمش أرجح عنده من رواية منصور عن مجاهد ولعل الحق مع المصنف و البخارى والجمهور ، والله أعلم .

ثم بعد ذلك ذكر الاختلاف الواقع فى قوله يستتر و يستنزه عن منصور و الاعمل كا ذكر ذلك الاختلاف فى روايتى زهير وهناد [قال] أى جرير [كان لايستتر من بوله و قال أبو معاومة يستنزه] ظاهر صنيع أبى داؤد يقتضى أن يكون رواية أبى معاوية و هو محمد بن خازم عن منصور ، و لسكن ليس الامم هكذا بيل رواية أبى معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس كما يدل عليه رواية صحيح البخارى وغيره من كتب الصحاح ، فعلى هذا كان الانسب للصنف أن يذكره فى روامة وكيع عن الاعمش، و يمكن أن يعتذر عنه أنه ذكره هاهنا ليقابل رواية جرير عن منصور و كونه برواية الاعمش كان غير خاف عند المحدثين و لكن وقع فى البخارى بروارة أبى معاوية لفظ وفكان لايستتر ، مخالفاً لقول أبى داؤد ومسلم [حدثنا مسدد] مسرهد [ ثنا عبد الواحد بن زياد] العبدى مولاهم أبو بشر ، وقبل أبو عبدة ثقة مسرهد [ ثنا عبد الواحد بن زياد] العبدى مولاهم أبو بشر ، وقبل أبو عبدة ثقة

بن وهب عن عبدالرحمن بن حسنة قال انطلقت أناوعمرو بن العاص إلى النبي رئي فرج ومعه درقة ثم استتربها ثم

وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة ١٧٩ (١) [ شنا الاعمش عن زيد بن وهب ] الجمهٰى أبو سليمان السكوفى أسلم فى حياة النبى ﷺ و رحل إليــه مهاجراً فقبض و هو فى الطريق فلم يدركه ، قال الحافظ فى التهذيب : قال يعقوب بن سفيان : في حمديشه خلل كشير ، و قال الحافظ في التقريب : لم يصب من قال : في حديثه خلل ، مات سنة ٩٠ أو بعدها [ عن عبدالرحمن(٢) بن حسنة] وحسنة أمه فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مطاع بن عبد الله الغطريف صحابي أخو شرحبيـل بن حسنة و أنكر العسكرى تبعاً لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل [قال] أي عبد الرحمن [ انطلقت أنا وعمرو بن العباص (r)] بن وائل السهمي الصحابي المشهور أسلم سنة ثمان قبل الفتح ، وقبل بين الحديبية وخيبر، ولى إمرة مصر مرتين ، فالمرة الأولى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و الثانية لمعاوية من صفر سنة ٣٨ إلى أن مات سنة ٤٣ و هو ابن تسعين سنة [ إلى النبي علي ] و في رواية لاحمد قال كنت أنا و عمرو بن العاص جالساً [ فخرج ] و في رواية لأحمد فخرج علينا و كذلك في بواية النسائي و ابن ماجة والظاهر من هذا السياق أنهما كانا أسلما قبل ذلك [ و معه درقة (٤)] الدرقة الحجفة، وأراد بها الترس من جلد ليس فيها خشب و لا عصب [ ثم استتر بها ] أي وضعها و جعلها ساتراً بينه و بين النـاسُ [ ثم بال ] أي مستقبلاً إليها ، و في رواية لأحمد فوضعها ثم جلس فبال إليه وفي أخرى

<sup>(</sup>۱) و فى الغاية سنة ١٧٦ه (٢) قال السيوطى فى زهر الربى ليس له إلا هـذا الحديث الواحد ، وقال ابن رسلان لم يرو عنه غير زيد (٣) اختلفوا فى أنه بالياء أو بحذفها ، قال القارى الأصح عدم ثبوت الياء إما تخفيفاً أو بناءاً على أنه أجوف و رجح فى التعليق الممجد وجود الياء و كـذا فى الزرقانى (٤) بفتحتين ، ولفظ النسائى : فى يده كهيئة الدرقة ، ابن رسلان ،

بال فقلنا أنظروا إليه يبول كاتبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا مالتي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول

له فاستتر بها فبال جالساً [ فقلنا ] و في رواية لأحمد فقال بعض القوم ، وكذا في رواية النسائى ، و فى رواية ابن ماجة فقال بعضهم ، فعلى هذه الروايات القائل لهذا الكلام الآتي بعض القوم لا هذان، وأما ما ورد في بعض الروايات لفظ فقلنا كما في حديث الباب فنسبه إلى أنفسهم مجازاً [أنظروا إليه] أي إلى رسول الله مُؤْلِثُهُ [يبول كما تبول المرأة (١) ] و في رواية لأحمد أيبول رسول الله ﴿ اللَّهُ كَا تَبُولُ المرأة يعني يبول جالسًا، وكانت عادة العرب أنهم كانوا يبولون قائمين، أو يبول متسترًا، أو يكون وجه الشبه كلا الامرين معاً، فان كان هذا القول صدر منهما وهما كانا مسلمين صحابيين فلا يكون على وجه الطعن و التنقيص ، بل على وجـه التعجب عــلى خلاف العادة المعروفة، ولكن كان في صورة الطعن والاعتراض، قال العيني في شرحه على البخارى : و هذا القول وقع منها من غير قصد أو وقع بطريق التعجب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا الخ ، ولم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف لأن الصحابة براء من هذا ، انتهى . وإن كان صدر منهما و هما لم يسلما إلى ذلك الوقت أو من غيرهما من بعض القوم من الكفار فيكون صدوره على وجه الطعن و الاعتراض [ فسمع ] أي رسول الله رَئِيْ [ذلك] أى قولهم [فقال ألم تعلموا] وفي رواية لأحمد فجاءنا فقال أو ما علمتم، وفي رواية له ويحك أما علمت ، و كذلك في رواية ابن ماجة [ ما لق صاحب بني إسرائيل (٢) ] و في رواية لاحمد و كذا في رواية النسائي وابن ماجة: ما أصاب صاحب بني إسرائيـل [كانوا] أي بنو إسرائيـل [إذا أصابهم البول قطعوا ما 

<sup>(</sup>۱) ولفظ ابن ماجة : وكان من شأن العرب البول قائمًا «ابن رسلان» (۲) هو يعقوب و خمسة من الانبياء لهم اسمان « ابن رسلان .

قطعوا ماأصابه البولمنهم فنهاهم فعذب فى قبره، قال أبوداؤد قال منصور عن أبى وائل عن أبى موسى فى هذاالحديث قال جلد أحدهم، وقال عاصم عن أبى وائل عن أبىموسى

بالمقاويض، وهكذا في النسائي ، وفي أخرى له : كان الرجل منهم إذا أصابه شي من البول ، والظاهر (١) أن المراد من الذي يصيبه البول هو الثوب وغيره ، لا الجلد، و يكون معنى الجديث الذي وقع في أبي داؤد: وكانوا إذا أصابهم أي أصاب ثوبهم، بحذف المضاف يمني ماكان يجوز لهم أن يطهروا أثوابهم بالما، وكان التطهير في شرعهم بقطع المتنجس ، و أما قطع الجلد من النجاسة ، فقال الشارح : لو صح حمله على ظماهره لبؤدي إلى قطع كل أجسادهم إذ هدا أمر عادي متكرر الوقوع و لا أراه تعالى يكلف عباده بمثله وهو أرحم الراحمين فتكليف القتل أسهل شئي كلفوه [فنهاهم] أي صاحب بني إسرائيل [ فعذب في قبره ] و محصل جوابه عملية أن ما فعلته من البول جالساً لأجل النهزه من البول أوالتستر بالدرقة أمر شرعي كما كان قطع المتنجس بالبول في بني إسرائيل أمراً شرعياً ، فكما عذب الناهي عن الأمر الشرعي الذي هو القطع كذلك الطاعن فينا على الأمر الشرعي ناه عنه فيستحق العذاب ، والعجب من العيني فانه قال في شرحه على البخاري : وأراد بصاحب بني إسرائيل موسى عليه الصلاة العيني فان قلت كيف يترتب قوله فعذب على قوله فنهاهم؟ قلت ! فيه حذف تقديره فهاهم عن إصابة البول و لم ينتهوا فعذب الله تعالى ، انتهى .

[ قال أبو داؤد قال منصور عن أبى وائـل ] هو شقيق بن سلمـــة الاسدى الكوفى أدرك النبى مَلِيَّ وقيل مخضرم ، مولده سنة إحدى من الهجرة، ثقة لا يسأل عن مثله ، مات بعد الجماجم سنة ۸۲ ، و قيل فى خلافة عمر بن عبد العزيز [ عن أبى موسى فى هذا الحديث ] أى حديث عبد الرحمن بن حسنة فى قصة صاحب بنى إسرائيل [قال] أى أبو موسى [ جلد أحدهم ] و هكذا فى صحيح مسلم برواية جرير

<sup>(</sup>١) و إليه يظهر ميل الحافظ

#### عن النبي يَلِيُّ قال جسد أحدهم.

عن منصور عن أبي وائل جلد أحدهم ، و في البخاري برواية شعبة عن منصور عن أبي وائل ثوب أحدهم [ و قال عاصم ] ابن بهدلة ، وبهدلة اسم أبيه يقول أحمد و طائفة ، واسم أمه يقول كالفلاس ، وهو ابن أبي النجود بنون وجيم الآسدى السكوفي عاصم إلا وجدته رديئي الحفظ ، وقال النسائي ليس بحافظ، و قال أبو بكر البزار : و لم يكن بالحافظ و لا نعلم أحداً ترك حديثه عملي ذلك [ عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي مرفي قال جسد أحدهم عرض المصنف من هذا الكلام بيان الاختلاف في سند الحديث والمتن ، فرواية عبد الرحمن بن حسنة مرفوعة و قوله : • ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل 1 كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم ، الحديث من قول رسول الله مِرْقِيَّةٍ ، و أيضاً فيها قطعوا ماأصابه ولمبذكر فيه الثوب ولا الجلد ولا الجسد، ورواية منصور عن أبي وائل عن أبي موسى موقوفة عليه غير مرفوعة ، وفيها لفظ جلد أحدهم في رواية أبي داؤد و مسلم ، و في رواية البخاري ثوب أحدهم ، ورواية عاصم عن أبى وائل عن أبى موسى رفعه إلى النبي مَرَاثِيُّهُ بلفظ جسد أحدهم، وتتبعت رواية عاصم فلم أجد في كتب الحديث ذكر هماتين الروايتين تعليقاً ، ولم يذكر السند ، وأخرج البخارى بسنده موصولا عن منصور عن أبي واثل قال : كان أبو موسى الأشعرى يشدد في البول ، ويقول : إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه ، قال الحافظ في شرحه على البخاري : وقع في مسلم، جلد أحدهم (١) ، قال القرطبي مراده بالجلد ، واحد الجلود ، التي كانوا يلبسونها، و حمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الاصر الذى حملوه ويؤيده رواية أبى داؤد، ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم ، لكن رواية البخاري صريحية في الثياب ، فلعل بعضهم رواه بالمعنى ، انتهى .

<sup>(</sup>١) و كذا وقع لفظ الجلد في رواية عائشة في عذاب القبر عند النسائي .

( باب البول قائماً ) حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم قالا ثنا شعبة ح وثنا مسدد ثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليان عن أبى وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله براي ساطمة قوم فبال قائماً ثم دعا بما فسح

[ باب البول قائماً ] أي همل يجوز أم لا [ حدثنــــ ا حفص بن عمر ] بن الحارث بن سخبرة الأزدى النمرى بفتح النون والميم أبو عمرو الحوضي البصري وهو بها أشهر ، ثقة ثبت ، عيب بأخذ الأجرة على الحديث ، مات سنة ٢٢٥ [ و مسلم بن إبراهيم ] الأزدى الفراهيـدى أبو عمرو البصرى . ثقـة مأمون مكثر عمى بآخره و هو أكبر شيخ لأبي داؤد ، مات سنة ٢٣٢ بالبصرة [ قالا ثنا شعبة ح (١) وثنا مسدد ثنا أبو عوانة] الوضاح بتشديد المعجمة ثم المهملة ابن عبدالله البشكرى الواسطى البزاز، مشهور بكنيته كان من سبى جرجان مولى يزيد بن عطار، رأى الحسن و ابن سيرين ، قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة ثبت فيما حمدث من كتابه ، و قال إذا حدث من حفظه ربما غلط ، و قال ابن المديني : كان أبو عوالة في قتادة ضميفاً لآنه كان قد ذهب كتابه ، و قال أبو طالب إذا حدث أبو عوانة من كتـــابه فهو أثبت ، وإذا حدث عن غير كتابه ربما وهم ، وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه، وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة وإذا حدث من حفظه غلط كثيرًا، وهوصدوق ثقة ، مات سنة ١٧٥ [ و هذا ] أى المذكور في السكتباب [ لفظ حفص ] دون مسلم و مسدد [ عن سليمان ] الأعمش و يجتمع عليه السندان [ عن أبي وائل عن حذيفة ] بن اليمان و اسم اليمان حصيب مصغراً ، و يقـــال حصن بكسر ثم سكون ممهلة ، العبسى بالموحدة حليف الأنصار ، صحـابي جليل من السابقين و أبوه صحابي أيضاً ، استشهد بأحد و مات حذيفة في أول خلافة على سنة ست و ثلاثين [ قال أتى رسول الله مَرْتِيْنِ سباطة قوم] بضم المهملة بعدما موحدة ، هي المذبلة والكناسة

<sup>(</sup>١) فيه ستة أقوال ، بسطت في مقدمة الأوجز .

تكون بفسنا الدور مرفقا لأهلها ، كذا قال الحافظ في الفتح ، و قال بعضهم هي في الأصل قمامة البيت ثم استعمل بمطرحها و ملقاها بجازاً ، ثم توسع واستعمل في الفناء، قاله القاري ، قال الحافظ : و إضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها كانت بفنا. دورهم الناس كلهم فأضيف إليهم لقربها منهم ، ولهذا بال عليها و بهذا يندفع إشكال من قال إن البول يوهن الجدار و فيـه ضرر فكيف هـذا من النبي ﷺ [ فبال قائماً ] اختلف العلماء في البول قائماً ، فأباحمه سعيد بن المسيب و عروة و أحمد و آخرون ، وقال مالك : إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شقى فلا بأس به وإلا فمكروه ، وقال عامة العلماء : البول قائمًا مكروه إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم ، وهو مذهبنا الحنفية ، وأما الجواب عن التعارض الذي وقع في الروايات الواردة في هذه المسألة ، فما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله مَرْكِيُّة بال قائمًا فلا تصدقوه ١ ؟ فالجواب عنه أنه مستند إلى علمها أو يكون ما بال قائمًا يعني في منزله و لا اطلاع لها على مافي الخيارج، و بمكن أن يكون مرادها أنه مَرَاقِيِّهِ ما كان معتاداً بالبول قائماً بل كان عادته الشريفة البول قاعداً و ليس فيـــه نفي ما صدر منه لعــــذر ، و أما الاحاديث الاخر التي وردت في هذا الباب من حديث بريدة و من حديث عمر فلا تخالف المذهب و لا هذا الحديث الذي رواه أبو داؤد و غيره فلا حاجة إلى الجواب عنها ، ثم إن العالم. تكلموا في سبب بوله ﷺ قائمًا، فقال الشافعي (رحمه الله) إن العرب تستشغي لوجع الصلب بالبول قائماً فنرى أنه كان به إذ ذاك ، و قال القساضي العياض : إنما فعله لشغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكن التباعد كعادته، و قال بعضهم : إنه ﷺ فعل ذاك (١) بياناً للجواز فى هــــذه المرة ، و كان عادته

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان لم يجد مكاناً للقمود ، و قبل لأن فى القيام يؤمن من خروج الربح بصوت ففعله لكونه قريباً من الديار ، وأخرج الحاكم وغيره عن أبي هريرة أنه مال قائماً لحرح في مآضه ، و له صه الحدث لكان فه غنه عن الكالك لكن★

على خفيه، قال أبوداؤد قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعانى حتى كنت عند عقبه (باب فى الرجل يبول بالليل فى الانا ثم يضعه عنده ) حدثنا محمد بن عيسى ثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة

المستمرة البول قاعداً ، و قبل غير ذلك من الأعسدار [ ثم دعا بما ا بخشه كما في المبخارى [ فسح على خفيه ] و يذكر بحث المسح على الحفين في موضعه إن شاء الله تعالى [ قال أبو داؤد قال مسدد ] غرض المصنف من هبذا أن شيخه مسدداً ، له زيادة على حديث حفص بن عمر ، فأن المصنف قد صرح قبل أن الذي أخرجه هو لفظ حفص ثم ذكر زيادة مسدد بعد قوله : • سباطة قوم ، [ فذهبت أتباعد ] لأجل أنه ظن أن عادة رسول الله مرابي في قضاء الحاجة التباعد عن الناس [فدعاني] لأجل حصول التستر ، و لأجل بيان جواز قضاء حاجة البول عنمد النماس [ حتى كنت عند عقبه ] العقب بفتح العين المهملة و كسر القاف ، قال في القساموس : و ككتف مؤخر القدم .

[ باب في الرجل يبول بالليل في الآناء ثم يضعه عنده] عقد هذا الباب إشارة إلى أنه يجوز ذلك ، و إن ورد فيه رواية تدل على المنع [ حدثنا محمد بن عيسى ] بن نجيح أبو جعفر بن الطباع البغدادي نزيل أذنة ، قال السمعاني في الآنساب : وأذنة بفتح الآلف والذال المعجمة وفي آخرها النون، وهي مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرسوس ، والنسبة أذنى ، ثقة فقيه (۱) قال البخارى : مات ٢٢٤ [ثنا حجاج] بن محمد المصبصى بكسر ميم وشدة صاد مهملة أولى ، الأعور أبو محمد ترمذي الآصل نزل بغداد ثم المصبصة ، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لماقدم بغداد قبل موته،

 <sup>★</sup> ضعفه الدار قطى و البيهق ، و الأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز « ابن رسلان »
 قال أبو عوالة و ابن شاهين : إن البول قائماً منسوخ و بسطه صاحب الغاية .

<sup>(</sup>١) قيل كان يحفظ نحو أربعين ألف حديث • ابن رسلان ٠ .

### عن أمها أنها قالت كان للنبي على قدح من عيدان تحت

و مات بها سنة ٢٠٦ (١) [ عن ابن جريج ] عبد الملك بن عبد العزيز عن حكيمة مصغراً [ بنت أممة ] مصغراً [ ابنة رقيقة ] مصغراً ، ما تعرف ، و لكن قال الحافظ في التهذيب: ذكرها ابن حبان في الثقات [ عن أمها ] وهي أميمة(٢) بنت رقيقة و بنت عبد الله بن بجاد التيمي صحابية ، و هي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تلك تابعية ، ورقيقة أم أميمة صحابية ، أخت خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها [ أنها ] أي أميمة [ قالت كان الذي ﷺ قدح من عيدان ] بفتح مهملة وتحتبة ، النخلة الطوال المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله، جمع عيدالة ، كذا في المجمع، و في القاموس في لفظ عود والعيدان بالفتح الطوال من النخل واحدتها بهام، ومنها كان قدح يبول فيه النبي مُؤلِّقُهُ ، و في آخر الباب العيدانة أطول ما يكون من النخل يائية واوية، جمعه عبدان ، انتهى ، وقال السندهى في شرحه على النسائي : اختلف في ضبطه ، أهو بالكسر والسكون جمع عود ، أو بالفتح والسكون جمع عيدانة بالفتح، و هي النخلة الطويلة المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله، و قبل الحكسر أشهر رواية : ورد بأنه خطأ منى لانه جمع عود وإذا اجتعمت الاعواد لا يتأتى منه قدح لحفظ الماء بخلاف من فتح العين ، فان المراد حينئذ قدح من خشب ، هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه ، قلت : والجمعية غير ظاهرة على الوجهين وإن حمل على الجنس يصح الوجهان : إلا أن يقال حمل عيدان بالفتح على الجنس أقرب لأنه بما فزق بينه و بين واحده بالتاء و مثله يجتى للجنس بــل قالوا إن أصله الجنس يستعمل فى الجمع أيضاً فلا إشكال فيه بخلاف الميدان مالكسر ، جمع عود ، و أجاب بعضهم على تقدير الكسر بأنه جمع اعتباراً للأجزاء فارتفع الاشكال على الوجهين ثم قيل لا

<sup>(</sup>١) كذا في التهذيب وغيره من كتب الرجال وفي الغاية تبعاً للخلاصة سنة ١٨٦ﻫ

<sup>(</sup>٢) و الحاصل أنهما اثنتان اختلفوا فى توحيدهما و تثنيتهما ، بسطـــه الحافظ فى الاصابة ، و صاحب أسد الغابة أشد البسط .

#### سريره يبول فيه بالليل.

يعارضه (۱) ما جاء أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه بول ، إما لأن المراد أن ذلك إذا طال مكثه و ما يجعل في الآماء لا يطول مكثه غالباً أو لان المراد هناك كثرة النجاسة في البيت بخلاف ما في القدح فانه لا يحصل به النجاسة أكمان آخر ، انتهى، [تحت سريره (۲)] أي موضوع تحته وفيه أن النوم على السرير لا ينافي (۳) الزهد [يبول فيه بالليل (٤)] رفقاً بنفسه أن يتعبها في القيام لذلك و تعليما لأمته و لبيان الجواز ، قال في درجاة مرقاة الصعود : قال ولى الدين يعارضه ما رواه الطبراني بأوسطه بسند جيد عن عبد الله بن يزيد عنه منظينة قال لا ينقع بول في طست في البيت فان الملائكة لاتدخل بيتاً فيه بول منتقع ، و الجواب عنها قد نقلنا قبل ، ويمكن

(۱) قال صاحب الغاية لا يخالف أيضاً حديث أكرموا عمتكم النخلة، فإن الحديث بطرقه ضعيف و إن صح فاكرامها سقيها وتلقيحها ، فإذا انفصل و اتخذ قدما زال اسم النخلة و أيضاً بوله مرقبة شريف لهما و إكرام (۲) يتخذونه خوفا على أجساده و ابن رسلان ، (۳) وأيضاً فيه دليل على أن السرير لو يفرش على النجس تصح الصلاة وابن رسلان، قلت : لكن فضلاته مرقبة طاهر فكيف الاستدلال، والجواب أنه عليه الصلاة والسلام كان يعامل مع نفسه في هذه الأمور كمعاملة آحاد الأمة لأجل التعليم (٤) زاد في بعض الروايات بعد ذلك فبال فيمه ليلة و وضع تحت سريره ثم افتقده فلم يحد فيه شبئاً فقال لامرأة يقال لها بركة ، كانت تخدمه ما فعل بالول الذي كان في هذا القدح ؟ فقالت يا رسول الله إلى شريسته ، و في رواية أخرى بعد ذلك صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى مات ، بعد ذلك صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى مات ، راجع إلى وشرح الشفاء واللامة والمنات ، النووى . قال و . قصفة المحتاج، و والتلخيص الحبير، و وتهذيب الأسماء واللغات ، النووى . قال الحافظ في الفتح : قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته ، و عد الأثمة ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثيرة من الشافعة على غالف ذلك فقد استقر الأمر بين أتمتهم على القول بالطهارة .

( باب المواضع التي نهي عن البول فيها) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلام بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي بيلية قال اتقوا اللاعنين

أن يجاب عنه أن بوله مَرِّيَّةٍ بالليل فى القدح كان فى الابتداء ثم لمما علم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منتقع تركه، و الحديث ليس فيه دليل (١) على أن فعله مَرِّيَّةِ استمر إلى آخر عمره الشريف .

[ باب المواضع (۲) التي نهى عن البول فيها، حدثنا قتيبة بن سعيد ] بن جميل بفتح الحيم ، ابن طريف الثقنى أبو رجاء البغلانى ، اسمه يحبى ، وقيل : على، و قتيبة لقبه ، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٤٠ [ ثنا إسماعيل بن جعفر ] بن أبى كثير الانصارى الزرق ، مولاهم أبوإسحاق القارى ثقة ثبت قدم بغداد فلم يزل بها حتى مات ، توفى سنة ١٨٠ [ عن العلاء بن عبد الرحن ] بن يعقوب الحرق بضم المهملة و فتح الراء بعدها قاف ، أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدنى ، ولى الحرقة صدوق ربما وهم ، و قال الدورى عن ابن معين ليس حديثه بحجمة ، و قال ابن أبى خيشمة عن ابن معين ليس حديثه و وثقه بعضهم ، وقال الترمذى : هو ثقة عند أهل الحديث ، مات سنة ١٣٧ أو بعدها [ عن أبيه ] هو عبد الرحن بن يعقوب الجهنى المدنى مولى الحرقة بضم المهملة و فتح الراء بعدها قاف ، تابعى ثقة من أسحاب أبى هريرة [ عن أبى هريرة أن النبي على قال اتقوا اللاعنين ] هو تثنية الفاعل ، فالفاعل إما بمعنى المفعول ، كدافق بمعنى مدفوق أو كالنام و اللابن أو الفاعل على حقيقته يعنى اللاعنيين أنفسهما بالتسديب فانهما

<sup>(</sup>۱) إلا أن في حديث مرض الوفاة: • ثم دعا بالطست ليبول فيها • الحديث ، إلا أن يقال إنه كان لعذر المرض ، كذا في الغاية (۲) و لا يذهب عليك أنه ليس في الحديثين ذكر البول فاثبات الترجمة بالقياس ، أو يقال الذي يتخلى أعم من البول و الغائط ، نقله صاحب الغاية عن التوسط .

قالوا وما اللاعنان يارسول الله، قال على الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلمهم. حدثنا إسحاق بن سويد الرملى وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن

يفعلان ما ينجر إلى اللعن أو المعنى اتقوا الفعلين اللاعنين اللذين هما سببا اللعن وحينئذ يشكل الحمل و هو قوله الذى يتخلى فيحمل على الجحاز [ قالوا و ما اللاعنمان يا رسول الله قال والله قال الذي يتخلى فى طريق النماس أو ظلهم ] أى يتغوط فى محل يمر الناس فيه فيتأذون به ويستقدرونه وكذلك التغوط تحت شجرة أو غيرها يستظل الناس بظله (١) فيتأذون به و المراد بالظل هاهنا ما اتخذه الناس (١) مقيلا و مناخاً ينزلونه فلا يحرم قضاء الحاجة بكل ظل إذ قعد مرابح تحت حائش نخل ، و كذلك حكم ماكل يقصدونه لنزولهم .

[حدثنا إسحاق بن سويد الرملي] هو إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوى منسوب إلى بلى بن عمر أبو يعقوب الرملي ، و قد ينسب إلى جده ، ثقة ، مات سنة ٢٥٤ [ وعمر بن الخطاب أبو حفص ] السجستانى القشيرى مصغراً بزيل الأهواز، صدوق مات سنة ٢٦٤ [ و حديثه ] أى عمر بن الخطاب [ أتم ] من حديث (٢) إسحاق بن سويد و فيه إشمارة إلى أن بين روايتهما اختلافاً فى الجملة [ أن سعيد بن الحكم ] بن مجمد بن سالم بن أبى مريم الجمحى بالولاء أبو مجمد المصرى ثقة ثبت فقيه المعروف بابن أبى مريم ، مات سنة ٢٢٤ [حدثهم] أى إسحاق بن سويد و عمر بن الخطاب و غيرهما [ قال أنا نافع بن يزيد] الكلاعى بفتح الكاف واللام الحقيقة، أبويزيد المصرى غيرهما [ قال أنا نافع بن يزيد] الكلاعى بفتح الكاف واللام الحقيقة، أبويزيد المصرى

<sup>(</sup>۱) و معناه الشجر المثمر و إن لم يستظل به ، قاله ابن رسلان ۲۱) ثم النهى تنزيه ، و الظاهر التحريم لما فيه من إيذاء المسلين ، بسطه ابن رسلان (۳) و لا يدرى أن المذكور لفظ عمر فيكون المتروك أقصر أو لفظ إسحاق فيكون المسذكور أقصم ، كذا في التقرير .

شريح أن أبا سعيد الحميرى حدثه عن معاذ بن جبل قال قال وسول الله يليج اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد و قارعة الطريق و الظل.

بقال إنه مولى شرحبيل بن حسنة ، ثقة عابد ، مات سنة ١٦٨ [ قال حدثني حبوة] بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو [ابن شريح] مصغراً ابن صفوان بن مالك التجيبي بمضمومة و يجوز فتحها و كسر جيم وسكون مثناة تحت فوحدة، منسوب إلى تجيب من ثوبان أبو زرعة المصرى ، ثقة ثبت فقيه عامد و كان مستجهاب الدعوة ، يقال إن الحصاة تتحول في يده تمرة ببركة دعائه ، مات سنة ١٥٨ [أن أبا سعيد الحيري] شمای مجهول و روایته عن معاذ بن جبل مرسلة قال أبو داؤد (۱) : لم یسمع من معاذ، وفي ميزان الاعتدال لا يدري من هو [ حدثه ] أي حيوة بن شريح [ عن معاذ بن جبل ] بن عمرو بن أوس أبي عبد الرحمن الأنصارى الخزرجي من أعيان الصحابة والامام المقدام في علم الحلال والحرام شهد بدراً و هو ابن إحدى وعشرين سنة ، مات في الشام (٢) سنة ١٨ [قال قال رسول الله ﷺ اتقوا الملاعن ] وهي جمع ملمنة وهو الموضع الذي يكثر فيه اللعن على قضاء الحاجة فيه أى اتقوا مجالب اللعن لأن أصحابها يلمنهم المار على فعلهم القبيح، أو لأنهم أفسدوا على الناس منفعتهم فكان ظلماً وكل ظالم ملمون ، أوالملعنة أي الفعلة الموجبة لفاعلها اللمن أي اجتنبوا الفعلات التي توجب اللمن لفاعلها عادة كا"نه مظنة اللعن، وقال زين العرب: جمع ملعن مصدر ميمي أو اسم مكان فعلى تقدير كونه مصدراً معناه اتقوا اللعنات أى أسبابها أوالمصدر بمعنى الفاعل أى الحاملات و الباعثات على اللعن فيصير نظير قوله اتقوا اللاعنين مع زيادة الثالث [ الثلاثة ] مكذا في النسخ ، و في نسخة الخطيب بلا تاء فهو أصح

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان لم يدر اسمه و لا يعرف بغير هذا الاسناد ، لكن الحديث عصحه ابن السكن و الحاكم (۲) و قد استعمله عمر رضى الله عنه عليها بعد أبى عبدة بن الجراح فات فى عامه ذلك فى طباعون عمواس « أبن رسلان » .

# ( باب فى البول فى المستحم) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و الحسن بن على قالا ثنا عبد الرزاق قال أحمد قال

منه بتا ً لأنه مؤنث [ البراز في الموارد ] أي قضا الحاجة فيها ، واحده موردة ، و هي طرق الما أو مهل الما الذي يرد عليه الناس من عين أونهر ، و قبل : المراد بالموارد : الأمكنة التي يأتيها الناس كالآبنية أي موضع ورود الناس للتحدث [وقارعة الطريق] بقاف، أي وسطه الذي يقرع الناس بأرجلهم وتدقها و بمر عليها فهي فاعلة بمعنى المفعول ، والظل (١) أي ظل الشجر وغيره ، قال الشيخ ابن حجر : و الظل في الصيف و مثله الشمس في الشتاء ، أي في موضع يستدفئي فيه الناس بها .

[باب في البول في المستحم ] المستحم الذي يغتسل فيه بالحيم وهو الماء الحار، والمراد هاهنا المغتسل مطلقاً ، و ليست هذه الترجمة في بعض النسخ [ حدثنا أحمد بن عمد بن حنبل ] بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي أبو عبد الله خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد، أحد الأثمة حافظ فقيه حجة مات سنة ١٤٢ و له سبع و سبعون سنة [ و الحسن بن علي ] بن محمد الهذلي بمضمومسة و فتح ذال معجمة أبو على الحلال نزيل مكه ثقة حافظ ، مات سنة ١٤٢ [ قالا ] أي أحمد و الحسن [ ثنا عبد الرزاق ] بن همام بن نافع الحيري مولاهم أبوبكر الصنعاني أشقة حافظ مصنف عمى في آخر عمره فنغير، و كان يتشبع و قسد روى أحاديث في أخر عمره فنغير، و كان يتشبع و قسد روى أحاديث في أخر عمره فنغير، و كان يتشبع و قسد روى أحديث من مضائل لم يتابع عليها فهذا أحظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ، ولمسا رواه حمث عن عنطي يشبع فيه ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال العباس العنبري لمما قدم من صنعاء لقد تجشمت إلى عبد الرزاق و إنه لكذاب ، و الواقدي أصدق منه ، من صنعاء لقد تجشمت إلى عبد الرزاق و إنه لكذاب ، و الواقدي أصدق منه ،

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنهما بالجر عطفاً على الموارد و ضبطهما بعضهم بالنصب ، فلابد من التورير مختصراً.

حدثنا معمر قال أخبرنى أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله على: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه

الرزاق [ حدثنا معمر ] بن راشد الأسدى الحداني بضم الحاء و تشديد الدال المهملة و في آخره نون بعد الألف ، هذه النسبة إلى حدان ، وهم الأزد أبو عروة البصري سكن اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والاعمش و هشام بن عروة شيئًا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، مات سنة ١٥٤ [ قال ] أي معمر [ أخبرني أشعث ] بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدى أبو عبد الله البصري و قد ينسب إلى جده وهو الحملي بضم المهملة و سكون الميم ، صدوق ، وقال ابن حبان: في الثقات، ما أراه سمع من أنس ، و قال العقيلي : في حديثه وهم ، وثقـه النسائي و غيره و غرض (١) أبي داؤد من قوله : • قال أحمد إلى آخره ، بيان الاختلاف في السندين بأن رواية أحمد فيها تصريح بالتحديث ورواية الحسن معنعنة ، و بأن الأشعث في الثاني منتسب إلى أبيه دون الأول ، و مما يجب التنبيه عليه أن السائي أخرج هذه الرواية في المجتبي فقال عن الاشعث بن عبد الملك، فالظاهر أنه سهو من الكاتب كما يدل عليه كلام الذهبي في الميزان و الصحيح النسخة التي كتبت على الحاشية [ و قال الحسن ] أى الشيخ الثاني للصنف [ عن أشعث بن عبد الله ] منسوباً إلى أيه بلفظ عن، أي قال الحسن حدثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أشعث بن عبد الله [ عن الحسن] البصرى [ عن عبدالله بن مغفل] بمعجمة وفاء ثقيلة مفتوحتين ابن عبد نهم بفتح النون و سكون الهاء أبو عبد الرحمن المزنى صحابي بايع تحت الشجرة سكن المدينية ، مات يبولن أحدكم في مستحمه ] أي مغتسله ، و في معناه المتوضأ [ ثم يغتسل فيه (٢) ]

<sup>(</sup>١) و ظاهر الفاظ المصنف أن الفرق بينهما في ذكر معمر أيضاً ، فليفتش .

<sup>(</sup>٢) قال ابن رسلان يجوز جزمه عطفاً على موضع يبولن ، ونصبه باضمار أن .

#### قال أحمد ثم يتوضأ فان عامة الوسواس منه .

قال القارى : و الصواب أن النهى عن الجمع بدليـــل التعليل الآتى في نفس الحديث و لأنه لو بال فى المستحم و لم يغتسل فيه بأنه جعمله مهجوراً من الاغتسال فيه أو اغتسل فيه ابتداً و لم يبل يجوز له ذلك [ قال أحمد ثم يتوضأ فيه ] و هذا بيان الاختلاف بين لفظى أحمد بن حنبل و الحسن فان أحمد قال ثم يتوضأ فيه ، و قال الحسن ثم يغتسل فيه ، ثم اتفقا و قالا [ فان عامة الوسواس منه (١) ] أى يحصل الوسواس من البول في المستحم ثم الغسل فيسه أو الوضوء ، قال ابن الملك : لأنه يصير ذلك الموضع نجساً فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا، وقال ابن حجر لأن ماء الطهارة حينتذ يصيب أرضمه النجسة بالبول ثم يعود إليه فكره البول فيه لذلك ، ومن ثم لو كان أرضه بحيث لا يعود منه رشاش أو كان له منفذ بحيث لايثبت فيه شئى من البول فيه لميكره البول إذ لا يجر إلى وسواس لأمنه من عود الرشاش إليه في الآول وبطهر أرضه في الثاني بأدني ماء طهور يمرعليها، ويؤيده ما نقله ابن ماجة في سننه عن على من محمد الطنافسي يقول: إنما هـذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص و الصاروج و القير فاذا بال فأرسل عليه المساء لا بأس به وكذلك ما حكى الترمذي عن عبدالله بن المبارك ، قال ابن المبارك: قدوسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الما. (٢) فما قال صاحب غاية المقصود و تبعه صاحب عون المعبود: الأولى أن لايقيد المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ينشأ مهما جميعاً فلا يجوز البول في المغتسل مطلقاً غير صحيح كيف و قد قال قسدوتهم و إمامهم العلامــة الشوكاني ، وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كرامة و ربط النهي بملة إفضاء المنهى عنه إلىالوسوسة يصلح قرينة لصرف النهى عن التحريم إلىالسكراهة. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قال النساقى كان يعقوب بن إبراهيم لايحدث هـــذا الحديث إلا بدينار (۲) وبوب على حديث الباب ابن حبان باب : ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي لا يجرى له د ابن رسلان .

حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داؤد بن عبدالله عن حميد الحميرى و هو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي الله كا صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله على أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.

[حدثنا أحمد بن يونس] هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جـده يونس بن عبد اللهبن قيس الحكوفي التميمي، ثقة حافظ مات بالسكوفة سنة ٢٢٧ وهوابن أربع و تسعين [ ثنا زهير ] مصغراً ابن معماوية بن حديج بضم مهملة و فتح دال مهملة وبجيم أبوخيثمة الجعني الكوفيزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه منأبي إسحاق بآخره بعد الاختلاط ، وعاب عليه بعضهم أنه كان ،ن يحرس خشبة زيد بن على لما صلب، مات سنة ١٠٢ أو بعدها [ عن داؤد بن عبد الله ] الأودى بمفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة منسوب إلى أود بن سعيد الزعافري بفتح الزاى و المهملة و كسر الفياء و راء ، نسبة إلى الزعافر ، بطن من أود ، أبو العلاء البكوفى ، ثقة ، و هو غير عم عبد الله بن إدريس [ عن حميد ] مصفراً [ الحميرى وهو ابن عبدالرحمن] الحميري(١) بكسر حاء وسكون ميم وفتح مثناة تحتانية البصرى ، ثقة فقيه [قال] أى حميد [لقيت رجلا صحب النبي عَلَيْتُهُ كما صحبه(٢) أبو هريرة ] قال صاحب درجاة مرقاة الصعود: زاد البيهتي أربع سنين ، قلت : وكنذا قال النسائى ، قال ولى الدين : اختلف في من لم يسمه فقيل عبد الله بن سرجس أو الحكم بن عمرو الغفارى أو عبد الله بن مغفل المزنى حكاها ابن القطان ببيان الوهم و الايهام ، انتهى ، قلت : لا خلاف في قبول ما لم يسم فيه الصحابي بعد ما علم أن المتروك هو الصحابي لا غير، إذ الصحابة كلهم عدول و لا خلاف لأحد فيهم [ قال نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط (٢) أحـدنا

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى حمير بن سبا ، كذا في الغاية (۲) معنى التشبيه في مسدة الصحبة ، كــــذا في التقرير ، قلت : يؤيده زيادة العدد في الروايات (۳) أي بلا ضرورة أما إذا احتاج إليه لجعودة شعره فلا بأس ، كذا في التقرير

( باب النهى عن البول فى الجحر ) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنامعاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : إن النبي على نهى أن يبال

كل يوم ] قال فى الدرجات: قال الشبخ ولى الدين هو نهى تنزيه لا تحريم لآنه من باب ترفه و تنعم فيجتنب و لا فرق به بين رأس و لحية قال ، فان قلت : روى الترمذى بشمائله عن أنس كان رسول الله مرفق يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ، قلت : لايلزم من إكثاره فعله كل يوم بل الاكثار يصدق على شئى يفعل بقدر حاجة إله (۱) [ أو يبول فى مغتسله [ و قد مر شرحه فيا تقدم .

[ باب النهى عن البول فى الجحر ] بتقديم الجيم على الحاء [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا معاذ بن هشام ] بن أبى عبدالله واسمه سنبر الهستوائى البصرى سكن البين ثم البصرة ، صدوق ربما وهم قال الدورى عن ابن معين صدوق ، وليس بحجة ، و قال ابن عدى أرجو أنه صدوق و ربما يغلط ، و قال الحيدى بمكة ، لما قدم معاذ بن هشام : لاتسمعوا منهذا القدرى ، مات سنة ٢٠٠ [ حدثنى أبى ] هو هشام (٢) بن أبى عبد الله سنبر بمهملة ثم نون ثم مؤحدة كجفر أبو بكر البصرى الدستوائى بفتح الدال و سكون السين المهملتين و فتح المثناة ثم مد كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء ، و هى من كورة الأهواز ، ثقة ثبت ، وقد رمى بالقدر ، التي تجلب من دستواء ، و هى من كورة الأهواز ، ثقة ثبت ، وقد رمى بالقدر ، مات سنة ١٥٤ وله ثمان وسبعون سنة [ عن قتادة (٣) عن عبد الله بن سرجس] بفتح المهملة و سكون الراء و كسر الجيم بعدها مهملة ، المزنى حليف بنى عزوم

<sup>(</sup>۱) لكن يشكل عليسه ما ورد أنه كان يسرح فى كل يوم مرتين ، و رد بأنه رواية الغزالى ليس فى كتب الحديث ، كذا فى الغاية (۲) قال معاذ سمع أبى من قتادة عشرة آلاف حديث ، ابن رسلان ، (۳) قبل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجين علم صاحب الغاية الحديث رواه الحاكم و صححه ، لكن قبل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس ، انتهى مختصراً من ابن رسلان

فى الجحر، قال: قالوا لقتادة مايكره من البول فى الجحر قال: كان يقال إنها مساكن الجن ( باب مايقول الرجل إذا خرج من الخلاً) حدثنا عمرو بن محمدالناقد ثنا هاشم

صابی(۱) سكن البصرة [ قال] أى عبد الله [أن النبي عليه بهى أن يبال فى الجحر ] هو بضم جيم و سكون حاء مهمسلة ، ثقب فى الأرض يحتفره الهوام و السباع لانفسها [ قال ] أى هشام [ قالوا ] أى الناس [ لقتادة ما يكره من البول فى الجحر ] و لفظة دما ، استفهامية أى لم يكره و لفظة من زائدة ، أو ما موصولة مبتدأ ولفظة من بيانية لما، ويكره صلة والحبر مقدر ، الذى يكره من البول فى الجحر لماذا [ قال ] أى قتادة [ كان يقال إنها ] و تأنيث الضمير باعتبار أفراد الجنس أو لمراعاة الحبر [ مساكن الجن (٢) ] بصيغة الجمع ، و الجن هاهنا ليس أحد الثقلين فقط بل المراد مايكون مستوراً عن أعين الناس من حشرات الأرض والهوام وغيرها، ووجه الكراهة إما ما ذكره قتادة أو لانه لعله يؤذى ما فيها من الهوام .

[ باب ما يقول الرجل ] من الدعاء وذكر الله تعالى [ إذا خرج من الحلاء] أى من محل قضاء الحاجة [ حدثنا عمر بنو محمد ] بن بكير [ الناقد ] أبو عثمان البغدادى نزيل الرقة ، ثقة حافظ وهم فى حديث ذكره فى المهذيب ، مات سنة ٢٣٧ (٣) [ ثنا هاشم بن القاسم ] بن مسلم الليثى أبو النضر البغدادى الحافظ ، خراسانى الاصل ولقبه

<sup>(</sup>۱) لم ينصرف صحابى ، له سبعة عشر حديثاً ، و قال البخسارى و ابن حبان له صحبة ، وهذا القول أحق بالانباع ، وما قاله عاصم من أنه ليس له صحبة فهو خطا واضح ، انتهى مختصراً من الغاية (۲) و فى المستدرك للحماكم عن ابن عون عن محمد أن سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فبال قائماً فخر ميتاً ، فقالت الجن نحن قتلنا سيد الحزرج ، ابن رسلان ، ، و مات بأرض الشام سنة ١٥ه كذا فى التقريب و الظاهر عندى أن قتل سعد كان لقول عمر رضى الله عنسه إذ قال فى السقيفة أقتلوا سعداً قتله الله (۲) و فى الغاية سنة ۲۲۲ ه .

بن القاسم ثنا إسرائيل عن يوسف بن أبى بردة عن أبيه قال حدثتي عائشة أن الني الله كان إذا خرج من الغائط

قيصر، مشهور بكنيته ، وثقه ابن المديني و ابن سعد و أبو حاتم وابن قانع ، و قال النسائى : لا بأس به ، وقال الحاكم : حافظ ثبت فى الحديث ، مات سنة ٢٠٧ وله ثلاث و سبعون سنة [ ثنا إسرائيـل ] بن يونس بن أبي إسحـاق السبعي (١) الهمداني أبو يوسف الكوفى ثقة تكلم فيه بلا حجة ، قال الحافظ في التهـذيب : و زوى ابن البراء عن على بن المسديني ، إسرائيل ضعيف ، و أطلق ابن حزم ضعف إسرائيـل ورد به أحاديث من حديثه فما صنع شيئاً ، و قال عثمان بن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن مهدى : إسرائيل لص يسرق الحديث، مات سنة ١٦٠ وقبل بعدها، قال في المهزان: و كان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحاً خاشعاً لله كبير القدر [ عن يوسف بن أبي بردة ] بن أبي موسى الأشعرى السكوف أخو بلال ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت ووثقه العجلي [ عن أبيه] هو أبوبردة بن أبي موسى الأشعرى الفقيه، اسمه الحارث، وقيل : عامر ، وقيل : اسمه كنيته، قال العجلى: كان على قضاء الكوفة(٢) بعد شريح ، و كان كاتبه سعيد بن جبير ، مات سنة ١٠٤ ، و قبل : بعدها ، و جاوز الثمانين [ قال] أي أوبردة [ حدثني عائشة(٣)] رضي الله تعالى عنها [أن الذي والله كان(١) إذا خرج من الغائط] و في الترمذي إذا خرج من الخلاء [ قال غفرانك ] نصبه باضمار فعل مقدر ، قيل : التقدير اغفر غفرانك أو أسألك غفرانك، وفي مناسبة هذا القول بالخروج عن الخلاء قولان : أحـــدهما أنه استغفر من ترك (٥)

<sup>(1)</sup> نول الهند • ابن رسلان ، (۲) فهزله الحجاج و ولى أخاه أبا بكر بن أبي موسى • ابن رسلان ، (۳) قال ابن العربى فى العارضة : لا يعرف فى هذاالباب إلا هذا الحديث الواحد و تكلم على سنده و بسط فى معناه (٤) تكلم صاحب المنهل على أن لفظ كان عدل على الاستمرار أم لا؟ (٥) أو فعل الذكر القلبي ، كذا فى الكوكب الدرى أو تعليم للائمة ، كذا فى المنهل .

قال غفرانك (باب كراهية مسالذكر باليمين فى الاستبرا) حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا ثنا أبان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال قال ني الله

الذكر مدة مكثه هناك فانه كان يذكر الله تعالى فى كل أحيانه إلا عند الحاجمة ، و ثانيهما أنه منظم خاف تقصيره عرب شكر هذه النعمة الجلبلة إذ أطعمه تعدالى فهضمه فسهل خروجه ، و رأى شكره قاصراً عن بلوغ حق هذه النعمة فلجأ إلى الاستغفار اعترافاً بالقصور ، و الأفضل أن يقول بعده ما ورد فى رواية أخرى : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى (١) وعافانى ، وفى بعض الآثار، الحمد لله الذى أذهب عنى ما يؤذينى و أبق لى ما ينفعنى .

[ باب كراهبة مس الذكر باليمين في الاستبراء(٢) ] أي في الاستنجاء ، و كذا الحكم في غيره من محل النجاسات يكره أن يستعمل يده اليمي فيها [ حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل [ ثنا أبان ] بن يزيد العطار أبو يزيد البصرى ثقة ، كان يرى القدر ولا يتكلم فيه و قد ذكره ابن الجوزى في الضعفاء ، مات في حدود سنة ١٦٠ [ ثنا يحيى ] بن أبي كثير [ عن عبد الله بن أبي قتادة ] الانصارى السلمي أبو إبراهيم ، ويقال أبو يحيي المدنى ثقة ، مات سنة ٩٥ [ عن أبيه ] هو أبو قتيادة الانصارى السلمي ، و لا يعمل في الصحابة من يكنى بهذه المكنية سواه، فارس(٣) رسول الله عليه أسمه على المشهور الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ، المدنى شهد أحداً و ما بعدها ، و لم يصح شهوده بدراً ، مات سنة ٤٥ (٤) ، و هو ابن سبعين سنة [قال] بعدها ، و لم يصح شهوده بدراً ، مات سنة ٤٥ (٤) ، و هو ابن سبعين سنة [قال]

<sup>(</sup>۱) أو انتقل الذهن من هذا الآذى إلى أذى نفسه. فانلاتصال الغذاء به صارت نجساً (۲) وهو أعم من الاستنجاء ، كذا فى التقرير (۳) و سيأتى وجه تلقيبه به فى باب من نام عن صلاة أو نسيها (٤) يخالفه ما فى الطحاوى أنه قتل مع على رضى الله عنه .

إلى إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه و إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً .

أى أبو قتادة [ قال نبى الله ﷺ إذا بال أحملكم فلايمس(١) ذكره بيمينه وإذا أتى الحلاء فلا يتمسح ببمي: قال العيني النهى فيـه للتنزيه عند الجمهور خلافا للظاهرية ، وقال الحافظ في شرحه سي البخارى: وقد أثار الخطابي هاهنا بحثًا وبالغ في التبجم به وحكى عن أبي على بن أبي هريرة أنه فاظر رجلا منالفقها الخراسانيين فسأله عنهذهالمسألة فأعياء جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر ومحصل الايراد أن المستجمر متى استجمر بیساره استلزم مس ذکره بیمینه و منی أمسکه بیساره استلزم استجهاره بیمینه و كلاهما قبد شمله النهى و محصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار و نحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فان لم يجد فيلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو ابهامى رجليه و يستجمر بيساره فلا یکون متصرفا فی شئی من ذلك بیمینه ، انتهی ، و هـنده هیئة منکرة بل یتعذر فعلمًا في غالب الأوقات ، و قد تعقبه الطيبي بأن النهبي عن الاستجهار باليمين مختص بالدير و النهى عن المس مختص بالذكر فبطل الايراد من أصله ، كمذا قال ، و ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدير مردود ، و المس و إن كان مختصاً بالذكر الكن يلحق به الدبر قياساً و التنصيص على الذكر لا مفهوم له ، بل فرج المرأة كذلك ، و إنما خص الذكر بالذكر لسكون الرجال فى الغالب هم المخساطبون ، و النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما خص .

و الصواب فى الصورة التى أوردها الخطابى ما قاله إمام الحرمين و من بعده كالغزالى فى الوسيط ، و البغوى فى التهذيب : إنه يمر العضو بيساره على شمى يمسكه بيمينه و هىقارة غير متحركة فلا بعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بها ، ومن ادعى أنه

<sup>(</sup>۱) المس أعم من المسح كذا فيابن رسلان، النهى الننزيه عندالشافعية والتحريم عند الحنابلة و الظاهرية ، كذا في المنهل و بسط الكلام عليه صاحب الغاية .

فى هذه الحالة يكون مستجمراً بيمنه فقد غلط و إنمـا هوكمن صب بيمنه المـا. على يساره حال الاستنجاء ، انتهى كلام ابن حجر (رضى الله عنه ) .

قلت : و أنا أتعجب من هؤلاً. الكبرا. الذين تحيروا من هذا الاعتراض كانهم استحالوا أخذ الحجر و الذكر بيساره ، و ظنوا أنه لا يمكن عندهم أن يستنجي رجل بأن يأخذ حجراً أو مدراً بيساره و يضع عليه ذكره و يسحقه عليه ، و في زماننا و بلادنا جميع الأطفال والشيوخ والشبان كلهم يستنجون بيسارهم بأخذ المدر و الذكر بيسارهم و لا يخطر في بالهم هذا الاشكال ، و هذا في المدر ظاهر فانه ينشف البول دفعة واحدة ، وأما في الحجر فيمكن أن يكون الحجر صلبًا لا ينشف الماء فحينتذ يمكن أن يستنجى بحجر واحد ثم إذا بقي بقية من البول يزيله بآخر ثم آخر ، ولا يحتاج أن يمسك ذكره بيمينه أو أن يستنجى به وهذا ظاهر لاخفاء فيه فبطل الايراد من أصله و هـــذا الايراد و الجواب عنه حكيناه لغرابــته و إلا فلا ينبغي أن يذكر في الكتب مثل هذه المباحث الواهية، فانه يرده ما فعله رسول الله علي من الاستنجاء، فان رسول الله على دعا للاستنجاء بثلاثة أحجار ، و لم يثبت عنه علي أنه استنجى بالجدار أو بحجر ثقيل لايتحرك ولم يلصق مقعدته بالأرض ، فهذه الأشكال والطرق كلها ظنون فاسدة لا يليق أن يلتفت إليــه ، و أما ما قال : إن الصواب ما قاله إمام الحرمين و من بعده كالغزالي و البغوى من أنه يأخذ الذكر بيساره و يمره على ما يستنجى به من الحجر والمدر بعد ما أمسكه بيمينه أيضًا بعيد ، فانه أيضًا في هـذه الصورة مستعمل يده اليمني فيالنجاسة بأخذ الحجر النجس بيمينه، وأما فيصورة الاستنجاء بالماء في صب الماء باليمني فليس فيه استعمال اليمني في النجاسة، فالقياس عليه قياس مع الفارق ، و لو سلم أنه في هذه الصورة غير مستنج باليمين ، فهذا مختص بصورة لا يمكن أن تحصل بدون استعمال اليمي كما في التطهير مالماء ، و أما في صورة يمكن أن تحصل باليسرى فقط فلا نسلم أنه يجوز استعمال اليميي فيها ، و الله أعلم بالصواب فان قلت : الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول ، فكيف الحكم في غير هـــذه الحالة ، قانت أخرج أنو داؤد بسنــد صحم عن حدث عائشة حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصى نا ابن أبى زائدة نا أبوأيوب يعنى الافريق عن عاصم عن المسيب بن رافع

رضى الله عنها ، قالت كانت يد رسول الله من المينى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لحلائه ، وظاهر هذا يدل على عموم الحكم ، كذا فى العينى(١) [ وإذا شرب فلا يشرب (٢) نفساً واحداً ] نقل الشارح عن الطببى لأنه إن استوفى ريه نفساً واحداً تكاوس الماء بموارد حلقه و أثقل معدته و إذا قطع شربه بأنفاس ثلاثة كان أنفع لريه ، و أخف لمعدته ، وأحسن أدباً و أبعد من فعل ذى شره ، انتهى .

قلت : و هذا الحديث أخرجه البخارى و مسلم والنسائى بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الاناء ، فخالفهم أبو داؤد فى سيساق هذه الجلة ، و قال : وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً

[حدثنا محمد بن آدم بن سليمان] الجهني [ المصبصي] قال في القساموس و المصبصة كسفينة القصعة و بلدة بالشام و لاتشدد ، وقال السمعاني في الأنساب: المصبصي بكسر الميم و التحتانية بين الصادين المهملتين ، و الأولى مشددة ، هذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام ، يقال له المصبصة و قد استولى الفرنج عليها و هي في أيديهم إلى الساعة ، و اختلف في اسمها ، و الصحيح الصواب المشدد بكسر الميم ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : ثقة ، وقال في موضع آخر صدوق لا بأس به كان يقال إنه من الابدال ، مات سنة ٢٥٠ [ نا ابن أبي زائدة] هو

<sup>(</sup>۱) وبه جزم النووى وصحه صاحب المهل خلافاً للناوى إذ حمل الطلق على المقيد.
(۲) هذا مهى إرشاد وأدب ، و فى حديث مالك ( رضى الله عنه) أن أباسعيد (رضى الله عنه) دخل على مروان بن الحكم فقال أسمعت أنه عليه الصلاة والسلام بهى عن النفخ فى الشرب ، فقال نعم ، فقال له رجل يارسول الله: إنى لا أروى ، نفس واحد ، فقال أبن القدح عن فيك ثم تنفس ، الحديث ، ظاهره جواز الشرب من نفس واحد لأنه عليه السلام لم ينكر عليه ، ابن رسلان ، .

و معبد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال حدثتنى حفصة زوج النبي إلى قالت: إن النبي الله كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك.

يحيى بن زكريا [ نا أبو أبوب يعنى الأفريق] هو عبدالله (١) بن على الأفريق السكوفي الأزرق ، قال أنو زرعة : لين في حديثـــه إنكار ، ذكره ابن حبــان في الثقــات ، الرحمن بن زياد فغلط [ عن عاصم ] بن بهدلة [ عن المسبب بن رافع ] الأسدى الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى ، ثقة ، قال الدوري لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي أياس ، مات سنة ١٠٥ [ و معبد ] بن خالد بن مرير بمهملتين مصغراً ، الجدلى بفتح الجيم ، من جديلة قيس، السكوفي القاص ، ثقة ، مات سنة١١٨ [عن حارثة بن وهب الخزاعي] أخو عبيد الله بن عمر لأمه اسم أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية له صحبة مزل الكوفة [قال] أي حارثة [حدثتني حفصة زوج النبي مَا الله عنه على المنطاب (رضى الله عنه) أم المؤمنين تزوجها النبي مَرْقَيْتُهِ بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث ، و ماتت سنة ه٤ ، أو إحدى وأربعين [ قالت] أى حفصة [ إن النبي ﷺ كان يجعل (٢) بمينه لطعامه و شرابه ] أي يأخذ الطعام والشراب بيده اليميى و يأكل ويشرب بها [ وثيابه ] قال الشارح: قال ولى الدين : يحتمل أنه أراد يأخذ بها ثيانه للباسه كأخذه بها طعماميه لأكله أو أنه يبدأ بالباس مامنه أولا قبل مياسره [ و يجعل شماله لما سوى ذلك ] من الخلاء و ما كان من أذى كما يأتى في الحديث الآتي ، و قال النووى هذه قاعدة مستمرة في الشرع و هي أن ما كان من باب التكريم و التشريف كلبس الثوب و السراويل والحف و دخول

<sup>(</sup>۱) به جزم ابن رسلان فی شرحه فقال بینه أبوذرعة فلله الحمد (۲) و هل یخالف عما سیأتی فی اللباس عمها: کان علیه الصلاة والسلام یحب التأمن فی شأنه کار، قال ابن دقیق العید : لا ، کذا فی الغامة .

حدثنا أبو توبة نا عيسى بن يونس عن ابن أبى عروبة عن أبى معشر عن إبراهيم عرب عائشة قالت كانت يد رسول الله على الهيمي لطهوره و طعامه ؛ و كانت يده اليسرى لحلائه و ما كان من أذى . حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع نا عبدالوهاب بن عطا عن سعيد عن أبى معشر بن بزيع نا عبدالوهاب بن عطا عن سعيد عن أبى معشر

المسجد و السواك والاكتحال و تقليم الأظفار و قص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه و نتف الأبط و حلق الرأس و السلام من الصلاة و غسل أعضاء الطههارة والحروج من الحلاء و الاكل والشرب والمصافحة و استسلام الحجر الاسود و غير ذلك ، بما هو فى معناه يستحب التيامن فيه ، و أما ما كان بضده كدخول الحلاء و الحروج من المسجد والامتخاط و الاستنجاء و خلع الثوب و السراويل و الحف و ما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه ، و ذلك كله لكرامة اليمين و شرفها ، انتهى .

[حدثنا أبو توبة] ربيع بن نافع الحابي ، سكن الطرسوس ، ثقدة حجة عابد مات سنة ٢٤١ [ نا عيسى بن يونس عن ابن أبى عروبة] اسمـــه سعيد [ عن ابى معشر] زياد بن كليب الحنظلي السكوفي ، وثقه العجلي و النسائي و ابن حبان ، وقال أبو حاتم: ليس بالمنين في حفظه ، مات سنة ١١٩ [عن إبراهيم] بن يزيد(١) [ عن عائشة] رضى الله عنها [ قالت كانت يد رسول الله عنها العلموره و طعامه] و غير ذلك من الافعال الشريفة [ و كانت يده اليسرى لخلائه] أي لاستنجائه في الحلاء [ و ما كان من أذى ] فيستخدم اليسرى لذلك ، سواء كان من النجاسة أو غيرها ما يستقذره الطبع .

[ حدثنا محمد بن حاتم بن بزیع] بفتح الموحدة وكسر الزاى ، أبوبكر البصرى و يقال أبو سعيد روى عنه البخارى و غيره ، قال النساثى : ثقة ، مات سنة ٢٤٩

<sup>(</sup>١) قال المنذري منقطع ، فإن إبراهيم لم يسمع عن عائشة

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي على بمعناه. ( باب في الاستتار في الحلا ) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى نا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني

[ نا عبد الوهاب بن عطاء ] الحفاف أبو نصر العجلى مولاهم البصرى سكن بغداد ، ربما أخطأ ، أنكروا عليه حديثاً فى فضل العباس يقبال دلسه ، عن ثور قال البخارى و غيره : ليس بالقوى عندهم، و قال الميمونى عن أحمد بن حبل : ضعف الحديث ، وقال الدار قطنى : ثقة، قال عبان بن أبى شيبة : عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب ولكن ليس بمن يتكل عليه ، مات سنة ٢٠٤ و قبل بعدها [ عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الاسود ] بن يزيد بن قيس النخى أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن خال إبراهيم النخى مخضرم ، ثقة مكثر فقيه زاهد ، مات سنة ٢٠٥ [ عن عائشة ] رضى الله عنها [ عن النبي عليه عناه ] أي بمهني الحديث السابق ، و مراده أنه موافق المرواية السابقة فى المعنى دون اللفظ ، و همذه الرواية تدل على أن فى الرواية المارة انتظاعا (۱) بين إبراهيم النخى و بين عائشة رضى الله عنها .

[باب الاستتار (۲) فی الحلام، حدثنا إبراهیم بن موسی] بن یزید التمیمی أبو اسحاق [ الرازی ] الفراء المعروف بالصغیر ، ثقة حافظ ، فكان أحمد ینكر علی من يقول له الصغیر ، مات بعد سنة ۲۲۰ [ نا عبسی بن بونس عن ثور] بن یزید بن زیاد الكلاعی ، ویقال الرحبی أبو خالد الحمصی ، ثقة ثبت إلا أنه یری القدر ، و كان جده قتل یوم صفین مع معاویة فكان ثور إذا ذكر علیاً قال لا أحب رجلا قتل جدی ، و قال أبو مسهر كان الاوزاعی يتكلم فیه ویهجوه ، مات سنة ۱۵۰ أو بعدها [عن الحصین ] مصغراً [ الحبرانی ] ویقال له الحمیری ، و حبران بعنم المهملة و سكون الحصین ] مصغراً [ الحبرانی ] ویقال له الحمیری ، و حبران بعنم المهملة و سكون

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : هذه الرواية المتصلة تعضد الرواية السابقة المنقطعة (۲) الفرق بينه وبين باب التخلى أن التفرد عن الناس مقصود الأول وبعد التفرد أيضاً يحتاج إلى الاستتار • غاية المقصود ، ،

# عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي على قال من اكتحل

المؤحدة ، بطن من حمير (١) ، و يقال إنه حصين بن عبد الرحمن ، روى عن أبي سعيد الحبراني ، و يقال عن أبي سعيـــد الحمصي ذكره ابن حبان في الثقــات و قال الذهبي : لا يعرف (٢) [ عن أبي سعيد ] هو الحبراني الحميري الحمصي ، و يقال أبو سعد الخير الأبماري ، و يقال إبهما اثنان ، قبل اسمه زياد ، و يقال عامر و يقــال عمرين سعد ، روى عن أبي هريرة حديث من اكتحل فليوتر ، الحديث ، قال عبد الرحمن بن أبى حاتم أبو سعيد الحبراني : سألت أبا زرعة عنه ، فقال لا أعرفــه ، فقلت ألقي أبا هريرة ، فقال على هذا يوضع ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو داؤد : أبوسعد من أصحاب النبي ﷺ ، قلت: الصواب التفريق بينهما ، فقدنص على كون أبى سعد الخير صحابياً البخارى و أبو حاتم وابن حبان والبغوى و ابن قانع وجماعة ، وأما أبوستيد الحيراني فتابعي قطعاً ، و إنما وهم بعض الرواة ، و قال في حديثه عن أبي سعد الحير: ولعله تصحيف وحذف ، كذا في تهذيب التهذيب [ عن أبي هريرة (٣) عن النبي عَرَاقِيُّهُ من اكتحل فليوتر] أي من أراد الاكتحال فيستحب له أن يختار الوتر ، و هذا بطريقين (٤) أحدهما أن يكون الاكتحال في كل واحد من العينين وتراً مثلاً يكون ثلاثاً في هذه وثلاثاً في هذه(٠)، و الثاني أن يحصل الايتار في مجموع العينين مثلاً يكون ثلاثة في اليمني واثنين في اليسرى(1) ليكون المجموع وترآ

<sup>(</sup>۱) منسوب إلى حدان بن عمرو أبو قبيلة (۲) مجهول من السادسة والتقريب. و (۳) قال ابن رسلان والد المقبرى (٤) و قد جوز القسارى فى شرح الشمائل و الحافظ فى الفتح صورة ثالثة و هى اثنان فى كل عين، و واحدة بينهما، وحكاه المناوى برواية ابن عدى فى الكامل عن أنس مرفوعا، وقال: فقال ابن سيرين هكذا الحديث، و أحب أن يكون ثلاثاً ثلاثاً فيهما وواحدة بينهما (٥) و ظاهر ما فى جمع الوسائل أن هذه الصورة أيضاً روى عنه عليه الله هو نص المنساوى برواية الطبرانى عن ابن عمر (٦) قال ابن رسلان هذا أصح لرواية الترمذى فى الشهائل.

فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ، ومن استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلاحرج،

و التثليث علم من فعله ملكي ، فني شمائل الترمسذي أن الذي يلكي كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ، ثلاثة في هذه ، و ثلاثة في هذه [ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (١)] يدل على استحباب الايتسار في الأمور [ ومن استجمر(٢)] أي استنجى بحجر، فعلى هذا فالاستجار التمسح(٢) بالجمار وهي الاحجار الصغار أو المراد بالاستجمار(١) التبخر كما يكون في الأكفان [فليوتر] بواحدة أو ثلاث أو خس أو سبع [ من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج ] و هسذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار و عدم شرط الايتار و هو مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه ، قلت هذا يدل على أن الايتبار أمر مسدوب إليه ، و هذا أمر متفق عليه ، ولا يدل على وجوب الثليث بل يدل على عدم وجوبه فأنه إذا استنجى متحدر وأحد يكون نمتثلا بهذا الحديث قطعاً ، و كذلك الجزء الثاني يدل على أن من ترك الاستنجاء بالوتر ، سواء كان واحداً أو ثلاثة و استنجى بحجرين فلا حرج فيه فلو كان التثليث واجباً لا يصح أن يقال لاحرج في تركه

ثم نقول: ما المراد بقوله مَرْقِطِهُ فليوتر؟ أما الايتار بواحد أو ثلاثة أو ماهو فوق الثلاث عندكم فلا جائز أن يكون المراد واحـــداً لآنه يستلزم جواز الاستنجاء بواحد وهو خلاف المذهب و لا جائز أن يكون المراد عدد الثلاث لآنه يخالفه قوله من فعل فقدأ حسن النح، فأنه يدل على عدم وجوب التثليث وهو خلاف المذهب ولاجائز

<sup>(</sup>۱) بسط ابن رسلان الكلام على إعرابه (۲) فيه عدم وجوب الاستنجاء بوجهين الأول فى لفظ دمن، الشرطية ، و الثانى فى قوله من فعل فقد أحسن (۳) و منه تسمى الجرة للموضع المرى بالحجارة دابن رسلان، (٤) قال ابن رسلان وكان مالك رضى عنه يقوله أولا ثم رجع عنه ، حكاه ابن عبد البر عنه وشرحه ابن رسلان ببخور الميت و قال لا يجوز حمله على الاستجهار بالحجارة .

و من أكل فما تخلل فليلفظ ومالاك بلسانه فليبتلع ، من فعل فقدأحسن ومن لافلاحرج؛ ومن أتى الغائط فليستتر فان لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم، من فعل فقدأحسن ومن

أن يكون المراد ما فوق الثلاث لأن الزيادة على الثلاث ليس بمندوب إليها بل هو أمر ضرورى نادر الوقوع مثلا إذا كان رجل في حالة لا يكفيه ثلاثة أحجار و يضطر إلى الزيادة عليهـا فحينئذ يستحب له الايتار لمكن لندرة وقوعــه لا يصح أن يكون محملا للحديث. فثبت بهذا أن الأمر بالتثليث في الاستنجاء للندب كما أن الأمر بالايتار للندب فان التثلث داخل في الايتار [ و من أكل فما تخلل ] أي ما أخرجـه بالخلال من بين أسنانه [ فليلفظ ] اى فليرم و ليطرح [ وما لاك ] اى ما أخرجمه [ بلسانه ] اي بادارة لسانه [ فلبتلع ] قال المظهر إنما أمر بطرح ما تخلل لأنه ربما يخرج مع الخلال دم و أما مالاك بلسانه فهو في حكم اللقمة فالها تبتلع بعد ادارة اللسان اياها في جوانب الغم و أطرافه [ من فعل فقد أحسن ] لأنه اختار الأحوط [ ومن لا فلا حرج ] لأنه لم يتيقن خروج الدم معـه و إن تيقن كره اكلمه [ و من أتى الغايط ] اى الخلاء [ فليستتر ] (١) امر بالتستتر ما امكن حيث لا يكون قعوده بمكان يقع عليـه أبصار الناظرين فيتهتك الستر و أما إذا كان معوده بمرأى من الناس أو بممرهم فليس فيه هـــذا الحكم بل الاستتــار إذ ذاك حتم ﴿ فَانَ لَمْ يَجِدُ إِلَّا أَنْ يَجِمَعَ كَثَبِهَا ] و هو ما ارتفع من للرمل كالتل الصغير [ من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب ] أي إذا لم يستمر [ بمقاعد بني آدم ] المقاعد جمع مقعدة ، هي أسفل البدن و محل القعود وكلاهما محتمل هماهنا أي يتمكن من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده [ من فعل ] أى جمع الكثيب و تستر [ فقــد

<sup>(</sup>۱) وينبغي أن يكون بينه و بين الساتر ثلاثة أذرع أو دونه «ان رسلان».

لا فلا حرج، قال أبو داؤد رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميرى قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعيد الخير هو فقال ابو سعيد الخير هو

أحسن و من لا فلا حرج ] أى إذا لميره أحد ، وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه .

[ قال أبو داؤد رواه أبو عاصم ] هو ضحاك بن مخلد الملقب بالنديل(١) البصرى ثقة ثبت ، مات ٢١٢ أو بعدها [ عن ثور قال ] أى أبو عاصم [حصين الحيرى] مدل الحبراني ، غرض أبي داؤد بهـذا بسان الاختلاف بين رواية عيسي بن يونس و رواية أبي عاصم ، فان عيسي قال عن الحصين الحسبراني ، و قال أبو عاصم الحميري و كلاهما صحيح كما مر، فإن حبران بطن من حمير [ قال ] أي أبو داؤد [ و رواه عبد الملك بن الصباح ] المسمعي أبو محمد الصنعاني ، ثم البصري صدوق ، مات سنة ٢٠٠ أو قبلها [ عن ثور فقال أبوسعيد الخير ] يعني أن رواية عيسي بن يونس فيها عن أبي سعيد من غير زيادة عليه و في رواية عبـد الملك بن الصباح بزيادة لفظ الحير أخرج رواية عبد الملك بن الصباح ابن ماجـــة لىكن فيها أبو سعد الحير بدون الياء يزيادة لفظ الحنير، وبالجملة فهاهنا اختلافات ثلاثة: الأول أنه أبو سعيد بالياء أو أبو سعـــد بغير الياء والثاني هل هو صحابي أو ليس بصحابي والثالث أنه ملقب بالخير أولا فاما الاختلاف الأول فقال الحافظ في تهذيب التهذيب، و نسب إلى أبي داؤد وابن ماجة فقال أبوسعيد الحبراني الحميرى الحمصي ويقال أبو سعد الحنير الانماري ويقال إنهما اثنان، ثم قال قلت الصواب التفريق بينهما فقد نص على كون أبي سعــد الحير صحابیا البخاری وان حبان و جماعمة و أما أبو سعیمد الحبرانی فتابعی قطعاً و قال فی تقريب التهذيب أبو سعيد الحبراني ونسبه إلى أبي داؤد وابن ماجة الحصي إسميه زياد

<sup>(</sup>١) اختلف فى تلقيبه بذلك على أقوال ذكرت فى التهذيب من قصة الفيل أوحلف شعبة أو الثياب الفاخرة أو تقييل المرأة فقال أننى .

### من أصحاب النبي 🌉 .

بحبهول من الثالثة، ثم قال وأبو سعيد الحير الآنمارى صحابي له حديث وقد وهم من خلطه بالذى قبله ووهم أيضا من صحف الذى قبله، وقال فى ميزان الاعتدال أبوسعيد ونسبه إلى أبى داؤد و ابن ماجة الحبراني حمصى ، ويقال أبوسعد الآنمارى ، والظاهر أنهسها اثنان ، و قال صاحب درجاة مرقاة الصعود : قال ولى الدين : ما بأصلنا من سنن أبى داؤد بسكون عينه كسنن ابن ماجة و البيهتى و صحيح ابن حبان ، و قالوا سعد الخير و بعلل الدارقطنى أن عبد الملك بن الصباح والحسن بن على عن أبى عاصم قالا عن ثور: أبو سعيد قالا عن ثور: أبو سعيد كا مير ، انتهى .

فهذه العبارات تدل على أن الظاهر أنه أبو سعيد كأمير، وأما الاختلاف الثانى فيكنى لدفعه ما قال الحافظ، وأما أبو سعيد الحبرانى فتابعى قطعاً، فقول البعض بكونه صحاياً ليس بصحيح. و أما الاختلاف الثالث فيتكفل لدفعه ما قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وإنما وهم بعض الرواة فقال فى حديثه عن أبى سعد الحبير، ولعله تصحيف وحدف، انتهى، فالتصحيف فيه فى الجزء الأول بتبديل أبى سعيد بصورة أبى سعد والحذف فى الجزء الثانى، وكان فى الأصل الحبرانى فحذف الجزء الآخر و أبتى لفظ الحبير أو يقال إن التصحيف و الحذف فى كلا جزئيه، فالتصحيف والحذف فى الجزء الأول بحذف الباء، و فى الجزء الثانى بجعل الحاء المهملة خاء معجمة، و جعل الباء المؤحدة ياء تحتانية و حذف الألف والنون والباء من آخرها، فعلم من هذا أن أباسعيد هذا الذى يروى عن أبي هريرة لايلقب بالحبير.

وأماما [قال أبوداؤد أبوسعيدالخير هو من أصحاب النبي عَلَيْكُم] فغرضه بهذا الكلام دفع اشتباه يمكن أن يقع لبعضهم أن أباسعيد الذي يروى عن أبي هريرة لعله يشتبه على بعضهم أنه صحابي يروى عن صحابي فدفع ذلك الاشتباه بأن أباسعيد الخير هو آخر(١)

<sup>(</sup>١) يأبي عنه كلام العيني في شرخ البخاري إذ جزم بأن الصحابي هو الراوي .

( باب ماینهی عنه أن یستنجی به ) حدثنا یزید بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمدانی أنا المفضل یعنی ابن فضالة

من أحمساب النبي بالله ، و أما هـذا فليس بصحابي و ليس يلقب بالخير بل هو أبو سعيـد كما بيناه في رواية عيسي بن يونس عن ثور ، و أما ما قال صــاحب غاية المقصود : لكن يقال أن أبا عاصم النيل و عبـــد الملك ابن الصباح اتفقا عن ثور بن يزيد على هذا اللفظ يعني أبا سعيد الخبر فهو مقدم على رواية عيسي بن يونس عن ثور بن يزيد فانه متفرد ، فجوابه : إن هذا لايلزم أبا داؤد ، فان أبا داؤد ذكر الاختلاف بين رواية أبي عاصم و بين رواية عيسى بن يونس. فقال رواه أبوعاصم عن ثور قال حصين الحيرى : وغرضه أن أبا عاصم خالف عيسى بن يونس فى قوله الحميرى ، فان عيسى بن يونس قال : الحبرانى ، و ليس فيه إلا اختــلاف فى اللفظ و أما فى المعنى فليس فيه شائبة الاختلاف لأن حبران بطن من حمير فكونه حبرانياً و كونه حيرياً ، كلاهما صحيح ، و لم يذكر أبو داؤد في رواية أبي عاصم الاختلاف بزيادة لفظ الخير ، فلو كان عند أبي داؤد رواية أبي عاصم مخالفة لرواية عيسي بن يونس بزيادة لفظ الخير لذكر لا محالة ، و كذلك الاختلاف الذي وقع في رواية عبد الملك بن الصباح عن رواية عيسي بن يونس بزيادة لفظ الحير ، فنسبه أبو داؤد إلى عبد المك بن الصباح، فلو كان أبو عاصم متفقاً مع عبد الملك بن الصباح في زيادة لفظ الخير لذكره معه أبو داؤد هاهنا لامحالة ، فعلم بهذا أن هذه الزيادة مقصورة على رواية عبد الملك ، و ليس هذه الزيادة في رواية أبي عاصم ، فلا يلزم هـذا الالزام على أبي داؤد ، والله تعالى أعلم .

[ باب ماينهى عنه أن يستنجى به ] يعنى الغرض بعقد هذا الباب بيان الأشياء التى نهى عنها رسول الله علي أن يستنجى بها أحد من الناس [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى (١) ] قال فى التقريب و تهذيب التهذيب: يزيد بن

<sup>(</sup>١) باسكان الميم دابن رسلان، همدان قبيلة من الحمير دغاية المقصود، .

المصرى عن عياش بن عباس القتبانى أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتبانى قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه

خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب بفتح الها. (١) الهمداني أبو خالد الرملي ، ثقــة عابد مشهور مكنيته ، مات سنة ٢٣٢ [ أنا المفضل يعني ابن فضالة ] بن عبيــد بن ثمامة القتباني (٢) أبو معـاوية [ المصرى ] قاضيها ثقة فاضل عابد أخطــأ ابن سعد في تضعيفه ، مات سنة ١٨١ [ عن عياش بن عباس القتباني ( )] بكسر القاف وسكون المثناة الحميرى أبوعبد الرحيم المصرى، ثقة، مات سنة١٣٣، قال في الأنساب: وقتبان في اليمن بطن من رعين، والمنتسب إليه عياش بن عباس القتباني [ أن شيم] بكسر أوله و يقال بعنمه و فتح تحتانية و سكون مثلها [ بن بيتان ] بلفظ تثنبـة بيت القتبانى البلوى البصرى ، ثقة [ أخبره ] أي عباش بن عبياس [ عن شيبان القتباني ] هو شيبان بن أمية أو ابن قيس أبو حذيفة المصرى مجهول ، و في الأنساب شيبــان بن أبي أمية القتباني ، أبو حذيفة شهد فتح مصر روى عن رويفع بن ثابت و أبي عمرة المزنى، روى عنه شييم بن بيتان و بكر بن سوادة الحرامي [ قال ] أى شيبان [ إن مسلمة (٣) بن مخلد كمحمد الانصارى الزرقى سكن مصر و كان والياً عليهاايام معاوية (٤) قال على بن رياح عن مسلمة(؛) ولدت(•) حين قدم النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ابن عشر سنين، قال البخارى: له صحبة، وقال الواقدى: رجع إلى المدينة أيام معاوية فمات بها ، و قال ابن حبان : مات بمصر ، و قال ابن عبد البر : كانت مدة ولايته على مصر و الافريقية ست عشرة سنة ، مات سنة ٦٢ [ استعمل ] أي جعله عاملا

<sup>(1)</sup> قال ابن رسلان : ابن أبى أمية البصرى مولى عمر أخو مبارك .

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى قتبان بن رومان بالفتح ، بطن من دعيس ، نزلوا مصر « ابن رسلان » (۶) و كان من أصحابه (٥)
 و قبل كان له إذا أربع سنين « الغاية » .

من كوم شريك إلى علقما أومن علقما إلى كوم شريك يريد علقام فقال رويفع: إن كان أحدنا فى زمن رسول

و أميراً [ رويفع بن ثابت ] بن السكن بن عدى بن حارثة الانصارى المدنى صحابي سكن مصر ، وأمره معاوية على طرابلس سنة ٤٦ ، وولى إمرة برقة و توفى فيها ، قال أحمد بن البرقى : توفى ببرقة ، و قد رأيت قبره ، وكذا قال ان يونس ، وزاد سنة ٥٦ ، و هو أمير عليها لمسلمة بن مخلد [ على أسفل الأرض (١) ] قال صاحب الدرجات : قال المنذرى : هو الوجه البحرى من مصر ، و قال بعضهم : أو أراد المغرب ، فولاية رويفع المغرب مشهورة ، وولايته للوجه البحرى لاتكاد تعرف [قال شيبان فسرنا معمه من كوم شريك (٢) ] ذكر ابن يونس أنه بطريق الاسكندرية و شريك كامير هو ابن سمى المرادى الغطيني صحابي ، شهد فتح مصر ، وإنما أضيف له كوم إذ عمرو بن العاص لما سار لفتح الاسكمندرية و شريك على مقدمته خرج عليهم جمع عظيم من الروم فخافهم على أصحابه فلجأ إلى السكوم و دافعهم ، وكوم كحوت ، و هو المشهور ، وضبطه بعض الحفاظ بالفتح [ إلى علقها ] ضبطه صاحب درجات مرقاة الصعود بمين فلام فقاف فمد كبيضاء موضع فى أسفل ديار مصر ، و أما فى النسخ الموجودة عندنا من المكتوبة والمطبوعة الهندية والمصربة فبزيادة المبم بعد القاف [ أو من علقباء إلى كوم شريك ] هذا شك من الراوى ، و لم يتعين الشاك فيمكن أن يكون شيبان أو غيره ، والمراد به أن ابتــداء السير كان من كوم شريك أو من علقماء ، و كان مصاحبتنا له منتها إلى علقماء إن كان ابتداء السير من كوم شريك ، وإلى كوم شريك ، إن كان ابتدا. السير من علقها ، وكان رويفع بن ثابت رضي الله عنه [ يريد علقام ] و هو موضع آخر غير علقها. [ فقال رويفع إن كان أحدًا في زمن رسول الله ﴿ إِنَّ الْفَظَةُ إِنْ مُخْفَفَةً مِنَ الثَّقِيلَةُ ، ولام [ ليَّاخَذُ ] فارقة [نضو]

<sup>(</sup>۱) أى أرض ديار مصر • ابن رسلان • (۲) فى النهاية بالضم ، قال الكرى : بالفتح ، قال ابن رسلان موضع بأسفل ديار مصر • ابن رسلان • .

الله على النصف عما يغنم ولنا النصف عما يغنم ولنا النصف؛ وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش، وللآخر القدح، ثم قال قال لى رسول الله على يارويفع لعل الحياة ستطول بك بعدى فأخبر الناس أنه من عقد

هو بكسر نون و سكون معجمة فواو ، بعير مهزول ، و قال في لسان العرب : النصو : الدابة التي أهزاتها الأسفار وأذهبت لحما [أخيه] المراد بالآخ الآخ في الدين [على ] شرط [ أن له النصف بما يغم و لنا النصف ] و في بعض النسخ و له النصف ، يعني يكون معاملة الشركة (١) بينهما على أن لصاحب البعير المهزول نصف الغنيمة حصة بعيره و لآخذ البعير الذي يغزو عليه النصف لغزوه [ و إن ] مخففة [كان أحدنا ليطير له] اللام فارقة ومعني لطير(٢) ليحصل في القسمة [النصل] حديدة السهم [ و الريش وللآخر القدح (٢) ] بكسر القاف وسكون الدال كسدر ، خشب السهم قبل أن يراش ويركب نصله يعني يحصل في الغنيمة شئي قليل فني بعض الأحيان يحصل سهم واحد فنقسمه بيننا فيأخذ أحدنا القدح والآخرالنصل والريش ، وغرض رويفع رضي الله عنه من هذا الكلام بيان حال ابتداء الاسلام بأنه كان إذ ذاك خفيفاً ، و إعلام بأني كنت قديم الاسلام فيعتمدوا على و يصدقوا حديثي و لهذا روي بعد ذلك [ ثم قال قال رسول الله يختفي يا رويفسع لعل الحياة ستطول بك بعدي ] ووقع كما أخبر فطالت حياته(٤) وأدرك زمن إمارة معاوية رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي فيه حجة لمن أجازه، منهم الأوزاعي و أحمد بن حنبل ولم يجزه أكثر الفقهاء وغاية المقصود، و «ابن رسلان» و «المنهل» و في التقرير: ليس على الاستثجار، بل على مجازاة الحسنة بالحسنة (۲) يقال طار لفلان كذا أي حصل له من القسمة « ابن رسلان» (۳) قال الخطابي فيه حجة أن تقسيم ما ينتفع به بعد القسمة يجب بخلاف مالا يكون مثله كالمؤلؤ، كذا في الغاية (٤) وتوفي سنة ٥٣ بافريقة وهو آخر من مات بها من الصحابة « غاية المقصود »

لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمداً على منه بريتى . حدثنا يزيد بن خالد نا مفضل عن عياش أن شيم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن

و أيضاً فيه أخسار عن الغيب من تغيير يحصل فى الدين بعد القرن الأول و هسذا أيضاً وقع كما قال [ فأخبر الناس أنه من عقد لحيته(١)] قال الأكثرون هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد ، وهذا مخالف المسنة التي هي تسريح اللحبة وقبل كانوا يعقدونها(٢) في الحرب زمن الجاهلية فأمرهم عليه السلام بارسالها لما في عقدها من التشبه بالنساء، وقبل كان ذلك من دأب العجم أيضاً ، فنهوا عنه ، وقبل كان من عادة العرب أن من له زوجة واحدة عقد في لحيته عقدة صغيرة ، ومن كان له زوجتان عقد عقدتين كذا نقله القارئ عن الأبهري [أو تقلد و ترآ] بفتحتين أي خيطا فيه تعويذ أو خرزات للدفع العين والحفظ عن الآفات كانوا يعلقون على رقاب الولد والفرس وقبل كانوا(٣) يعلقون عليها الأجراس ، و المعني أو تقلد الفرس و تر القوس ، انهي، كذا قال على القاري [ أو استنجي برجيع (١) دابة أو عظم فان محداً على منه بريني ] و هدذا من باب الوعيد و المبالغة في الزجر الشديد .

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: في اللحية يكره عشر خصال ، هذه إحداها (۲) تكبراً و عجماً قاله ابن الآثير ، كذا في الغاية (۳) و يحتمل أن النهى لاختناق الدابة و يحتمل أن يراد ما يجعله جماعة من القلندرية في أعناقهم من الآحبال و غيرها و يزعمون أنهم يتذكرون بذلك أغلال يوم القيامة فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون ، و نهى عنه لما فيه من تغيير خلق الله « ابن رسلان ، (٤) قال ابن رسلان : و في رواية الدارقطى أنهما لا يطهران و إسناده صحيح و هذا حجة على مالك في إباحته بالعظم الطاهر والروث من مأكول اللحم ، ثم فرق بين هذا النهى وبين النهى عن الاستنجاء ماليمين ، و تقدم الجواب عن رواية الدارقطى من الحنفية في باب كراهة استقبال القبلة .

أبى سالم الجيشانى عن عبدالله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون قال أبو داؤد حصن أليون بالفسطاط على جبل قال أبوداؤد هوشيبان بن أمية يكنى

الحديث أيضاً(١) عن أبي سالم الجيشاني ] هوسفيان بن هاني. المصرى أبو سالم الجيشاني بفتح الجيم و سكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي مخضرم شهد فتح مصر و يقال: له صحبة ، مات بعد سنة ٨٠ [ عن عبد الله بن عمرو ] بن العماص (٢) بن واثــل بن هاشم بن سعيد بالتصغير ، ابن سعد بن سهم السهمي أبو محمد و قبل أبو عبد الرحمن القرشي أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحبجة ليالى الحرة علىالأصح بالطائف على الراجح [يذكر] قائله أبوسالم الجيشاني وضمير الفاعل يعود إلى عبد الله بن عمرو [ ذلك ] الحديث [ و هو ] أي أبو سالم [ معه ] جملة حالية و الضمير المجرور يرجع إلى عبد الله بن عمرو [ مرابط ] خبر ثاري والرباط ارتباط الحيل في الثغر والمقام فيه لجهاد العدو [ بحصن باب اليون ] بهمزة فلام فتحتية كزيتون مدينة مصر قديمًا فلما فتحما المسلمون سموها الفسطاط، وأما ألبون بموحدة فدينة باليمن هكذا في مجمع البحار و لسان العرب عن ابن الأنسير ، وقال في القاموس: و الفسطاط بالضم مجتمع أهل السكورة :، وعلم مصر العتيقة التي بناما عمرو · بن العاص ، و في بهاية ابن الأثير المطبوعة بمصر فيـــه ذكر حصن أليون هو بفتح الهمزة وسكوناللام وضم الباء اسم مدينة مصر قديماً فتحها المسلمون وسموها الفسطاط [ قال أبو داؤد حصن أليون بالفسطناط على جبل ] قال في مجمع البحـار و قول أبي داؤد حصن ألخ لاينافيه لأن الذي عملي جبـل هو الحصن لا نفس أليون [ قال أبو داؤد هو ] أي شيسان الذي مر في الرواية السابقــة [ شيبـان بن أميـة يكني

<sup>(</sup>۱) من آض يئيض أيضاً أى رجع كباع يبيع بيعاً • ابن رسلان ، (۲) لم يرو عنه أنو داؤد غير هذا دابن رسلان ، .

أباحذيفة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر . حدثنا حيوة بن شريح الحمصى نا ابن عياش عن يحيى بن عمرو السيبانى عن عبدالله بن الديلى عن عبدالله بن مسعود قال

أبا حذيفة ] غرض أبى داؤد بيان كنيته و اسم ابيه .

[حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنا روح بن عبادة] بن العلاء بن حسان القيسى أبو محمد البصرى ثقة فاضل ، له تصانيف ، مات سنة ٢٠٥ [ نا ذكريا بن إسحاق] الملكى ، ثقة رمى بالقدر [ نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بهانا رسول الله ] منطق [أن نتمسح] أى نستنجى [ بعظم ] فانه قال منطق : فيه زاد إخوانكم الجن ، و تلتحق به المحترمات كلها كأجزاء الحيوان و أوراق كتب العلم وغير ذلك [ أو بعر ] فالمهى عن الاستنجاء به لنجاسته ، ويلتحق به كل ماكان نجساً ، ولكن إذا استنجى بالنجس ، يجوز ذلك مع الكراهمة عندنا ، و أما عند الشافعية (١) فلم يصح استنجاؤه ، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولايجزئه الحجر لأن الموضع صار نجساً بنجاسمة أجنية ، كذلك إذا استنجى بمطعوم يجوز عندنا و لكن يمزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكره وعند الشافعية الأصح أنه لايصح استنجاؤه و لكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم ينتقل النجاسة من موضعها .

[حدثنا حيوة] بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو [بن شريح] مصغراً ابن يزيد الحضرمى أبو العباس [ الحمصى] ثقة ؛ مات سنة ٢٢٤ [ نا ابن عياش] هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسى بنون ، أبو عتبة الحمصى ، صدوق فى روايته عن أهل بلده ، مخلط فى غيرهم ، مات سنة ١٨٧ [ عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى]

<sup>(</sup>١) وكذا عند الحنابلة كما في نيل المآرب

قدم وفد الجن على النبى بيلي فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمة فان الله عز وجلجعل لنا فيها رزقاً ؛ قال فنهى النبى بيل عن ذلك .

بفتح المهملة (١) وسكون التحتانية بعدها مؤحدة منسوب إلى سيبان ، بطن من حمير أبو زرعة الحمصي ، ثقة ، وروايته عن الصحابة مرسلة ، مات سنة ١٤٨ [ عن عبد الله بن ] فيروز [ الديلمي ] المقدسي أبو بشر ، و يقــال أبو بسر أخو الضحاك بن فيروز ، كان يسكن بيت المقدس ، ثقة ، من كبار التابعين ، و منهم من ذكره في الصحابة [ عن عبد الله بن مسعود ] بن غافل بمعجمة و فاء ، ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ، و من كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ، مات سنة ٣٢ بالمدينة أو بعدها [ قال ] عبد الله [ قدم وفـــد الجن ] هم جن نصيبين (٢) قدموا مكة قبل الهجرة [ على النبي ﷺ فقالوا يا محمد] خاطبوا رسول الله ﷺ باسمه الشريف لأنه لم ينزل قوله تعالى «لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، وكان نزوله بالمدينة [إنه] بسكون النون وفتح الها. [أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة (٣)] بضم الحاء و فتح الميم فى شرح السنة الحم الفحم وما احترق من الخشب أو العظام ونحوهما و الاستنجاء به منهى عنه لأنه جعل رزقا للجن . فلا يجوز إفساده ، و قوله رزقا للجن : أى انتفاعا لهم بالطبخ و الدفاء والاضاءة [ فان الله عز وجل جعـــل لنا ] أى لانفسنا و لدوابنا [ فيها رزقا (؛) قال عبد الله فيهي النبي مَالِيُّهُ عن ذلك ] .

<sup>(</sup>١) و كذا ضبطه صاحب الغاية و ضبطه ابن رسلان بالشين المعجمة فتأمل .
(٢) وكانوا تسعة ، وفيه دليل على وجود الجن ، وكثير مهم أنكروه كما سيأتى فى
كتاب الأدب (٣) جمعه حم بحذف الها ، ابن رسلان ، (٤) قال ابن رسلان:
و فى دلائل النبوة أنهم قالوا ليلة الجن أعطنا هدية فأعطاهم ذلك فلعله عليه الصلاة
و السلام لما أعطاهم قالوا : إنه أمتك إذا وجدو عظما و روثاً جعله الله لهم ، ★

( باب الاستنجا بالأحجار ) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بنقرط عنعروة عنعائشة رضى الله عنها

[ باب الاستنجاء بالاحجار ، حدثنا سعيد بن منصور ] بن شعبة أبو عنمان الحراساني المروزي يقال ولد بجوزجان و نشأ ببلخ و طساف البلاد و سكن مكة ، و مات بها . ثقة مصنف ، قال يعقوب بن سفيان كان إذا رأى في كتسابه خطأ لم يرجع عنه ، مات سنة ٧٢٧ [ وقنية بن سعيد ] قالا أي سعيد وقنية [ ثنا يعقوب بن عبد الرحن ] بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري بتشديد التحتانية ، المدنى نزيل الاسكندرية حلف بني زهرة ، ثقة ، مات سنة ١٨١ [ عن أبي حازم ] هو سلمة بن دينار مولى الاسود بن سفيان الاعرج الافزر النهار المدنى القاص الواهمد أحسد الاعلام ، ثقة ، مات في خلافة المنصور سنة ١٣٥ أو بعدها [ عن مسلم بن قرط ]

◄ كائه لم يؤكل وكذا الروث للدواب، فإن كانوا أكلوا شعيراً جعله الله شعيراً وإن كانوا أكلوا تنا أو غيره من العلف جعسله الله كذلك ، و يشبه أن يجعل الله الفحم خشباً لنارهم و يحتمل أن يكون رزقهم لذلك ، هى الرائحة التى تظهر لهم ، ونحو ذلك ، فيكون قوتهم لانفس العين فإن أجسادهم لطيفة لاتليق بها نفس العظم و الروث ، اننهى مختصراً ، ثم كونه زاداً لهم مطلق كما هو مقتضى هذه الروايات أو مخصوص بما لم بذكر اسم الله عله كما هو نص رواية الترمذى ، وحكم صاحب العرف الشذى على ما فرقوا بين الميتة و الذكية بالمسلم والكافر بالاضطراب ، والبسط في هامش الكوكب المدى

ثم الحديث حجة فى أنهم يأكلون و يشربون ، و المسألة خلافية شهيرة بسطها الحافظ فى الفتح ، و أجملها العيى بأن فيه ثلاثة أقوال : الآول : إنهم لا يأكلون مطلقاً ، و هذا بديهى البطلان ، و الثانى أن بعضهم يأكلون وبعضهم لا، والثالث أن كلهم يأكلون، ثم اختلف أهل هذا القول بأن أكلهم حقيقة أوشم رائحة ؟

قالت: إن رسول على قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجاريستطيب بهن فانها تجزئ عنه.

بضم قاف و سكون الراء بعدها مهملة ، المدنى ، قال الحافظ : ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : هو يخطئى ، ثم قال الحافظ هو مقل (۱)جداً ، و إذا كان مع قلة حديثه يخطئى فهو ضعيف ، وقد قرأت بخط الذهبى : لا يعرف ، و حسن حديثه الدار قطنى [ عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله عليه قال إذا ذهب أحدكم إلى الفائط فليذهب معه ] أمر استحباب [بثلاثة أحجار يستطيب (۲) بهن فانها تجزى (۲) ] بضم الناء و كسر الزاى بعدها همزة ، و فى نسخة بفتح الناء و كسر الزاى بعدها الموقا عن الماء (٤) وقال بهر الزاى بعدها ياء ، أى تكنى وتغنى و تنوب [ عنه ] أى عن الماء (٤) وقال ابن حجر أى عن المستنجى وهو بعيد ، قاله القارئ .

قلت: ليس ببعيد ، بل يؤيده ما أخرجه الطحاوى بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عها أن رسول الله منظية قال: إذا خرج أحدكم إلى الفائط فليذهب بثلاثة أحبجار يستنظف بها فأبها ستكفيه و هذا التعليل بدل على أن الأمر السابق لم يكن للوجوب و قد مر بحثه قبل ذلك فعنى الحديث على احبال كون المستنجى مرجع الضمير على ما قاله حافظ ابن حجر المكى أن رسول الله ينظيق أمر بثلاثة أحجار للاستطابة بها لانها تكفى عن المستنجى في غالب الأحوال فشبت بذلك أن مراده منظيق بتخصيص الذكر لحدًا العدد ، ليس هو الإيجاب بل لأجل حصول التنقية في غالب الأحوال ، فعناه و أما على تقدير أن يكون المرجع الماء أو الاستطابة على ما قاله على القارئ ، فعناه

<sup>(1)</sup> قال ابن رسلان أخرج له المصنف و النسائى هذا الحديث فقط (۲) باثبات الياء و رفع المؤحدة على أنه صفة للا حجار أو بحذفه بالجزم على أنه جواب الآمر ويؤيده رواية النسائى بلفظ فليستطب بهن « ابن رسلان » (٣) استبدل به ابن رسلان على الوجوب بوجهين لصيغة الآمر ولفظ الا جزاء فانه يستعمل فى الوجوب (٤) أو عن الاستنجاء أو الاستطابة ، كذا فى الغاية .

حدثنا عبد الله بن محمدالنفيلي ثنا أبومعاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: سئل النبي على عن الاستطابة ، فقال بثلاثة

أن الاستطابة بثلاثة أحجار تكنى عن الاستطابة بالماء في غالب الأحوال ، و أما في بعض الآحوال فلا يكنى ثلاثة أحجار بل يحتاج إلى الزائد منها ، قال الشوكانى في النيل: قالوا : ويجب الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم يحصل الانقاء بها، انتهى . وكذلك في بعضها لا يحتاج إلى ثلاثة أحسجار ، بل يكنى الحجر الواحد أو الحجران عن الاستطابة بالماء إذا حصل الانقاء به ، فالحاصل أن الآمر الوارد في هذا الحديث محول عن الوجوب و محمول على الندب ، و القاتلون بوجوب التثليث أيضاً خالفوه و قالوا لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف يجوز ، فأبطلوا التثليث ، و المحب من الدار قطنى أنه روى هذا ، و قال إسناده صحيح حسن مع أن في سنسده مسلم بن قرط ، وقد قال الذهبى : لا يعرف ، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: هو مقل جداً ، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئى فهو ضعيف .

[حدثنا عبد الله بن محمد النفيل ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة ] بن الربير بن العوام الاسدى أبو المنذر ، و قبل أبو عبد الله ثقة فقيه لم ينكر عليه شئى إلا بعد ما سار إلى العراق ، و قال ابن خراش : كان مالك لا يرضاه ، بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لاهل العراق ، مات سنة ١٤٦ [ عن عمرو بن خزيمة] المزنى أبوخزيمة المدنى روى عنه هشام بن عروة ، و قبل عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة، كذا قال على بن حرب عن أبي معاوية عن هشام ، قال فى التقريب : مقبول ، وفى الخلاصة وثقه ابن حبان [ عن عمارة بن خزيمة ] بن ثابت الانصارى الاوسى أبو عبد الله أبو محمد المدنى ثقة قابل الحديث ، وغفل ابن حزم فى المحلى فقال : إنه بحبهول لا يدرى من هو ، مات سنة ه ١٠٠ ، وثقمه السائى و ابن سعد وذكره ابن حبان فى الثقات [ عن خزيمة بن ثابت ] بن الفاكه بن ثعلة بن ساعدة وذكره ابن حبان فى الثقات [ عن خزيمة بن ثابت ] بن الفاكه بن ثعلة بن ساعدة

أحجار لميس فيها رجيع ، قال أبوداؤد : كذا رواه أبو أسامة و ابن نمير عن هشام يعني ابن عروة .

الانصاري الخطمي أبو عمارة المدنى ذو الشهادتين، شهد بدراً و ما بعدها، قتل سنة ٣٧ في صفين [ قال ] أي خريمة [ سئل النبي علي عن الاستطابة ] أي الاستنجاء [ فقال بثلاثة أحجار ] أي الاستنجاء بثلاثة أحجـار يكفيكم [ ليس فيها رجيع ] الرجيع هو العذرة والروث ، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أوعلفا [ قال أبو داؤد و كذا رواه أبو أسامة ] حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفى مشهور بكنيته، ثقة ثبت ، وكان بآخره يحدث منكتب غيره، مات سنة٧٠١ [ و ابن نمير ] هو عبـد الله بن نمير بنون مصغراً ، الهمداني أبو هشام السكوفي ، ثقة صاحب حديث من أهل السنة ، مات سنة ١٩٩ [ عن هشام يعني ابن عروة ] و غرض المصنف (/) من إيراد هذه العبارة بيان أنه وقع الاختلاف في رواية أبي معاوية ، فقال على بن حرب عن أبي معاوية عن هشام عن عبىدالرجمن بن سعيد عن عمرو بن خزيمة ، وروى عبد الله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة ولمبذكر واسطة عبد الرحمن بن سعد فقوى المصنف رواية عبد الله بن محمداانفیلی عن أبی معاویة بروایة أبیأسامة وابن نمیر فانهما رویا عن هشام بن عروة كما رواه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية ، فهــذا تعريض على رواية على من حرب بأن الذي وقع في روايته من زيادة عبد الرحن ليس بقائم، صرح به الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن خزيمة ، فارتفع الاضطراب الذي ذكره الذهبي في الميزان فقال : والحديث مضطرب الاسناد ، فني مسند ابن حنبل حدثنا وكبع ثنا هشام عن أبي خزيمة الحديث ، وأبو خزيمة هذا هو عمرو بن خزيمة المتقدم

<sup>(</sup>۱) و ذكر صاحب الغاية غرض المصنف التعريض على رواية سفيـــان أخرجها البيهق و فيها عن هشام عن أبى وجزة قال البيهق أخطأ فيه إنمــا هو ابن خزيمــة اسمه عمرو بن خزيمة إلى آخر ما فيه .

## ( باب فی الاستبرا ) حدثنا قتیبة بن سعید وخلف بن هشام المقری المعنی قالا نا عبدالله بن یحییالتو م ح ونا

[ باب فى الاستبراء ] أى هــذا باب آخر فى الاستبراء ، و المراد هاهنا الاستنجاء (۱) بالماء و الباب الذى تقدم أولا باب الاستبراء من البول ، المراد بذلك التوقى من البول مطلقاً سواء كان فى محل الاستنجاء أو غير ذلك [ حدثما قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام ] بن ثعلب بالمثلثة والمهملة ، البزار بالراء فى آخره [المقرى] البغدادى ، ثقة ، له اختيار فى القراءات ، مات سنة ٢٢٩ ، قال فى غاية المقصود ، و تبعه صاحب عون المعبود ، فقالا : و المقرى الضم و السكون و فتح الراء و همزة ثم ياه ، نسب إلى مقرأ ، قرية بدمشق ،

قلت: قال المجد فى القاموس: ومقرأ كمكرم بلدة باليمن به معدن العقيق منه المقرئيون من المحدثين وغيرهم، ويفتح ابن الكلبي الميم، وقال السمعانى فى الأنساب المقرأى بينم الميم وقيل بفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ، هذه النسبة إلى مقرأ، قرية بدمشق، وقد تصفحت أوراق المكتب ظم أجد فى شئى ، منها أن خلف بن هشام هذا ينسب إلى هذه القرية بقال له : المقرأى لأجل هذه النسبة، والصحيح عندى أنه ليس فيها ياء النسبة، بل هو صيغة اسم فاعل من أقرأ يقرى فهو مقرى بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء بعدها همزة، و هو الذي يقرى القرآن ويدرسه ، و خلف بن هشام هذا من القراء المعتبرين كما ذكره فى التقريب وتهذيب التهذيب، أما ما فى التقريب فقدذكر قبل، وأمانى تهذيب التهذيب ، فقال ابن حبان وزاد: وكان خيراً فاضلا عالماً بالقراآت، قال أبو عمرو الدانى: قرأ القرآن عن سليم وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي وحرف عاصم عن يحيي بن آدم، وهو إمام فى القراآت وله اختيار حمل عنه ، انتهى ، قال السمعانى فى

<sup>(</sup>۱) فيكون مؤدى الباب بملاحظة الرواية أن الاستنجاء بالما ليس بواجب ومؤدى الباب الآتى استحبابه ، و يقال إن مؤدى هـــذا البــاب أن الاستبراء يكنى و لو بالنثر ، و وجه هذا التكرار فى التقرير بعدة توجيهات .

عمرو بن عون أنا أبو يعقوب التوم عن عبد الله بن أبى مليكة عن أمه عن عائشة قالت بال رسول الله الله

الأنساب: المقرى ، هذه النسبة إلى قراءة القرآن و إقرائه، اختص بهذه النسبة جساعة من المحدثين [ المعنى قالا ] أى قتيبة و خلف [ نا عبد الله بن يحيى التومم ] بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة الذي ولد مع غيره في بطن واحد (١) اسمه عبد الله أوعباد أوعبادة بن يحبي بن سلمان الثقني أبو يعقوب التومم البصري مشهور بكنيته، ضعيف ، قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف ، وقال النسائي: صالح ، و قال مرة : ضعيف ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : و ضعفه العقبلي أيضاً، متهذيب التهذيب، [ ح ] هذا اللفظ في اصطلاح المحدثين كناية عن التحويل إذا تحولوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا هذا اللفظ ، وفائدة التحويل بيان الفرق بين السندىن ، و هو أن قتية و خلفاً ذكرا أستاذهما باسمه ، وأماعمرو بن عون فذكره مكنيته ، و أيضاً قال الأولان بلفظ التحديث ، وقال عمرو بن عون بلفظ الاخبار [ ونا عمرو بن عون ] بن أوس بن الجعد أبو عثمان الواسطى البزار البصرى، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٢٥ [ أنا أبو يعقوب النوم (٢) ] هو عبد الله بن يحيي المذكور [ عن عبد الله بن أبي مليكة ] هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان أنوبكر ويقال أبو محمدالتيمي المكي كان قاضياً لابنالزبير ومؤذناً له، أدرك الوليد بن الحارث بن عامر بن نوفل الانصارية ثقة، وقد ذكرها المزى في المبهمات(٣)

<sup>(</sup>۱) ولا يقال إلا لأحدهما وللاثنين توممان « ابن رسلان » (۲) أفرده بالذكر لما بين السندين فى البون ، فان فى الأول ذكره باسمه ، و فى الثانى بالكنية ، و فى الأول ذكره بالتحديث ، و فى السثانى بالاخبار ، كنذا فى التقرير (٣) و قال المنذرى مجهولة « ابن رسلان » .

فقام عمر خلفه بكوز من ما فقال ماهذا ياعمر فقال ما تتوضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ و لوفعلت لكانت سنة ( باب في الاستنجا الله الما عدثنا وهب بن

[ عن عائشة قالت ] أى عائشة [ بال رسول الله يراقي فقام عر(١) ] بن الحفاب بن ففيل بنون و فا مصغراً ، بن عبد العزى بن رياح بتحتانية ، بن عبد الله بقرط بضم القاف ، بن رزاح برا ثم زاى خفيفة ، بن عدى بن كعب أبو حفص المكى الماجرى المدنى القرشي العدوى أحد العشرة المبشرة وأحد فقها الصحابة وألى الحلفاء الراشدين ، أمير المؤمنين استشهد فى ذى الحجة سنة ٣٧ ، و ولى الخلافة عشر سنين وضفاً [ خلفه بكوز ] هو ماله عروة من أوانى الشرب ، و مالا فهو كوب وجمع ، [ من ما فقال] رسول الله يراقي [ ما هذا ياعمر فقال ما تتوضأ به] أى تطهر به و يدخل فيه الاستنجاء أيضاً فحصل المطابقة بين الحديث و الترجمة ، قال النبي في (١) [وما أمرت ] أى وجوباً [ كلما بلت أن أتوضأ ] أى أتطهر ولوفعلت (١)] أى لو واظبت وداومت على ذلك [ لكانت ] هذه الفعلة [ سنة ] مؤكدة ، فثبت بذلك أن التطهر بالما مستحب غير لازم ، قال الطبي : فى الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل أمراً ، و لا تكلم بشقى إلا بأمر الله تعالى و أن سنته أيضاً مأمور بها ، و إن لم تكن فرضاً ، و إنه كان يترك ما مو أولى به ، و أن الأمر منبي على اليسر ، على قارئ ، .

[باب في الاستنجاء بالماء] فان قلت: عقد المصنف من قبل «باب في الاستبراء»

<sup>(</sup>۱) استدل به على إكرام المشايخ بالخدمة و إن لم يطلب • ابن رسلان » (۲) يستدل به على جواز الكلام للستنجى إذا احتاج إليه «ابن رسلان» (۳) قال النووى المراد من التوضأ هناك الاستنجاء يعنى لو واظبت على الاستنجاء بالمهاء لصار طريقه واجباً ؛ و فيه رد لما قاله بعض الشيعة أنه لا يجوز إلا بالاحجار مع وجود الماء وان رسلان » .

### بقية عن خالد يعنى الواسطى عن خالد يعنى الحداً عن

من البول، ثم عقد ثانياً بعد عدة أبواب ، منه باب فى الاستبراء ثم ثالثناً باب فى الاستبراء ثم ثالثناً باب فى الاستنجاء بالماء فما الفرق بين كل واحد منهما ؟

قلت: غرض المصنف من الباب الآول هو التوقى و التحرز من البول ، ولم يختص ذلك الاستبراء بالاستنجاء ، فإن الاستنجاء هو تطهير مخرج البول و العائط، و هاهنا المراد من الاستبراء التوقى من البول سواء حصل فى موضع من البدن أو من الثوب ، و أما الباب الثانى فالغرض فيه من الاستبراء الاستنجاء من البول هل يجب أو لا يجب ، ولما كان الباب الأول يدل على أن أمر البول فيه تغليظ شديد و يوهم أنه يجب الاستنجاء بالماء عقد هذا الباب لدفع ذلك التوهم الناشى من الباب الأول ، وقال لا يجب الاستنجاء بالماء ثم لما كان هذا الباب الثانى يدل على جواز ترك الاستنجاء و يوهم سنية ترك الاستنجاء عقد الباب الثالث ، وباب فى الاستنجاء بالماء أمن الباب الرد على من قال بكراهة الاستنجاء بالماء أيضاً ، الغرض من عقد هذا الباب الرد على من قال بكراهة الاستنجاء بالماء لاجل أن الماء مطعوم (۱) وبيان الفرق فيهما بأن الماء خلق مطهراً ومزيد لا للنجاسة للإيقاس على ما هو غير مطهر من المطعوم ، و غيره مما هو محترم و إلا لزم أن يكره استمال الماء فى جميع التطهيرات من النجاسات ، خصوصاً النجاسة الحقيقية و يكره استمال الماء فى جميع التطهيرات من النجاسات ، خصوصاً النجاسة الحقيقية و لكنى مسحها وإزالتها بالأحجار و غيرها ، و لم يتمل به أحد من الأمة .

[ حدثنا وهب بن بقية ] بفتح المؤحدة و كسر الفاف و شدة المثناة التحتة

عطا بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله على دخل حائطاً و معه غلام معه ميضاًة و هو أصغرنا

ابن عَمَانَ أَبُو مَحَدَ المعروف بوهبان ، ثقة ، مات سنة ٢٣٩ ؛ و له ست وتسعون سنة [ عن حالد يعني الواسطي ] بن عبـد الله بن عبـد الرحمن بن يزيد الطحان أبع الهيثم أو أنو محمدالمزني ، بمضمومة و متح زَّلَى منسوب إلى مزينة مولاهم الواسطى ، ثقة ثبت ، مات سنة ١٨٢ ، قال الحافظ: ووقع في التمييد لابن عبد البر في ترجمة يحي بن سعيد في الكلام على حديث البياضي في النهي عن الجهر بالقرآن بالليل، رواه خالد العلمان عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن على نحوه، و قال : تفرد به خالد و هو ضعیف ، و إسناده كله لیس بما يحتج به ، قلت : و هی مجازنسة صعيفة فان الكل ثقسات إلا الحادث . فليس فيهم بمن لا يحتج به غيره ، انتهى ، «تهذيب التهذيب» [ عن خالد يعني الحذاء ] وزاد في الاسمين لفظ يعني لئلا يتوهم أن لفظ الواسطى و لفظ الحذاء من لفظ الاستاد بل يدل على أن الاستاذ لم يتلفظ بهذا اللفظ بل هو مراده ، هو ابن مهران بكسر الميم ، الحداث بمفتوحة و شـــدة معجمة أبو المناذل بفتح الميم و قيل جسمها و كسر الزاى البصرى ، قيل له: الحذاء. لأنه كان يجلس عندهم، قال ابن سعد : لم يكن خالد بجذاء، وهو ثقة يرسل ، وقال أبر حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، وأشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام ، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ، وكان قد استعمل على العشور بالبصرة ، مات سنة ١٤١ أو ١٤٢ [عن عطاء بن أبي ميمونة] واسمه منيع أبومعاذ مولى أنس ، و يقال مولى عمران بن حصين ثقمة ، و قال أبو حاتم: صالح لا يحتج بحديثه ، و كان قدرياً ، و قال ابن عدى : و في أحاديثه بعض ما ينكر عليه ، و قال أبو إصحاق الجوزجاني : كان رأساً في القدر(١) ، مات سنة ١٣١

<sup>(</sup>۱) أخرج له البخارى حديثاً واحداً عن أنس: كان إذا برز لحاجته أتيسه بماء فغتسل به « ابن رسلان » .

### فوضعها عندالسدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقداستنجي بالماءً.

[ عن أنس بن مالك أن رسول الله علي دخل حائطاً ] الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار [ و معه غلام ] وفى نسخة و تبعه غلام، الغلام هو المترعرع ، وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى سبع سنين ، و في بحمع البحار: الغلام يقال للصبي من حين الولادة إلى البلوغ ، و حكى الزمخشري أن الغملام هو الصغير إلى حد الالتحاء ، فان قيـــل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز ، و في بعض الروايات غلام منا ، و في بعضها غــــلام من الأنصار ، و لم يتعين الغلام من هو ويشير سياق البخاری(۱) أنه ابن مسعود رضی الله عنه و إطلاق الغلام عليه مجاز، ويمكن أن يكون هو جابر بن عبد الله رضى الله عنه فانه يخدم النبي ﷺ، و يمكن أن يكون هو أبا هريرة رضي الله عنه ، و يمكن أن يكون طفلا من الانصار غير الثلاثة المذكورة و هو أوفق بظاهر ألفاظ الروايات [ معه ميضأة ] قال الشارح كميزان ، و قال في المجمع : الميضأة بكسر ميم و بهمزة إناء التوضى شبه المطهرة تسع ما وقدر ما يتوضأ به ، فزنته مفعلة أو مفعالة [ و هو أصغرنا ] قال الحافظ فيبعد ذلك الوصف أن يكون الغلام هوابن مسعود رضي الله عنه ثم ذكر وقال إلا أن يكون المراد من قوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالاسلام ، قلت : و هذا التأويل بعيد جداً [ فوضعها عنمد السدرة(٢) ] هي شجر النبق و هو نوعان عبري لا شوك له إلا ما لا يضر، وضال له شوك و نبقه صغار ، و في الحديث دلالة على جواز استخدام الغلمان الأحرار و استحباب الاستنجاء بالماء ، و رد على من كره الاستنجاء ُ بالماء لأن الماء مطعوم [ فقضى حاجته فحرج علينا(٣) و قد استنجي بالماء ] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان لأن فيه: أليس فيكم صاحب النعلين و المطهرة ، و كان ابن مسعود يتولى ذلك ، لكن يرده لفظ وهو أصغرنا فان ابن مسعود أكبر من أنس (۲) قال ابن رسلان هي ظلة على الباب لتقيه من المطر(٣) فيه حجة على أنه من قول أنس رضى الله عنه خلافا لمن قال من شراح البخاري أنه مدرج، و أيضاً فيه حجة على أنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالما خلافاً لمن أنكره «ابنرسلان».

حدثنا محمد بن العلا أنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي الله قال نزلت هذه الآية فى أهل قبا وفيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالما فنزلت فيهم هذه الآية .

[ حدثنا مجمع بن العلاء أنا معاوية بن هشام ] أبو الحسن القصار السكوفي الأزدى مولى بني أسد ، و يقال له : معاوية بن العباس صدوق ، قال عُمَان بن أبي شيبة : رجل صدق ليس بحجة ، و قال الساجي صدوق يهـــم ، و قال أحـــد بن حنبل ( رحمه الله ) : هو كثير الخطأ مات سنة ٢٠٤ه [ عن يونس بن الحادث] الثقني الطائني نزيل المكوفة ضعيف ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي ضعيف و قال ابن معين : كنا نضعفه ضعفاً شديداً ، و قال ابن معين مرة : لاشئي ، وقال حومرة : ليس به بأس يكتب حديثه ، وقال الساجى: ضعيف إلا أنه لايتهم بالكذب [عب إبراهيم بن أبي ميمونة] حجازي مجهول الحسال مادوي عنه سوى يونس ين الحارث الطائني ذكره ابن حبان في الثقات [ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال : نزلت هذه الآية ] التي تذكر قريباً [في أهل قباء] بضم القاف وتخفيف الموحدة والمد كغراب و حكى قصره ، يذكر و يؤنث و يصرف و يمنع ، موضع قريب منالمدينــة على ميلين أو ثلاثة منها [• فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال ] أبو هريرة و في نسخة قالوا : وهم الصحابة [ كانوا ] أي أهل قبـــا-[ يستنجون بالماء (١) ] فالمراد من التطهر في الآية الاستنجاء بالمــاء ، لأنه أبلغ في التطهر ، و الظاهر أنهــم كانوا يستنجون أولا بالأحجار ثم ينظفون بالما. [ فنزلت

<sup>(</sup>۱) قال النووى : وما اشتهر فى جمعهم بين الحجر والماء باطل لاأصل له و رده الزيلمي و بسطه صاحب الغاية و ابن رسلان .

( باب الرجل یدلك یده بالأرض إذا استنجی ) حدثنا إبراهیم بن خالد نا أسود بن عامر نا شریك وهذا لفظه ح و حدثنا محمد بن عبد الله یعنی المخرمی ثنا وكیع عن

فيهم هذه الآية ] .

[ باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى ، حدثنا إبراهيم بن خالد ] بن أبى اليمان (١) أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي ، و يقال كنيته أبو عبــــد الله و أبو ثور لقب، صاحب الشافعي (رحمه الله) ثقة، كان أو لا يتفقه بالرأى حتى قدم الشافعي بغـداد فاختلف إلىيـه و رجع عن مذهبه ، مات سنة ٢٤٠ [ نا أسود بن عامر ] أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداًد يلقب شاذان ثقة ، قال ابن معين : لا بأس به ، مات سنة ٢٠٨ [ نا شريك ] بن عبد الله بن أبي شريك النحني الحكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبـد الله صدوق وثقه ابن معين و العجلي و إبراهيم الحربي يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكونمة ، قال الأزدى : كان صدوقًا إلا أنه ماثل عن القصد غالى المذهب سيئى الحفظ كثير الوهم مضطرب الحديث مات سنة ١٨٧ ، [ و هـذا لفظه ح ] هذا تحويل من سند إلى سند آخر ، و سندان يلتقيان أسود بن عامر بلفظ التحديث ، و روى وكيع بلفظة عن ، وفائدته التقوية و دفع توهم الانقطاع عن رواية وكيع [ و حدثنا محمد بن عبـد الله ] بن المبـارك القرشي [ يعنى المخرمي ] بعنم الميم وفتح المعجمة و تثقيل الراء الملكسورة نسبة إلى المخرم ، و هي محلة ببغداد مشهورة ، و إنما قيل لها المخرم لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به، أبوجعفر البغدادي المدائي الحافظ قاضي حلوان ثقة مات سنة ٢٠٤

<sup>(1)</sup> كذا فى التقريب و غيره ، و أما فى الحلاصة : ابن اليمان ، ولم يذكر ابن رسلان اسم جد إبراهيم .

شريك المعنى عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان الني إلى إذا أتى الخلاء أتيته

[ ثنا وكيع عن شريك المعنى ] مبتدأ و خبره مقدر و هو واحد ، يعني ما روى أسود بن عامر عن شريك ، و ما روى وكيع عن شريك متحدان فى المعنى، وأما باعتبار اللفظ فمختلفان ، و لمكن أورد هنا لفظ رواية أسود بن عامر و لهذا قال فى آخره هذا لفظه [ عن إبراهيم بن جرير ] بن عبد الله البجلي ، قال ابن معين : لم يسمع من أبيه شيئاً ، و قد روى عنمه بالعنعنة و جامت روايته عن أبيمه بصريح التحديث ، قال الحيافظ : قلت : إنما جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق داؤد بن عبد الجبار عنه ؛ و داؤد ضعيف نسبه بعضهم إلى الكذب و ولد إبراهيم بعد موت أبيه ، و قال ابن القطان : مجهول الحال [ عن المغيرة] قلت : ذكر المغيرة في هذا السند بين إبراهيم بن جرير وابن أخيه أبي زرعة وجد في بعض النسخ المطبوعة بالهند و المطبوعـة بمصر ، و لم تكتب هـذه الزيادة في نسخة مكتوبة مصححة قرأالتي فيهامولانا الشبيخ أحمـــد على المحـــدث السهارنفوري على الشيخ الأجل المحدث مولانا محمد إسحاق الدهلوى ثم المهاجر المكي مكتوب عليها إجازة شيخه بل كتب في حاشيته، وعليها علامة النسخة هكذا، عن المغيرة الحديث ، أورده في الاطراف في ترجمة إبراهيم بن جرير ، و لم يذكر بينهما المغيرة و كذلك أخرج هذا الحديث النسائى (١) و ابن ماجة و ليس فى سنديهها ذكر المغيرة بين إبراهيم بن جُرير و أبى زرعة، بل قال السيوطي في زهر الربي : قال الطبراني: لميروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بنجرير ، وكذلك قال الحافظ في «تهذيب التهذيب، في ذيل ترجمة إبراهيم بن جرير: روى عن أبيه و عن ابن أخيه أبى زرعـة بن عمرو بن جرير،

<sup>(</sup>۱) و أصرح منه أن الحديث أخرجه الزيلعى عن أبى داؤد و ليس فيـــه ذكر المغيرة ، و كذا أخرجه الدارى و ليس فيه ذكره ، و ذكر طرقه صاحب الغاية باسطاً ، و ليست زيادة المغيرة فى نسخة ابن رسلان .

## بمَا ً فى تور أو ركوة فاستنجى قال أبوداؤد فى حديث وكيع

وكذلك ذكر فىذيل ترجمة أبىزرعة بن عمرو بن جرير، وعنه عمه إبراهيم بن جرير فعلم من هذا كله أن ذكر مغيرة في هذا السند غلط من النساخ [ عن أبي زرعة] بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي السكوفي ، و اختلف في اسمه على أقوال: و يقال اسمه كنيته، ثقة ؛ رأى علياً ، وروى عن جده و أبي هريرة و معساوية ، وكان انقطاعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه فهذا أبوزرعة ابن أخي إبراهيم بن جرير فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر باعتبار النسب ، و أما باعتبــار السن فأبو زرعــة أكبر من عمه إبراهيم ، فليس هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر [ عن أبي هريرة قال كان النبي عَلِيْتُهِ إذا أتى الخلاء ] أي أراد إتبان الخلاء، أو معناه : إذا ذهب إلى الحلاء [ أتيته(١) بما في تور أو ركوة(٢) ] فاذا فرغ [ فاستنجي ] التور بفتح تا و سكون واو إنا صغير من صفر أو حجارة يشرب منه ، و قد يتوضأ منه و يؤكل منه الطعام، وأو للشك لراوى أبى هريرة رضى الله عنه أو أن أبا هريرة رضى الله يأتيمه تارة بذا و تارة بذا «مجمع» و الركوة بفتح را و سكون كاف إنا صغير من جلد يشرب فيه الما ويتوضأ منه و الجمع ركا [ قال أبو داؤد في حديث وكيع ] هذه الجملة ليست في النسخة المكتوبة لمولانًا الشيخ أحمد على المحدث ، ولا في النسخة المطبوعة في مصر ، ووجدت في النسخة المطبوعة الهندية ، و عليها علامية النسخة ، و أما ما أخرجه النسائى ففيه فى رواية وكيع : توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض، وكذلك ما أخرجه ابن ماجة من رواية وكيع عن شريك قال فيه أن النبي عَلَيْتُ قَضَى حَاجَتُهُ ثُمُ اسْتَنْجَى مَنْ تُور ثُمْ دَلَكُ يَدُهُ بِالْأَرْضُ وَ لَيْسَ فَيْهِمَا مَا ذَكْرُهُ أبِّر داؤد "ثم أتيته باناً آخر فتوضأ ، فالصحيح عندى أن الجلة المذكورة وهي «قال أبو داؤد في حديث وكبع، دخل غلطاً من الناسخ بين جمل الحديث ويدل عليه قول

<sup>(</sup>١) قال ابن رسلان يحتمل أن يكون هذا هو الغلام فى الحديث السابق .

و تنويع أو شك من الراوى ، ابن رسلان ، .

### ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بانا الخر فتوضأ، قال

أبى داؤد فى آخر الباب ، و حديث الأسود بن عامر أتم ، فانه يدل دلالة واضحة أن رواية وكيع أنقص من رواية الأسود بن عامر فلوكانت هذه الألفاظ من رواية وكيع لا نقلب الامر و تسكون رواية أسود بن عامر أنقص من رواية وكيع ، و أيضاً ينافيه قول أبى داؤد الواقع قبل التحويل ، و هــذا لفظه فانه يقوى هذا الظن لأنه يدل على أن ماذكر هاهنا من لفظ الحديث هو من لفظ رواية أسود بن عامر ولم يذكر هاهنا لفظ رواية وكيع فثبت بذلك كله أن هذه الجلة دخلت فى البين غلطاً من من النساخ [ ثم مسح يده(١) على الأرض ] للتنظيف(٢) ليذهب ما يحتمل أن يبقى من رائحة خفية ، و إن كانت الطهارة حصلت بالغسل فقط لما ذهبت النجاسة بعينها وأثرها، قلت: عندى كان هذاالفعل لتعليم الأمة فعساهم أن يستنجوا فيتلطم بالنجاسة أويبق آثر النجاسة في أيديهم فيستنظفوا هكذا فأنه ﷺ قالت العلماء بطهارة فضلاته ، ومحال أن يكون فيها رائحة كريهة فانه ﷺ طيب حيًّا وميتاً ، و في هذا المقام ثقرير أنيق كتبه حبيبنا الشيخ محمد يحيي الكاندهاوى أدخله الله جنة الفردوس عن شيخنا و شيخه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي جعله الله مع النبيين و الصديقين، قال الاستاذ ـــ أدام علوه و مجده و أفاض على العالمين بره و رفده ــ قد اختلف أقوال فقهائنا الحنفية كَثَرَ الله تعالى جمعهم وشكر على ما بذلوا وسعهم ، في طهارة المخرج واليد إذا بقيت وائحة النجاسة بعد زوال جرمها ، فنهم من حكم بالطهارة إذا زال جرمها وإن بقيت منها رائحة ، و منهم من ذهب (٣) إلى أنها لا تطهر إذاً ، إلا إذا بتى من أثرها ما يتعسر إزالته. ولعل مبنى الاختلاف مااختلف فيه منحقيقة الرائحة هل هي بانفصال

صاحب الدر الحدار روان الراحة للمهارة يويد للمد الدون و على . الاشتراط أيضاً و لم يرجح أحدهما.

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان لا يصح الاستدلال به على نجاسة المنى أو رطوبة الفرج . (۲) وفيه رد على منكرهه وقال إنه يورث الفقر «ابن رسلان» (۳) و اشتراط صاحب الدر المختار زوال الرائحة للطهارة يؤيد هذا القول، وحكى ابن عابدين عدم

## أبو داؤد وحديث الأسود بن عامر أتم (باب السواك)

أجزاء صغار من ذي الرائحة التي لا تدرك بصغرها أو بتكيف الهواء بكيفية الرائحة ، والحجة للطائفة الأولى ، أنا لو سلمنا انفصال أجزا. صغار من ذي الرائحة و اختلاطها بالهواء إلا أن الشرع لما لم يعتبرنها كان وجودها في حكم العدم ، ألا ترى أن السراويل المبتل إذا مرت عليه الربح الحارجة من الدبر لم يتنجس ، و كذلك الربح النجسة المنبعثة من المزابل إذا حبت على الثباب المبلولة لمتنجسها اتفاقاً فلو كانت تلك تلك الاجزاء معتبرة على تقدير تسليم وجودها في الريح لكان التنجس لازماً ، ويمكن أن لا تنتقض الطهارة بخروج الربح و للأولين الاعتذار بأن انقاض الطهارة بالربح الخارجة من الدبر لتصريح النص بذلك لا لتضمنها أجزاء النجاسة و الله تعالى أعلم ، [ ثم أتيته بانا. آخر فتوضأ ] لعـــل المعنى ثم أتيته بانا. آخر فيه ما. أو بما. آخر في ذلك الآناء ، و ليس ذلك لظن أن الوضوء لا يجوز بالماء الباقي عن الاستنجاء() أو لايجوز استعمال الآناء الذي استنجى به في الوضوء إذ قدثبت الغسل و الوضوء ، والاستنجاء جميعاً بآباً واحد بل الحاجة إلى الآناء الثاني هاهنا أو الماء لصغره و قلة ما يسع فيه من الما [ قال أبو داؤد : وحديث الأسود بن عامر أتم ] قد ذكرنا قبل أن المصنف لماذكر سند أسود بن عامر قال: وهذا لفظه، كما في بعض النسخ، فهذا يدل على أن المصنف أورد هاهنا لفظ رواية أسود بن عامر عن شريك ثم قال في آخر الحديث : وحديث أسود بن عامر أتم، إشارة إلى وجه إيراد لفظ أسود بن عامر وهو كونه أتم، وأما لفظ وكبع عن شريك فلا جل كونه أنقص تركه ، وقد حققناه قبل.

[ باب السواك (٢) ] هو ما تدلك به الاسنان ، من ساك فاه يسوكه وجمعه

<sup>(</sup>۱) كما توهم ، كذا فى الغاية (۲) قال القارئ فيه سبعون فائدة ، أدناها تذكر الشهادة عند الموت و فى الأفيون سبعون مضرة ، أدناها نسيانها عند الموت ، ★

#### حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عر.\_\_

سؤك كسكتب يطلق على الفعل والآلة ، قال فى القاموس : والعود مسواك وسواك بكسرهما ويذكر جمعه كسكتب ، و قد اختلف العلماء ، فقال بعضهم إنه من سنة الوضوء ، وقال آخرون إنه من سنة الدين وهو اللاقوى ، نقل ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، وفى الهداية أن الصحيح استحبابه وكذا هو عند الشافعي رحمه الله ، وقال ابن حزم : هو سنة ، ولوأمكن لكل صلاة لكان أفضل ، وهو يوم الجمعة فرض لازم ، حكى أبو حامد الاسفرائي و الماوردي عن أهمل الظاهر وجوبه ، و عن إسحاق أنه واجب إن تركه عمداً بطلت صلاته ، وزعم النووى أن هذا لم يصح عن إسحاق ، و كيفيته عرضاً لا طولا عند مضمضة الوضوء ويستاك على أسنانه ولسانه إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة ، ويأخذ المسواك بالعني ، و المستحب فيمه ثلاث بثلاث مياه ويكون في غلظ الحنصر وطول الشبر ، و المستحب أن يستاك بعود (١) من أراك و يكون ليناً ، و العلك للرأة يقوم مقام السواك ، و إذا لم يجد السواك يعالج بأصبعه ، انهى ملخماً دعيني ، .

[حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان (٢) عن أبى الزناد (٣)] عبدالله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدنى المعروف بأبى الزناد ، و قيل : إن أباه كان أخا أبى لولوءة ، ثقة فقيه ، قال البخارى أصح الاسانيد ؛ أبوالزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال الحافظ الذهبي برلى بعض أمور بنى أمية فتكلم فيه لاجل ذلك ، و هو

<sup>◄</sup> وقال ابن عابدین فی الاول أعلاها ولم يذكر الافيون ، هل النساء فی السواك كالرجال لم أجده نصاً ، وفی صوم الشامی: يستحب مضع عللت لين لانه سواكهن ، و قال ابن العربی فی العارضة : فيه سبع مسائل .

<sup>(</sup>۱) و فى المغنى عن أنس أصبعك سواك عند وضوئك «ابن رسلان» يعنى إذا لم يَعَن السواك ، وبسط أنواعه (۲) ابن عينة « ابن رسلان » (۳) لقب به لجودة ذهنه و كان يغضب منه لما فه من معنى ملازم للنار «زرقانى».

الاعرج عن أبى هريرة يرفعه قال لولا أرف أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عندكل صلاة.

نقة حجة لا يعرف به جرح ، و قال أبو يوسف عن أبى حنيفة : قسده المدينة فاذا الناس على ربيعة و إذا أبو الزياد أفقه الرجلين ، وقال ربيعة فيه : ليس بثقة ، ولارضى ، قلت لايسمع قول ربيعة فيه فانه كان بينهما عداوة ظاهرة ، انتهى ، وكذلك نقل إنكار مالك عليه و لم يصح ، مات سنة ١٣٠ أو بعدها [ عن الاعرج ] هو عبد الرحمن بن هرمن ، وقبل اسم أبيه كيسان أبو داؤد المدنى مولى ربيعة بنالحارث بن عبد المعالب ، ثقة ثبت عالم ، مات سنة ١١٧ [ عن أبيهربرة يرفعه(١)] أى يرفع أبوهربرة الحديث إلى النبي عليه ويحدث عنه عليه [قال لولا] مخافة [أن أشق] أى أبوهربرة الحديث إلى النبي عليه المؤمنين ] بايجاب تأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ، و المعنى لولا خشية وقوع المشقة عليهم [لامرتهم (٢)] أى وجوباً [ بتأخير العشاء] أى لفرضت عليهم تأخيره إلى ثلث الليل (٢) أو نصفه(١) فان هذا التأخير (١) مستحب عند الجهور [ و بالسواك ] أى بفرضيته (١) [ عند كل صلاة (٧) ] و اعلم أنه عند الجهور [ و بالسواك ] أى بفرضيته (١) [ عند كل صلاة (٧) ]

(۱) قال ابن رسلان: قال أهل الأصول: إن هذا ونحوه من ألفاظ الرفع حكماً فان كان القائل تابعياً فالحديث مرسل (۲) و فيه حجة لأهل الأصول أن الأم للوجوب لأنه عليه السلام نني الأمر لأجل المشقة و أمر الندب بالاجاع باق ، فلم يرفع إلا أمر الوجوب « ابن رسلان » (٣) كما هو المشهور في الروايات . (٤) كما هو في رواية أبي هريرة عند الحاكم ، كذا في الغاية (٥) أي إلى الثاث (٦) و لفظ الحاكم برواية أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لفرضت عايهم السواك مع الوضوم ، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل وهذا القول صححه جماعة ، منهم النووي (٧) قال ابن رسلان ظاهره يقتضي عموم الاستياك عند كل صلاة مع أن المشهور في مذهب الشافعي كراهة السواك للصائم من بعد الزوال ، قال ابن دهق في تخصيص عموم هذا الحديث فيحتاج إلى دليل خاص به هذا العموم « ابن رسلان » .

مَنْ كُلُّ كَانَ طَيْبًا مَطَيْبًا و كان يناجى ملائكة الله تعمالى فكان مَنْ يَنْ يَبْعد كل التبعد أن يتوهم منه شائبة الرائحة لآن نفسه النفيسة الشريفة لا تقبلها ، وكذا المناجاة بالملائكة يقتضى أن يتبعد عن الرائحة ، ولهذا كره أكل الطعام الذى فيه البقول النتنة، وكان النبى مَنْ أمر بالوضو لكل صلاة فلم شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فعلم بذلك أن السواك لكل صلاة كان واجباً عليه دون أمته ، ثم هم مَنْ بايجابه عليهم و بأنك أن السواك لكل صلاة كان واجباً عليه دون أمته ، ثم هم مَنْ بايجابه عليهم السواك في المشقة للأوجبت عليهم السواك فلفظة «لولا» لامتناع الثانى لوجودالأول، فإذا ثبت وجود الأول وهو خوف المشقة هاهنا ثبت امتناع الثانى وهو وجوب السواك ، فبق السواك على نديبته ، فهذا يرد مذهب الظاهرية ، القاتلين بالوجوب .

و أما الاستحباب فاختلف فيه هل هو عند الصلاة أو عند الوضوء فأكثر الحنفية قائلون باستحباب السواك عند كل وضوء لماروى أبن خريمة في صحيحه والحاكم و قال صحيح الاسناد، و البخارى تعليقاً في كتاب الصوم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال لو لا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولحبر أحمد وغيره: لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك عند كل طهور، فتبين أن موضع السواك عند كل صلاة هو تعبل وضوء الصلاة، والشافعية رحمه الله يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منها، وإنما لم يجعله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها، لأنه مظنة جراحة اللله و خروج الدم و هو ناقض عندنا فربما يفضى إلى حرج و لأنه لم يرو أنه عليه الصلاة و السلام استاك عند قيامه فربما يفضى إلى حرج و لأنه لم يرو أنه عليه الصلاة و السلام استاك عند قيامه كل وضوء، نعم ما ذكر في بعض الكتب من تصريح الكراهة معللا بأنه قد يخرج الدم فينقض الوضوء ليس له وجه، فإن النصوص محولة على ظواهرها إذا أمكن و قد أمكن هاهنا فلا مساغ إذا على الحمل على الحجاز أو تقدير مضاف، كيف وقد ذكر استحباب السواك عند نفس الصلاة في بعض كتب الفروع المعتبرة: قال في ذكر استحباب السواك عند نفس الصلاة في بعض كتب الفروع المعتبرة: قال في

حدثنا إبراهيم بن موسى نا عيسى بن يونس نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زبد بن خالد الجهنى قال سمعت رسول الله يقول: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ قال أبو سلمة فرأيت زيداً يجلس فى المسجد وإن

التتارخانية نقلا عن التتمة : و يستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوم ، وكل شئى يغير الفم ، وعند اليقظة ، انتهى ، وقال ابن الهام فى شرح الهداية : ويستحب فى خمسة مواضع ، اصفرار السن ، وتغير الرائحة ، والقيام من النوم ؛ و القيام إلى الصلاة ، وعند الوضوم ، انتهى « على قادى ً » .

[حدثنا إبراهيم بن موسى نا عيسى بن يونس نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ] بن الحارث بن خالد [ النيمى ] القرشى (١) من ثقات التابعين ، و قال العقيلي عن عبدالله بن أحمد عن أيه : فى حديثه شئى ، يروى أحاديث مناكير أو منكرة مات سنة ١٣٠ [ عن أبي سلمة (٢) بن عبدالرحن عن زيد بن خالد الجهنى ] المدنى أبو عبد الرحمن صحابي مشهور نزل السكوفة ، ومات بها سنة ثمان و سبعين [ قال ] زيد [سمعت رسول الله بي يقول لولا أن أشق (٣) على أمنى الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيداً يجلس في المسجد (١) ] الانتظار الصلاة [ وإن

<sup>(</sup>۱) بغتح التا و سكون اليا نسبة إلى تيم ، كذا فى غاية المقصود (۲) قال الترمذى حديث أبى سلة عن زيد أصح عند البخارى من حديثه عن أبى هريرة ، و عندى كلاهما صحيحان (۳) قال ابن رسلان : ظاهره دليل لمن يقول إنه عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالاجتهاد ولأنه عليه الصلاة والسلام جعل المشقة سبباً لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان انتفا أمره لعدم ورود النص واختلف أهل الأصول فى المسألة على أربعة أقوال : ثالثها ، كان له أن يجتهد فى الحروب و الآرا ون الاحكام، ورابعها الوقف فى اجتهاده على عدة أقوال ★

السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. حدثنا محمد بن عوف الطائى ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضى ابن

السواك من أذنه موضع القلم(١) من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك(٢)] أى للصلاة آخذاً بظاهر الحديث ، وقد انفرد به فلا يصلح حجة ، و أما رواية: كان. على السواك من أصحاب رسول الله والله على القلم (٢) فيحمول على تقدير صحتها على بعضهم الصادق على واحد فلا يفيد السنية « على القارئ ».

[ حدثنا محمد بن عوف ] بن سفيان [ الطلبائى ] أبو جعفر الجمعى ، ثقة حافظ ، مات سنة ٢٧٧ [ ثنا أحمد بن خالد ] بن موسى ، و يقال ابن محمد الوهبى المكندى أبوسعيد بن أبى مخلد الجمعى ، صدوق ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الدارقطنى : لا بأس به ، و نقل أبو حاتم الرازى أن أحمد امتنع من المكتابة عنه ، و وقع فى كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه و لم أقف على ذلك صريحاً ، مات سنة ١٦٤ [ ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبر ] بن الحظاب العدوى أبو عبد الرحمن المدنى ، كان وصى أبه و كان أكبر ولد عبدالله بن عمر ، ثقة قليل الحديث ، مات سنة ١٠٥ [قال] أى محمد بن يحيى ولد عبدالله بن عمر ، ثقة قليل الحديث ، مات سنة ١٠٥ [قال] أى محمد بن يحيى

م بسطها الحافظ فالفتح (٤) يخالفه مذهب الشافعي فقد قال ابن رسلان: قال الفاكهاني : مذهبنا كراهــة السواك في المسجد خشية أن يخرج من فمه دم و غيره عما ينزه المسجد عنه .

<sup>(</sup>۱) ذكر إعرابه صاحب الغاية ، قال ابن رسلان : فيه حـذف أى موضعـه من أذنه (۲) ثم رده إلى أذنه كما فى رواية الترمذى « ابن رسلان ، (۳) قال ابن رسلان : هاتان السنتان متروكتان فسأل الله العمل بهما .

عمر لكل صلاة طاهراً و غير طاهر عم ذاك؟ فقال حدثتنيه أسما بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله على أمر بالوضو لكل صلاة طاهراً و غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر

[ قلت ] لعبد الله بن عبد الله [ أرأيت (١) ] أى أخبرنى [ توصئى ] هكذا فى النسخ الموجودة ، و الصواب (٢) توصؤ بضم الضاد و بعدها همزة على واو [ ابن عمر ] أى أبيك عبد الله بن عمر [ لكل صلاة طاهراً و غير طاهر عم ذاك؟ ] أى ما وجهه مع أنه مراقية لم يوجب الوضوء إلا على المحدث [ فقال ] أى فأجاب عبد الله بن عبد الله [ حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب ] العدوية ابنة عم عبد الله بن عمر بن الحطاب ، قال ابن مندة : لهما رؤية ، استشهد زيد باليامة بعد النبي علم السلام بقليل ، ذكرها ابن حبان وابن مندة فى الصحابة [ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ] الراهب الانصارى ، له رؤية و أبوه حنظلة غسيل الملائكة ، قتل يوم أحد ، و استشهد عبد الله يوم الحرة فى ذى الحجة سنة ثلاث و ستين و كان أمير الإنصار بها يومئذ [ حدثها] أى أسماء [ أن رسول الله مراقية أمر بالوضوء (٢) لكل المرة طاهراً و غير طاهر فلما شق ذلك ] أى الوضوء لكل صلاة [ عليه ] أى على لاة طاهراً و غير طاهر فلما شق ذلك ] أى الوضوء لكل صلاة [ عليه ] أى على

<sup>(1)</sup> بسط صاحب الغماية فى تحقيق لفظ أرأيت كل البسط (٢) كذا قاله النووى غاية المقصود» و«ابن رسلان» (٣) ببناء المجهول على المشهور وقيل بالمعلوم، كذا في الغاية، وقال ابن رسلان: قبل نزلت آية الوضوء إذا قتم إلى الصلاة، رخصة له صلى الله تعالى عليه و بارك و سلم، فأنه قبل ذلك لا يعمل عملا و لا يتكلم و لا يرد سلاماً حتى يتوضأ فأعلمت الآية أن الوضوء إذا قام إلى الصلاة، وقال و لا يرد ن الوضوء كان فرضاً لكل صلاة ثم نسخ فى فتح مكة ؛ و قال طائفة: المراد بالآمر فيه الندب، و كان عليه الصلاة و السلام يفعله إلى أن فتح مكة في فتح مكة به و قال طائفة .

### بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ، قال أبو داؤد : إبراهيم

رسول الله على أمر بالسواك لكل صلاة] فلعل عبد الله بن حنظلة سمع رسول الله على يوى يقول ذلك أو أخبره بعض الصحابة فحينذ تكون الرواية مرسلة [ فكان ابن عريرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ] حاصله أن رسول الله عليه و صعب عليه الوضوء لكل صلاة أحدث أو لم يحدث فلما شق ذلك عليه و صعب و المشقة تجلب التيسير أمر بالسواك لكل صلاة و أقيم السواك مقام الوضوء و سقط الوضوء لكل صلاة فكان ابن عريرى أن به قوة فلا يشق عليه (١) الوضوء، و يرى أن أفضل الأعمال أشقها فلهذا كان لا يدع الوضوء لكل صلاة .

قلت : و هذا الحديث يدل على أن السواك كان واجاً عليه لكل صلاة فحنثذ يجب أن نظر فى ذلك هل كان رسول الله مراتي بآنى بذلك الواجب قبيل الصلاة عند أدائها فى المسجد أو يآنى عند الوضوء والصلاة جميعاً ، فنظرنا فى ذلك فرأينا أنه مراتي من الدهر قبيل الصلاة عند عقد التحريمة ، فى ذلك فرأينا أنه مراتي ما استاك مرة من الدهر قبيل الصلاة عند عقد التحريمة ، ولم يثبت ذلك عنه مراتي و لا عن خلفائه رضى الله تعالى عهم و لو فصله مراتي لنقلت عنه تواتراً كما نقلت الواجبات الآخر ، بل ثبت عنه مراتي أنه إذا استاك للصلاة ليستاك عند الوضوء و قبله كما يدل عليه الروايات الآتية فى و باب السواك لمن قام بالليل ، فحيثذ إما أن يكون هذا الاستياك هو ما يجب عليه للصلاة أو غيره ، ولا يمكن أن يكون غيره فبت أنه هو الواجب ، فظهر بهذا أنالمراد بالسواك عندكل صلاة كما فى الرواية المتقدمة ، وبالسواك لكل صلاة كما فى هذه الرواية هو ما يكون عند الوضوء لا ما هو عند الصلاة ، و علم أن هممذا يؤدى اعتد الاستنان الذى فى الوضوء عن الذى هو عند الصلاة ، و علم أن هممذا يؤدى الواجب الذى هو عند الصلاة ، و يكنى عنه ، فان لفظ وعند لايدل على المقارنة ،

<sup>(</sup>١) قال ابن سيرين : و كذلك الحلفاء يتوضؤن لكل صلاة .

ويؤيد ذلك أنحالة الصلاة حالةالمناجاة مع الرب سبحانه وتعالى، وفي حالة المناجاة كره وَاللَّهُ النَّامَةُ فَى قَبْلَةُ الْمُسجدُ و شَقَ ذَلَكُ عَلِيهِ حَتَى رَوْى فَى وَجَهُ فَقَسَامٌ فَحَمَّ يَسِدهُ فقال : إن أحدكم إذا قام في صلاته فانه يناجي ربه أو إن ربه بينه و بين القبلة ، و كره البصاق في المسجد و جعل كفيارة تلك الخطيئة دفنها فيستحيل العقــــل الغير المشوب بالهوى مع هذه التشديدات أن يندب علي أمته إلى أن يستاكوا عند إقامة الصلاة ، و تكون الأسوكة المتلطخة بالبصاق و بمـــا أزالوه من النتن و الاذي عند نواصيهم على أذانهم فيما بينهم وبين القبلة وقد منعوا عن أقبل و أهون من ذلك فما هو إلا أن رسول الله عليه أراد بقوله: «بالسواك عندكل صلاة » أي عند وصنوتها، فعلى هذا ماقال صاحب غاية المقصود وتبعه صاحب عون المعبود فقالا: فلاحاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال ، أي عند وضوء كل صلاة كما قدرها بعض الحنفية ، بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة وهي السواك عند الصلاة ، وعلل بأنه لاينبغي عمله في المساجد لأنه من إزاله المستقدرات ، و هنذا التعليل مردود إلخ ، فمردود عليهما وغلط و باطل ، فان في هذا ليس رد السنة مطلقاً ، وحاشاهم أن يردوا السنة، بل في هذا جمع بين الأحاديث و عمل على جميعها ، و إتيان بالمندوب و اجتنباب عن المسكروه ، نعم فيما قالاه رد للسنن الصحيحة التي رواها إمامهم البخاري (رحمه الله) في معيحه، وارتكاب للكروه في إتيان المندوب مع أنهم لا يدرون عاقبة قولهم، ولا غرو أن الجهل و غلبة الهوى قد يوقع الانسان فيما هو أشد و أقبح . و هذا على الصلاة و في غير وقت الصلاة كما تقدم عن التتارخانية ، و قد حققه الشامي في رد المحتار ، و أما ما أخرجه البيهق من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان السواك من أذن النبي مَرْفِيُّ موضع القلم من أذن الكاتب فلا حجة فيه ، فان البيهق حكم عليه بالضعف فانه قال لميروه عن سفيان إلا يحيي بن اليمان ، و يحيى بن اليمان ليس بالقوى عندهم ، و مع هذا فلا دليل فيه عـلى أن رسول الله

بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيدالله بن عبدالله. (باب كيف يستاك) حدثنا مسدد وسليمان بن داؤدالعتكي

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان أصاب النبي الله الله النبي الله النبي الله عن أبي المركبيم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة ، و ما روى إبن أبي شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله الله كانوا يروحون و السواك على آذانهم ، لا يثبتان المدعى فانه ليس فيهما بعد تسليم صحبها أن أصحاب رسول الله على آذانهم ، لا يثبتان المدعى فانه ليس فيهما بعد تسليم صحبها أن أصحاب رسول الله على كانوا يستنون عند القيام إلى الصلاة ، فثبت بما قلنا إن ما قاله الحنفية ليس بمخالف للحديث ، و الله تعالى أعلم .

[قال أبو داؤد: إبراهيم بن سعد] بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إسحاق المدنى نزيل بغداد ، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح ، و قول من تكلم فيه تحامل ، مات سنة ١٨٥ [ رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن (١) عبد الله ] و غرض المصنف من هذا الكلام بيان الفرق بين رواية أحمد بن خالد و إبراهيم بن سعد فكلاهما رويا عن محمد بن إسحاق فقال أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبراً ، وقال إبراهيم بن سعد فيا روى عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله و عبيد الله كلاهما أبنان لعبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) فيمكن أن تكون الرواية عنهما و يحتمل أن يكون ذكر أحدهما و هما خطأ من الراوى .

[ باب كيف يستاك (٢) ] يعنى هل يكتنى بالاستنان على الاسنان أو يتسوك على اللسان و فى الحلق [ حدثنا مسدد و سليان بن داؤد العتكى (٣) ] أبو الربيع الزهرانى البصرى الحافظ ، سكن بغداد ، ثقة ، وقال ابن خراش : تكلم الناس فيه ،

<sup>(</sup>۱) و أخرجه الدارمي أيضاً بلفظ التصغير (۲) ويستنبط من الحديث مشروعيته على اللسان لاأنه يختص بالآسنان (۳) نسبة إلى عتيك، حي منالعرب «ابنرسلان»

المعنى؛ قالا ثنا حماد بن زيد عن غيلان بنجرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله برائية نستحمله فرأيته يستاك على لسانه ، قال أبو داؤد وقال سليان قال دخلت على النبي برائية و هو يستاك و قد وضع السواك على طرف لسانه وهويقول أه أه يعنى يتهوع قال أبوداؤد

<sup>(</sup>۱) بفتح الجيم (۲) و المراد طرفه الداخل كما عند أحمد • ابن رسلان • (۳) قوله أه أه إلخ ، ضبطته النووى بضم الهمزة ، و قال ابن حجر رواية أبى داؤد بكسرالهمزة ثم ها ، و للجوزق: ثم بخا معجمة بدل الحيا و اختلفت الروايات لتقارب المخارج وكلها ترجع إلى حكاية صوت ، وحكاية الأصوات كلها مبنية •ابن رسلان قوله «يغنى» تفسير من أبى موسى أو من دونه ، كذا فى غاية المقصود ◄

#### قال مسدد : كان حديثاً طويلا اختصرته .

اللسان و لم يذكر التهوع فلهذا قال [ قال أبو داؤد قال مسدد : كان حديثاً طويلا اختصرته (١)] وقد أخرج النسائي هذا الحديث منحديث تتيبة ثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله ﷺ في يعني رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لاأحملكم الحديث، وليس فيه ذكر السواك، وكذلك أخرجه مسلم من حديث خلف بن هشام و قتيبة ويحيي بن حبيب الحارثي بهذا السند و ليس فيه ذكر السواك ، و في أخرى لمسلم من طريق أبي أساسة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله علي أسال لهم الجلان إذ هم معه في جيش العسرة ، وهي غزوة تبوك، فقلت يانبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال و الله لا أحملكم على شئى ووافقته و هو غضبان ، و لا أشعر فرجعت حزيناً ، الحديث، و كذلك الروايات الآخر في هذه القصة من مسلم (رحمه الله ) ليس في أحد منها ذكر السواك ، و كذلك أخرج البخارى من حديث أبي النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي ردة عن أبيه قال أتست النبي علي فوجدته يستن بسواك بيده يقرل أع أع، والسواك في فيه كانه يتهوع وليس فه ذكر سوال الحملان ، و قد أخرج البخارى بهذا السند المذكور حديث الاستحال في كتاب الأيمان في باب الاستثناء في الأيمان ، و ليس فيه ذكر السواك ، وكذلك الروايات التي أخرجها الامام أحمد في مسنده في هذه القصة ليس فيهما ذكر السواك ولسكن أخرج البخارى ومسلم في صحيحيهما قصة أخرى من حديث أبي موسى الاشعرى،

<sup>🖈 (</sup>٤) و لفظ البخارى أع أع •الغاية، ، و روانة النسائى و ابن خزيمة عا عا « أبن رسلان » و قال إنما اختلفت الروايات لتقارب المخرج و كلهـا ترجع إلى حكاية الصوت .

الماضي أي أحد من الرواة ، كذا في التقرير .

( باب فی الرجل یستاك بسواك غیره ) حدثنا محمد بن عیسی نا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن

قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي مراكب ومعى رجلان من الاشعريين أحدهما عن يميى والآخر عن يسارى فكلاهما سأل العمل والنبي مراكب يستاك فقال ما تقول ياأباموسى أو ياعبد الله بن قيس قال فقات والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على مافي أنفسهما وما شعرت أنهها يطلبان العمل، قال وكاني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فهذه القصة فيها ذكر السواك و اللفظ لمسلم، فيا جمعه أبو داؤد في حديثه بين قصة الاستحال و ذكر السواك فيها فلم أجده فيا تتبعت من كتب الحديث فذكر الاستحال في هسذا ذكر السواك فيها فلم أجده فيا تتبعت من كتب الحديث فذكر الاستحال، ولفظها: الحديث لعله غير محفوظ، وقد ورد في رواية البخاري في قصة الاستحال، ولفظها: أتينيا رسول الله مراكبة في رهط من الاشعريين استحمله و هو يقسم نعما من نعم الصدقة، قال أبوب أحسبه قال وهوغضبان ، الحديث ، وها تان الحالتان من الغضب و قسمة النعم بظاهرهما تابيان أن يكون رسول الله مراكبة في ها تين الحالتين فهذا يؤيد أيضاً أن الجمع بين قصة الاستحال وذكر السواك كا ذكره أبو داؤد بعيد، و الله تعالى أعلم .

[ باب فی الرجل یستاك (۱)بسواك غیره ] هل یجوز ذلك الفعل أو لم یبور حدثنا محمد بن عیسی نا عنبسة بن عبد الواحد ] بن أمیه بن عبد الله بن سعید بن

<sup>(</sup>۱) و لعل الغرض من الترجمة رد ما قبل فيه من كراهته مطلقاً كما نقل عن الحكيم الترمذى ، وقال شارح المصابح : الحديث دليل على أنه لايكره بشرط أن يكون برضاء صاحبه ، ابن رسلان ، و فى شرح الاقناع ذكر صاحب الفتاوى الحيرية فى مذهب الحنفية ، سئل هل يكره الاشتراك فى المشط و الميل والسواك كما هو شائع بين العوام، يقولون ثلاثة ليس فيها اشتراك، أجاب لابأس به، والسكراهة لمكراهة نفوسهم الاشتراك ، فالأوجه غرض المصنف الرد على هذا المشهور ويحتمل أن يكون الغرض إثبات طهارة البزاق، فإن النخعى حكم بنجاسته كما حكاه ابن العربي.

أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله على يستن و عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى إليه فى فضل السواك أكبرهما قال أحمد بن حزم

العاص بن سعيد بن العساص بن أميسة القرشي الأموى أبو خالد السكوفي الأعور ثقة عابد [ عن هشام بن عروة عن أبيسه ] و هو عروة بن الزبير [ عن عائشة قالت كان رسول الله يَرِّفِيْهِ يستن (١) ] أي يستاك [ و عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر ] أي سنا أو فضلا [ فأوحى إليه ] أي من غير أن يميل إلى الآخر فيكون تأكيداً للوحي المنامي أو بعد إرادته لمقتضي ما هو تقديم الاصغر فتكون القضية واحدة [ في فضل السواك ] أي فضيلته و زيادته [ أن كبر ] هو الموحى به أي قدم السكبير يعني ادفع السواك إلى الأكبر منهما ، الظاهر أنهما كانا في أحد جانبيه أو في يساره وهو الآنسب فأراد تقديم الأقرب فأمر بتقديم الأكبر فلايناني حديث ابن عباس أو الأعرابي في إيشاره بسوره عايمه الصلاة و السلام من اللبن ليكونه على المين على الأشياخ من أبي بكر وعمر وغيرهما [أعط السواك أكبرهما] الظاهر أن هذا تفسير من أحد الرواة ، قاله على القارئ .

قلت وقد أخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر أن النبي الله قال أرانى فى المنام وليس فى رواية البخارى لفظة فى المنام فهذا يقتضى أن تكون القضية وقعت فى المنام، ورواية أبى داؤد عن عائشة رضى الله عنها تقتضى أن القضية وقعت فى اليقظة ويجمع بينهما أن ذلك لماوقع فى اليقظة أخبرهم والله بمارآه فى النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحى متقدم فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعضهم، هكذا جمع الحافظ ابن حجر، فعلى هذا قال على القارئ ، و الغاهر أن هذا الجديث محمول على حال حكاية المنسام و إلا يشكل تعدد الوحى فى أمر واحد ، قال الحافظ : قال ابن بطال فيه : تقديم ذى السن فى السواك و يلتحق به الطعام و الشراب و المشى و الكلام ، قال المهاب :

<sup>(</sup>١) إما لأن السواك يمر على الأسنان أو لأنه يحددها، بسطه صاحب الغاية .

قال لنا أبوسعيد هو ابن الأعرابي: هذا مما تفرد به أهل المدينة . ( باب غسل السواك ) حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن عبدالله الأنصاري ناعنبسة بن سعيدالكوفي الحاسب

هذا ما لم يترتب القوم فى الجلوس فاذا ترتبوا فالسنة حينتذ تقديم الايمن ، و هاهنا عبارة كتبت فى بعض النسخ المطبوعة بالهند ، و النسخة المطبوعة بمصر ، و ليست فى النسخة المسكتوبة المقرومة على الشيخ الأجل ،ولانا محمد إسحاق الدهلوى ، و هى مكذا [ قال أحمد بن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابى : همذا بما تفرد به أهل المدينة ] فهذا أبو سعيد ابن الأعرابي الراوى عن المصنف نسخة أبي داؤد روى عنه تليذه قوله فأدرج بعض النساخ غلطاً فى نسخة المؤلؤى ، و هذه العبارة كتبت في النسخة المكتوبة على الحاشية ، ومعنى هذه العبارة أن رواة هذه الرواية (١) كلمم مدنيون و هذه لطيفة من لطائف علم الاسناد .

[ باب غسل السواك] لعل غرض المصنف بعقد هذا الباب أنه ذكر في الباب المار جواز الاستياك بسواك غيره ثم ذكر بعد ذلك إذا استباك بسواك غيره ، هل يستاك بعد الغسل أم قبله [ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن عبد الله الانصارى] ثلاثة أكبرهم اسم جده المثنى و الثانى اسم جده حفص و الثالث زياد ، و المذكور هاهنا هوالاول ، و هو محمد بن عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الانصارى البصرى القاضى ثقة ، وقال أبوداؤد: وتغير تغيراً شديداً ، و قال زكريا الساجى رجل جليل عالم غلب عليه الرأى قال و حدثت عن ابن معين قال كان محمد بن عبدالله الأنصارى يليق به القضاء ، فقيل له يا أبا زكريا فالحديث؟ قال للحديث بن عبدالله و قال الأثرم عن أحمد : ما كان يصنع الانصارى عند أصحاب الحديث إلا رجال ، و قال الأثرم عن أحمد : ما كان يصنع الانصارى عند أصحاب الحديث النظر في الرأى و أما الساع فقد سمع ، مات بالبصرة سنة ٢١٥ [ نا عنبسة بن

<sup>(</sup>١) لكنه لا يطابقه الناريخ و فسره صاحب الغياية بأن الصحابة الراوين له مدنيون ، هيذا أيضاً مشكل .

## نَا كَثَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَهَا قَالَتَ كَانِ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ يَسْتَاكُ فَعُ اعْسَلُهُ فَاعْدَأُ بِهِ فَاسْتَـاكُ ثُمُ اغْسَلُهُ فَاعْدَأُ بِهِ فَاسْتَـاكُ ثُمُ اغْسَلُهُ

سعيد ] بن كثير بن عبيدالقرشي التيمي مولى أبي بكر رضي الله عنه [السكوفي الحاسب] وكثير هو رضيع عائشة رضى الله عنها ثقة ، كذا قال ابن معين و أبو حاتم وأبو داؤد قال في الميزان : له حديث واحد [ نا كثير ] بن عبيد التيمي مولي أبي بكر الصديق أبو سعيد السكوفي رضيع عائشة رضى الله عنها ذكره ابن حبان في الثقات ، وقول الحافظ في تهذيب التهذيب في ذكر عنبسة بن سعيد: روى عن جده أبي العنبس كثير بن عبيد رضيع عائشة رضي الله عنها يدل على أن كنية جده كثير بن عبيد أمو العنبس فالظاهر أنه وهم ، فمكثير بن عبيد ليس كنيته أبو العنبس بل كنيته أبو سعد كما ذكره الحاظ في تهذيب التهذيب في ترجمة كثير بن عبيد، نعم أبو العنبس كنية ابنه سعيد بن كثير ، وكذا ما قال في الخلاصة في ذكر عنبسة بن سعيـــد فقال عن جده فكتب في الحاشية عن تهذيب التهذيب هكذا: جده هو أبوالعنبس كثير بن عبيد فهذا أيضاً غير صحيح [ عن عائشة ] رضى الله عنها [ أنهها قالت كان نبي الله كلي يستاك فيعطيني السواك لأغسله(١)] للتنظيف قال ابن حجر يوخذ منه أن غسل السواك في أثناء التسوك و بعده قبل وضعه سنسة ، وقال ابن الهام : يستحب في السواك أن يَكُونَ ثَلَاثًا بِثَلَاثُ مِياهِ [ فابدأ به ] أي باستعاله قبل الغسل لنيل البركة و لاأرضي أن يذهب بالماء ما صحبه السواك من ماء أسنانه [ فاستاك ثم اغسله ] أى استاك به

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجها لا سيا إذا طلب منها ، واختلف العلما فيه ، مذهب الشافعي ليس عليها الخدمة لآن العقد يتناول الاستمتاع لا الحدمة ، و قال بعض المالكية عليها خدمة مثلها فان كانت شريفة المحل فعليها أن يفرش الفراش و تتاول إنا الشرب و إن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس و تطبخ ، قال تعالى : و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، ، وسياتي البسط في ذلك في كتاب النكاح .

وادفعه إليه ( باب السواك من الفطرة) حدثنا يحيى بن معين نا وكيع عن زكريا بن أبى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت

تبركا ثم أغسله تأدباً ، و فيه دليل على أن استعبال سواك الغير برضاه غير مكروه و إنما فعلت ذلك لمابين الزوج و الزوجة من الانبساط [ و ادفعه إله ] ليكمل سواكه أو ليحفظه ، قاله ابن حجر ، والثانى غير ظاهر لأنه خلاف الادب عرفاً و لورود : كنا نعد سواكه وطهوره ، ويحتمل أن يكون المراد و أدفعه إليه وقتاً آخر بل هذا هو الاظهر ، ودلالة الحديث على غسل السواك في أثناء التسوك غير ظاهرة، وعلى القارى ، ملخصاً .

[ باب السواك من الفطرة، حدثنا يحبي بن معين(١) ] بن عون الفطفاني مو لاهم أبوزكريا البغدادي ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ، ترك أبوه معين وكان على خراج الري لابنسه يحبي ألف ألف درهم و خمسين ألف درهم فأنفقه كلمه على الحديث ، ولد سنة ثمان و خمسين و مأة ، و مات بمدينة الرسول والمتنظم سنة ثلاث و ثلاثين و مأتين و له سبع وسبعون سنة إلا نحواً من عشرة أيام [ نا وكبع ] بن الجراح [ عن زكريا بن زائدة عن مصعب بن أبي شيبسة ] بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجبي لين الحديث، قال إسحاق بن منصور عن يحبي بن معين: ثقة ، و قال العبعلى : ثقة ، و عن أحمد روى أحاديث مناكير ، و قال أبو حاتم لا يحمدونه ، و ليس بقوى ، و قال الدارقطني : ليس بالقوى و لا بالحافظ ، و قال السائي منكر الحديث ، قال في الميزان : قال أحمد : أحاديثه مناكير، ثم ذكر الحديث ، قال : مصعب ضعيف ، وقال ابن عدى : تكلموا في حفظه [ عن طاق] بسكون اللام [ بن حبيب ] العنزى بفتح المهلة و النون البصرى ، قال أبو حاتم : صدوق في الحديث ، و كان يرى الارجا و وثقه أبو زرعة وابن سعد و العجلي وذكره ابن

<sup>(</sup>١) بفتح الميم و كسر العين • الغاية » و • ابن رسلان » .

#### قال رسول الله بيني عشر من الفطرة : قص الشارب و

حبان في الثقات ، وقال أبوالفتح الأزدى : كان داعية إلى مذهبه ، مات بين التسعين إلى المأة [ عن] عبــد الله [ابن الزبير ] بن العوام القرشي الاسدى أبوبكر و أبو خبيب بالمعجمة مصغراً ، كان أول مولود في الاسلام بالمدينة من للهاجرين ، و أمه أسماء بنت أبي بكر هاجرت به أمه إلى المدينة و هي حامل ، بويع له بالخلافة عقيب موت يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ، و كانت ولايته تسع سنين ، قتله الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان في ذي الحجة سنة ٧٣ [عن عائشة قالت قال رسول الله عليته عشر من الفطرة (١)] أي عشر خصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أي نقتدي بهم فكا ًنا فطرنًا عليها؛ كذا نقل عن أكثر العلماء أوالسنة الابراهيميـة عليه الصلاة والسلام أوما فطرت عليمه الطباع السليمة من الأخلاق الحميدة ، وركب في عقولهم استحسانها و هذا أظهر ، و المراد من الفطرة الدبن كما قال تعالى : • فطرة الله التي فطر الناس عليها ، أى دين الله الذى اختاره لأول مفطور من البشر وهذه الأفعـال من توابع الدين بحذفالمضاف[قصالشارب(٢)] هوشعرينبت علىالشفة العليا، وفي بعضالاحاديث جزوا الشوارب واحفوا الشوارب وانهكوا الشوارب، فكل هذهالألفاظ تدل علم أن المطلوب المبالغة في الازالة ، قال القارى قال ابن حجر: فيسن إحفاءه (٣) حتى تبدو حرة الشفة العليا ولايحفيه من أصله ، والأمر باحفائه محمول على ما ذكر ، وخرج

<sup>(</sup>١) وعن عائشة رضى الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يأمر بدفن سبعةأشاء من الانسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والغلف والتميمة، وراجع إلى إتحاف السادة (٢) قال ابن دقيق العيد: الأصل فى القص وجهان : مخالفة الأعاجم و هو منصوص إذ قال خالفوا الأعاجم، و زوالها عن مدخل الطعام و الشراب ابن رسلان ، (۳) و بسط الكلام عـــلى أقوال الفقها، « ابن رسلان ، و ذكر الوعيد على إعفاء الشوارب صاحب الخيس، و بسط الروايات فيه السيوطى فى زهر الربي على النسائي .

#### إعفا اللحية والسواك والاستنشاق مالما و قص الأظفار

بقصه حلقه فهو مكروه (۱) و قبل حرام ، لآنه مشلة ، و قبل سنة لرواية به حملت على الاحفاء بالمعنى المذكور ، وقال صاحب مرقاة الصعود : قال الطحاوى : لمأر عن الشافعى به شيئاً منصوصاً ، و من رأيناه من أصحابه كالمرنى و الربيع يحفون و ما أظنهم أخذوه إلا عنه ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : الاحفاء أفضل من التقصير [ وإعفاء اللحية(۲) ] هو إرسالها و توفيرها و كره قصها، و قص اللحية من سنن الأعاجم و هو اليوم شعار كثير من المشركين والافرنج والهنود و من لا خلاق له في الدين بمن يتبعونهم و يحبون أن يتزيوا بزيهم ، وقال في الدر المختار ولابأس(۲) بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية ، و السنة فيها القبضة ، و هو أن يقبض الرجل لحيته فيا زاد منها (۱) على قبضة تعلمه ، كذا ذكر محمد في كتساب الآثار عن الامام قال و به نأخذ «محيط، ثم قال : و كذا يحرم على الرجل قطع لحيته فعمل من ذلك أن ما يفعله بعض من لا خلاق له في الدين من المسلمين في الهند و الاتراك حرام نم إذا نبتت اللحية للمرأة فيستحب لها حلقها [ والسواك ] و قد مر بحثه فيها تقدم قريباً [ و الاستنشاق بالما ا عدنا ، و سنتان عند الشافعي (۱) ، وقال أحمد ومالك في رواية بوجوبهها في الغسل عندنا ، و سنتان عند الشافعي (۱) ، وقال أحمد ومالك في رواية بوجوبهها

<sup>(</sup>۱) و قال مالك بدعة « ابن رسلان » (۲) و يشكل عليه أنه إذا كان من الفطرة فكيف أهل الجنة جردمرد كما ورد ، ويظهر الجواب لما فى اللآلى المصنوعة إنه جمال يختص به بعض الأنبيا ، قال ابن رسلان : اختلفوا فيما إذا طالت والصحيح أن يتركها على حالها ، كيف ما كانت لهذا الحديث و أما حديث عمرو بن شعيب بسنده أنه عليه الصلاة و السلام يأخذ من أطراف لحيته أخرجه الترمىذى لكنه ضعيف واستدل ابن عابدين بحديث الترمذى و بسطه (۳) وقال فى كتاب الصوم بوجوب أخذ ما زاد على القبضة (٤) و سبأتى عن ابن عمر فى باب القول عند الافطار (٥) قال ابن رسلان : و كونهها من الفطرة يؤيد السنية .

## وغسل البراجم ونتف الابط و حلق العانة و انتقاص

[ و قس الاظفار ] أى تقليمها وتحصل سنيتها بأى كيفية كانت و أولاها أن يبدأ بمسبحة اليميي ثم الوسطى ثم البنصر ثم الحنصر ثم الابهام ثم خنصر اليد اليسرى ثم بنصرها ثبم وسطاها ثم مسبحتها ثبم إبهامها ، وفى الرجلين بخنصر اليمنى و يختم بخنصر السرى (١) و في الشامي قال في الهداية عن الغرائب : و ينبغي الابتداء (٢) باليـــد اليمني و الانتهاء بها فيبدأ بسبابتها و يختم بابهامها ، و فى الرجل بخصر اليمني و يختم بخنصر اليسرى ، انتهى . و نقله القهستاني عن المسعودية ، وقال في الدر المختار وفي المواهب قال الحافظ ابن حجر ؛ إنه يستحب كيفيا احتاج إليه و لم يثبت في كفته شي و لا في تعيين يوم له عن النبي مَنْ الله الاأنه لا يترك أكثر من أربعـين يوماً ، و ما يعزى من النظم فى ذلك للامام على قال شيخنا أنه باطل وكذا قال السيوطي ، قد أنكر الامام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات و قال لا تعتبر هيئة مخصوصة و هذا لا أصل له في الشريعة و لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل [ و غسل البراجم ] بفتح الباء وكسر الجيم ، جمع برجم بضمهما و البرجمة بالفتح غلظ الكلام ، هي عقد الأصابع ومفاصلها(٣) و يلحق بها ما يجتمع من الوسيخ بالعرق و الغبار في معاطن الاذن و قعر الصاخ و داخل الأنف ونحوه و غسلها سنة مستقلة لا تختص بالوضو. [ ونتف الابط(١)] بسكون المؤحدة وتكسر

<sup>(</sup>۱) و اختاره النووى (۲) بسط الكلام على كيفيته الطحطاوى على المراقى فى آخر الجمعة و قال قلما قبل الجمعة مندوب و لا يلتفت إلى من قال بعدها ، وعند البيهق مرسلا: كان عليه الصلاة و السلام يقلم أظفاره ويقص شاربه قبل الجمعة ، كذا فى جمع الوسائل (٣) قال ابن رسلان : متفق على استحبابه وهو سنة مستقلة لا يختص بالوضوء أوضحها الغزالى فى الاحياء (٤) قال فى الغاية من نظر إلى الصورة قال يكنى الحلق ومن نظر إلى المعنى يعنى أن النتف يقل العرق قال لا يكنى الحلق ، قال ابن رسلان : وحكى عن يونس دخلت على الشافعى وعنده من يحلق إبطه م

## الما معنى الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت

أى قلع شعره بحذف المضاف، و علم منه أن حلقه ليس بسنة ، وقيل النتف أفضل لمن قوى عليه ، قال فى الدر المختار وثمرحمه : و تنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر من إبطيه و يجوز فيه الحلق و النتف أولى [ و حلق العمانة ] قال في لسمان العرب : وعانة الانسان أسبه، الشعر النابت على فرجه ، و قيل هي منبت الشعر هنالك ؛ قال أبو الحيثم : العانة منبت الشعر فوق القبل من المرأة وفوق الذكر من الرجل والشعر النابت عليهما ، ويقال له الشعرة والآسب ، قال الازهرى هذا هو الصواب (١) قال الشامى : قال فى الهندية و يبتدى من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز ؛ كذا فى الغرائب ، و في الأشباه : و السنمة في عانة المرأة النتف ، انتهى ، قال الأبهري : و لا يترك حلق العانة و نتف الابط و تص الشارب و الاظفار أكثر من أربعين يوماً كما فى رواية مسلم من حديث أنس [ وانتقاص الماء (٢) يعنى الاستنجاء بالماء ] بالقاف و الصاد المهملة هو الصحيح و صوب بالفاء قيل هو الاستنجماء (٣) كما حكاه مسلم عن وكيع و قال أبو عبيدة و غيره معنماه انتقاص البول بسبب استعمال المماء في غسل مذاكيره ، و قيل : هو الانتصاح ، و قـــد جا في رواية الانتصاح بدل انتقاص الماء ، قال الجهور : الانتضاح نضح الفرج (؛) بمماء قليل بعد الوضوء لينفي

<sup>﴿</sup> فقال واعلم أن السنة التنف لاأقوى على الوجع ونتفه سهل لمن تعوده دون من تعود الحلق ، فالشعر يقوى و يصعب النتف بعده .

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : و فى كتاب الودائع لأبى العباس : العانة : الشعر المستدير حول حلقة الدبر ، قال النووى هو غريب لكن لامنع من حلقه أماالاستحباب فلم أر فيه شيئاً غير هذا (۲) هو رش الما كما فى القاموس ، كذا فى الغاية (٣) أى رش الما : فالما ما الاستنجاء أو انتقاص الما بسبب الاستنجاء فالما البول وابن رسلان ، (٤) و فى التقرير إرادته هناك بعيد لأنه لازالة الوهم ليس من الفطرة واختاره النووى .

### العاشرة إلا أن تكون المضمضة . حدثنا موسى بن إسماعيل و داؤد بن شبيب قالا نا حماد عن على بن زيد عن سلمة

عنه الوسواس ، وقيل هو الاستنجا بالماء ، كذا في شرح مسلم للنووى [ قال ذكريا قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ] فعلى هذا الناسي هو مصعب بن شية كما ذكره مسلم عن قتيبة ، و في رواية لمسلم أن الذي نسيما ذكريا بن أبي زائدة، و قائل «إلا أن تكون المضمضة، يحتمل أن يكون مصعاً ، ويحتمل أن يكون الراوى عنه ، و نسيت في نسخة بالتشديد و البناء للفعول، وقوله : «إلا أن تكون، قال الطيبي : استثناء مفرغ أي لم أتذكر العاشرة فيما أظز شبئاً من الأشياء إلا أن تكون مضمضة ، و قال ابن حجر : ضمن نسى معني النفي لأن الترك موجود في ضمن كل ، أي لم أتذكر شيئاً يتم الخصال به عشراً إلا أن يكون مضمضة ، نقله ، على القارى ، و قال القاضي عاض : و لعلمها الحتان المذكور مع الحس و هو الأولى، كذا قال النووى في شرح مسلم .

[حدثنا موسى بن إسماعيل وداؤد بن شبيب ] مكبراً الباهلي أبوسليمان البصرى قال أبو حاتم : صدوق ، روى له البخارى حديثاً واحداً فى أول الحجاربين ، مات سنة ٢٢١ أو سنة ٢٢٢ [ قالا نا حماد ] بن سلسة كما يفهم من رواية ابن ماجة وإلا فيحتمل أن يكون حماد (۱) بن زيد فان داؤد بن شبيب يروى عنهما و كذلك الحمادان يرويان عن على بن زيد [عن على بن زيد ] بن عبدالله بن أبى مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان النيمي أبوالحسن البصرى أصله من مكة ، وهو المعروف بعلى بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ، ضعيف ضعفه كثير من المحدثين و تفصيله مذكور في تهذيب التهذيب ، مات سنة ١٣١ وقبل قبلها [عن سلمة بن محمد (٢)

<sup>(</sup>۱) لكن قال ابن رسلان: إن موسى لا يروى إلا عن حماد بن سلة خاصة كما تقدم . (۲) قال ابن رسلان: أخرج له المصنف و ابن ماجـــة هذا الحديث الواحد لا غير

## بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه و قال داؤد عن عمار بن ياسر أن رسول الله على قال: إن من

بن عمار بن ياسر ] العنسى بالنون المدنى مجهول روى عن جده، و قبل عن أبيه عن جده روى عنه على بن جدعان وحده ، قال البخارى : ولا نعرف أنه سمع من عمار أم لا ، قال ابن معين : حديثه عن جده مرسل ، وقال ابن حان لا يحتج به [قال موسى ] أى ابن إسماعيل [ عن أبيه ] هو محمد بن عسار بن ياسر العنسى بالنون مولى بنى مخزوم روى عن أبيه و عنه ابناه سلمة و أبو عبدة ، و بعضهم يقول عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار ، ذكره ابن حان فى الثقات .

قلت: حديثه في سنن أبي داؤد من روايته عن النبي بين مرسلا ليس فيه عن عمار ، رواه من طريق سلة بن محمد بن عمار عن جده و لم يذكر محمداً ، وقد ذكره البخارى في الأوسط في فصل من مات من ستين إلى سبعين [ و قال داؤد ] بن شبيب المذكور [ عن عمار بن ياسر ] غرض أبي داؤد بيان الاختلاف الواقع بين ألفاظ كلا أستاذيه ، فأما موسى فرواه بسنده عن سلة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه محمد أن رسول الله من الله عن عمار بن ياسر عن جده عمار بن ياسر أن رسول الله من الله المحديث ، و أما داؤد بن شبيب فروى بسنده عن سلة بن محمد بن عمار بن ياسر عن جده عمار بن ياسر أن رسول الله من قال، الحديث، فعلى الأول مرسل (١) ، وعلى الثاني منقطع وهو عمار ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبواليقظان مولى بني مخزوم وأمه سمية من لخم وكان ياسر قدم من أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سمية من لخم وكان ياسر قدم من أبو حديفة و أسلم عمار وأبوه قديماً و كانوا من يعذب في الله وقتل أبو جهل سمية أبو حديفة و أسلم عمار وأبوه قديماً و كانوا من يعذب في الله وقتل أبو جهل سمية في أول شهيدة في الاسلام ، شهد بدراً و المشاهد كلها و تواترت الروايات عن فهي أول شهيدة في الاسلام ، شهد بدراً و المشاهد كلها و تواترت الروايات عن

<sup>(</sup>۱) وظاهر كلام ابن رسلان أنه على الأول متصل إذقال (قال موسى) فىروايته (عن أبيه) محمد عنجده عمار (وقال داؤد عن جده عمار ) فعلم أن رواية موسى عنده متصلة و يؤيده ما تقدم عن الحافظ فى ترجمة سلمة .

## الفطرة المضمضة و الاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والحتان، قال: والانتضاح ولم يذكر انتقاص

النبي ﷺ أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ، قتل مع على بصفين سنة ٣٧ وهو ابن ثلاث و تسعين سنة و دفن هناك بصفين ، و قد روى هذا الحديث الامام أحمد في مسنده و ابن ماجة في سننه بسنديهما عن عمار بن ياسر ، و هـذا لفظ أحـــد أن رسول الله عليه عليه قال: إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب و السواك و تقليم الاظفار و غسل البراجم وننف الابط و الاستحداد و الاختتان والانتضاح [ أن رسول الله علي قال إن من الفطرة المضمضة و الاستشاق فذكر نحو. ] أي نحو رواية عائشة رضي الله عنها [ و لم يذكر إعفا. اللحية ] كما ذكر في رواية عائشة رضي الله عنها [ وزاد ] في هذه الرواية [ و الحتان ] الذي ليس في رواية عائشة ، و الحتان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أى قطع ، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص ، قال المــــاوردى : خنان الذكر قطع الجلدة التي تغطى الحشفة ، و المستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة ، و أقبل ما يجزى أن لا يبقى منها ما ينغشى به ، و اختلف فى وجوب الحتان ، فروى عن الشافعي وكثير من المشايخ أنه واجب في حق الرجال والنساء ، و عند مالك وأبي حنيفة و هو قول أكثر العلما أنه سنة ، قاله الشوكاني : و قال الحافظ في الفتح : وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخسة المذكورة في الباب الشافعي و جهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء حتى لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ، و عند أحمد و بعض المالكية يجب ، و عن أبى حنيفة واجب ليس بفرض ، وعنه سنة يأثم بتركه ، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء ، انتهى . قلت : قال في الدر المختار ( مسائل شتى ) : صبى حشفته ظاهرة بحيث لو رأه إنسان ظنه مختوناً ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه تركه على حاله كشيخ

أسلم ، وقال أهل النظر : من لايطيق الحتان ترك أيضاً ، ولوختن ولم تقطع الجلدة

# الماء يعنى الاستنجاء قال أبو داؤد روى نحوه عن ابن عباس و قال خمس كلما في الرأس ذكر فيه الفرق و لم

كلها ، ينظر فان قطع أكثرهم من النصف كان ختاناً ، وإن قطع النصف فادونه لا يكون ختاناً يعتبر به لعدم الحتان حقيقة و حكما ، و الاصل أن الحتان سنة كما جاء في الحبر وهو من شعائر الاسلام و خصائصه ذلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الامام فلا يترك إلا لعذر ، و عذر الشيخ لايطيقه ظاهر ، انتهى (١) .

[ قال] أى الراوى فى رواية عمار [ والانتضاح (٢) ولم يذكر] الراوى لفظ [ انتقاص الماء ] الذى ذكر فى رواية عائشة رضى الله عنها ثم فسر أبو داؤد لفظ انتقاص الماء بقوله بعى بانتقاص الماء الاستنجاء و إن كان مفهوم اللفظ عاماً يشمل الاستنجاء والانتضاح وجميع الغسلات [قال أبوداؤد وروى نحوه عن ابن عباس] وهذا أثر ابن عباس تتبعته فى كتب الحديث الموجودة عندى فلم أجده فيها، ولكن قال صاحب غاية المقصود : وصله عبد الرزاق فى تفسيره والطبرى من طريقه بسند صحيح واللفظ لعدالرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاؤس عن أبه عن ابن عباس و إذ ابتلى إبراهيم لعدالرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاؤس عن أبه عن ابن عباس و إذ ابتلى إبراهيم

(۱) هذا الكلام لم يكن عند التأليف ، وأضاف الشيخ (قدس سره) بعد الطبع الأول ليزاد في الطبع الشاني ، قلت : قال ابن رسلان : و الحتمان واجب عندنا على الرجال والنساء ، وبمن أوجبه مالك ، وقال مالك وأبوحنيفة سنة في حتى الجميع وحجتهم هذا الحديث فانه معدود مع السنن واحتج أصحابنا بقوله تعالى وأن اتبع ملة إبراهيم، الآية ، وهو أول من اختتن ، وقال أيضاً : وكان ابن عباس يشدد في أمره يقول لا حج له ولاصلاة إذا لم يختتن ، و الحسن يرخص فيه و يقول إذا أسلم لايبالي أن لا يختتن فأما ما حكى ابن رسلان من مذاهب الأثمة الاربعة يخالف ما في المغنى إذ قال واجب عند الشافعي و أحمد و لذا يجوز له كشف العورة ، وسنة عند مالك وأبي حنيفة (٢) قال ابن رسلان بالضاد المعجمة والحاء المهملة قال الجهور هو أن يرش الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس و قال النووى المهملة قال الجهور هو أن يرش الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس و قال النووى المهملة قال الجهور هو أن يرش الماء بدليل رواية مسلم و انتقاص الماء .

يذكر إعفا اللحية قال أبوداؤد وروى نحوحديث حماد عن طلق بن حبيب و مجاهد و عن بكر بن عبد الله المزنى قولهم ولم يذكروا إعفا اللحية و فى حديث محمد بن عبد

ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة ، خمس فى الرأس وخمس فى الجسد ، الحديث [ وقال خمس كلمها فى الرأس ] أى قال ابن عباس خمس خصال (١) كلما توجد فى الرأس ] ذكر فيه الفرق موجود فى رواية ابن عباس و غير موجود فى رواية عائشة رضى الله عنها المذكور قبل [ ولم يذكر ] فى رواية ابن عباس [ إعفاء اللحية ] و قد ذكر فى رواية عائشة رضى الله عنها المارة قبل .

[قال أبو داؤد وروى] بسيغة المجهول [نحو حديث حماد] المذكور قبل عن طلق بن حبيب و مجاهد و عن بكر بن عبد الله المزنى أبو عبد الله البصرى ، وثقه ابن معين والنسائى وأبوزرعة قال : ابن سعد كان ثقة ثبتا مأمونا حجة فقيها مات سنة ١٠٨ و قال ابن المدينى والبخارى وابن أبي خيثمة و أبو نصر الكلاباذى و غيرهم : مات سنة ١٠٦ [قولهم] يعنى موقوفا ولم يرفعوه [ و لم يذكروا] أى الرواة المدذكورون في روايتهم ، [ إعفاء اللحية ] فاما طلق بن حبيب فله حديثان ، أحدهما ما يرويه مرفوعاً و هو الذى أخرجه المصنف فى أوائل الباب ، و أيضاً أخرجه مسلم فى الزبير و هذا غلط من الكاتب ، والصواب : عن ابن الزبير كما فى نسخة ، وأيضاً أخرجه النسائى بعده رواية طلق ،وقوفاً ، روى عنه سليات النبيمى و أبو بشر جعفر بن أياس موقوفاً عليه قوله ، ثم قال النسائى بعد تخريج الروايتين : قال أبو عبد الرحن و حديث سليمان النبيمى و جعفر بن أياس أشبه المواب من حديث مصعب بن شيبة و مصعب منكر الحديث :

<sup>(</sup>١) وهي المضمضة و الاستنشاق و السواك و قس الشارب و الفرق .

الله بن أبى مريم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى إلى مريم عن أبى سلمة عن أبي النجعى نحوه وذكر إعفاء اللحية و الحتان .

قلت معصب بن شيبة و إن كان تكلم فيه بعض المحدثين لكن وثةـــه بعضهم و أخرج حديثه مسلم فى صحيحه وروايته مؤيدة بالشواهد فعلى هـذا تكون روايتـــه صحيحة لغيرها ، و أما رواية مجاهد و بكر بن عبد الله المزنى فلم أجدها في الكتب الموجودة عندنا [ و في حديث محمد (١) بن عبد الله بن أبي مريم ] المدنى الخزاعي مولاهم، ويقال مولى تقيف روى عن سعيد بن المسيب و أبي سلمـــة بن عبد الرحن وروی عنــه صفوان بن عیسی و مالك وابن جریج وسلیمان بن بلال و أبو ضمرة ويحى القطان و فال : لم يكن به بأس وآخرون ، و قال : أبو حاتم شيخ مدنى صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني [عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي مُؤلِّقُهُ فيه وإعفاء اللحية ] والغرض من ذكر رواية محمد بن عبد الله بيان أن فيها ذكر إعفاء اللحية ، فقوله • و اعفاء اللحية ، مبتدأ ، و قوله « وفي حديث محمد بن عبد الله ، خبره مقدم عليه ، وقوله « فيه تأكيد ، و اختلف النسخ في ذلك اللفظ فيوجد في بعضها ولا يوجد في بعضها ولمكن هذا اللفظ موجود في النسخة المكتوبة لمولانًا أحمد على المحـــدث السهارنفوري [ و عن إبراهيم النخعي نحوه و ذكر إعفـــا اللحية و الحتــان ] يعني (٢) رواية إبراهيم النخعي مثل رواية محمد بن عبد الله بن أبي مريم في المعنى إلا أن فيه ذكر الحتان مع ذكر إعفاء اللحية و لم نجد هاتين الروايتين في كتب الحديث .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الغاية أخرج حديثه الدارقطني في سننه في الطهارة (۲) والحاصل أنها حصلت بممجموع الروايات اثنتا عشرة سنة ، ست في الرأى مع إعفاء اللحية و ثلاث في السبلين و هي الحتان والاستنجاء و الاستحداد ، و ثلاث في الجسد تقليم الأظفار و نتف الابط و غسل البراجم .

( باب السواك لمن قام بالليل ) حدثنا محمد بن كثير نا سفيان عرب منصور و حصين عن أبى وائل عن حذيفة قال: إن رسول الله يهي كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد نا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن

[ باب السواك لمن قام بالليل ] يعنى يستحب لمن قام بالليل سواء كان قيامه للصلاة أو لغيرها أن يستاك لأن النوم مظنة تغير الرائحة لأجل صعود الأبخرة من المعدة إلى الغم و كذلك في جميع مظان تغير الرائحة وكذلك عند أكل ما فيه رائحة كريهة كالثوم و البصل و التباك [ حدثنا محمد بن كثير] العبدى أبو عبدالله البصرى روى عن أخيه سليان وكان أكبر منه بخمسين سنة وعن الثورى و شعبة روى عنه البخارى و أبو داؤد و آخرون قال ابن معين لم يكن بثقة و ذكره ابن حبسان في الثقاث ، و قال أحمد بن حنبل : ثقة ، مات سنة ٣٢٦ وكان له يوم مات تسعون سنة [ نا سفيان ] الثورى [ عن منصور ] بن معتمر [ وحصين ] بن عبد الرحمن السلى أبو الهذيل مصغراً الكوفى ابن عم منصور بن المعتمر ، وثقه أحمد وابن معين و العجلي و أبو زرعة و أبوحاتم ، وقال بعضهم : ساء حفظه في آخر عمره وتغير ، مات سنة ١٣٦ ، وله ثلاث و تسعون سنة [ عن أبي واثل ] شقيق بن سلة [عن حذيفة] بن اليان [ قال إن رسول الله عرضاً وقبل هوالفسل ، وقبل التنقية (٢) بالسواك] والشوص دلك الاسنان بالسواك عرضاً وقبل هوالفسل ، وقبل التنقية (٢) بلسواك] والشوص دلك الاسنان بالسواك عرضاً وقبل هوالفسل ، وقبل التنقية (٢) بلسواك] والشوص دلك الاسنان بالسواك عرضاً وقبل هوالفسل ، وقبل التنقية (٢) بلسواك] والشوص دلك الاسنان بالسواك عرضاً وقبل هوالفسل ، وقبل التنقية (٢) بله بألم الذا قال الائمة فيه ، كذا قال النووى ، وفي رواية مسلم إذا قام ليتهجد .

[ حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ] بن سلمة [نا بهز بن حكيم ] بن معاوية

<sup>(</sup>١) و لفظ البخارى إذا قام للتهجد ، و كذا لمسلم وغيره ، فالظاهر التخصيص به ، كذا فى الغاية (٢) و قيل هو الامرار على الاسنان من الاسفل إلى الفوق ، ابن رسلان ، .

هشام عن عائشة أن النبي الله كان يوضع له وضوؤه وسواكه فاذا قام من الليل تخلى ثم استاك. حدثنا محمد بن كثير أناهمام عن علىبن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك

بن حيدة أبو عبد الملك القشيري البصري وثقمه على بن المديني و يحيي بن معين و النسائي ، و قال أبو حاتم : لا يحتج به ، و قال مسالح جزرة بهز عن أبيــه عن جده إسناد أعرابي، وقال الحاكم كان منالثقات بمن يجمع حديثه وإنماأسقط منالصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها ، و قال الآجرى عن أبي داؤد : هو عندی حجة ، وعند الشافعی لیس بحجة ، مات بعد سنة ١٤٠ وقیل قبل سنة ١٦٠ [عن زرارة بن أوفى ] العامري الحرشي بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة أبو حاجب البصرى قاضيها ، ذكره ابن حبان في الثفات ، وقال النسائي : ثقية ، و كذلك وثقه ابن سعد و العجلي ، و قال أبو حيان القصاب : صلى بنا زرارة الفجر ولما بلغ « فاذا نقر في النـاقور فذلك يومئذ يوم عسير ، شهق شهقة فمات سنة ٩٣ [ عن سعد بن مشام ] بن عامر الأنصاري المدنى ابن عم أنس ، قال النسائي : ثقة ، و ذكر البخارى أنه قتل بأرض مكران عـــــلى أحـــن أحواله ، قال أبو بكر الحازمي : مكران بعنم الميم بلدة بالهند [ عن عائشـة أن النبي علي كان يوضع له وضوؤه و سواكه ] أى يعد أهله فى أول الليل ما وضوئه وسواكه [ فاذا قام من الليل تخلى ] أى تعنى الحاجة [ثم استاك] و هذا الحديث يدل على أنه مَرْفِيَّةُ كان يستاك عند الوصوم .

[حدثنا محمد بن كثير أنا همام] بن يحيى بن دينسار [عن على بن زيد] بن جدعان [عن أم محمد] امرأة زيد بن جدعان والد على بن زيد يقسال اسمها آمنة و قيل: أمية بنت عبد الله [عن عائشة أن النبي المنظمة كان لا يرقد من ليل و لا

قبل أن يتوضأ. حدثنا محمد بن عيسى نا هشيم أنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن

نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ (١) ] لأن النوم مظنة تغير رائحــة الفم فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه إزالة لذلك التغير ، و فى الحديث دليل على أنه يتسوك قبل أن يتوضأ ، و أيضاً يدل على أنه مراقع يتسوك بعد الاستيقاظ من النوم سواء أراد التهجد أو لم يرد .

[حدثا محمد بن عيسى بن] نجيح أبو جعفر بن الطباع البغدادى [ نا هشيم] بالتصغير ابن بشير بوزن غظيم ابن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أبى خازم بالمعجمتين للواسطى ثقة ثبت كشير التدليس والارسال الحنى مات سنه ١٨٣ و قد قارب الثمانين [ أنا حصين ] مصغراً ابن عبد الرحمن [ عن حبيب ] بالحاء مكبراً إبن أبى ثابت ] قيس بن دينار الاسدى مولاهم أبو يحيى الكوفى ثقة فقيه جليل و كان كثير الارسال و التدليس روى عن عروة بن الزبير حديث المستحاضة و حديث القبلة و حديث ابن عمر فى اعتمار النبي بياني فى رجب و إنكار عائشة رضى الله عنها لذلك ، و حديثاً فى الدعوات كان النبي بياني يقول أللهم عافى فى جسدى ، الحديث ، و جزم الثورى أنه لم يسمع منه و إنما هو عروة المزنى آخر ، و كذا تبع الثورى جماعة من المحدثين ، و أما أبو داؤد فيبحكى قوله فى سنه و يخالفه و يرده و يقول : قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة يرده و يقول : قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة عديناً صحيحاً ، و هذا ظاهر أن الحديث لا يكون صحيحاً إلا أن يكون حبيب سمعه حديثاً صحيحاً ، و هذا ظاهر أن الحديث لا يكون صحيحاً إلا أن يكون حبيب سمعه

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: قوله قبل أن يتوضأ صريح فى تقديم السواك قبل الوضوء و التسمية لتكون التسمية أيضاً على تنظيف الفم و رواه أبو نعيم من حديث مسام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله على إذا استيقظ تسوك ثم توضأ الحديث، قال ابن الصلاح: و فى مشكل الوسيط الظاهر أن السواك يتساخر فكون عند المضمضة و هذا الحديث يرده ، انتهى مختصراً .

عباس عن أبيه عن جده عبدالله بن عباس قال بت ليلة عند النبي ﷺ فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات وإن فى خلق الساوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب، حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى

من عروة بن الزبير ، قال العجلى : كوفى تابعى ثقة ، و قال ابن معين و النسائى : ثقة ، وعن ابن معين : ثقة حجة ، قيل له : ثبت ؟ قال نعم ، وقال أبو حاتم : صدوق ثقه ، و لم يسمع حديث المستحاضة من عروة ، و قال الترمسذى عن البخارى : لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً ، و قال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل عن أبيه : أهل الحديث اتفقوا على عدم سماعه من عروة ، قال : واتفاقهم على شئى يكون حجة .

قلت: و دعوى الاتفاق غلط، و قال ابن عمدى: هو ثقسة حجة، و قال العجلي سمع من ابن عمر غير شئى و من ابن عباس، و كان فقيهاً و مفتى السكوفة، مات سنة ١١٩ [ عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس] الهاشمى ثقة، لم يثبت سماعه من جده و لا أنه لقيه، مات سنة ١٢٤ أو سنة ١٢٥ [ عن أبيه] هو على بن عبد الله بن عباس الهاشمى أبو محمد ثقة عابد قليل الحديث، مات سنة ١١٨ [ عن جده عبد الله بن عباس قال بت] أى نمت و رقدت ليلة [ عند النبي عباس قال بت] أى نمت و رقدت ليلة [ عند النبي عباس قال المناه أنى طهوره] أى الماء الذي أعمد لوضوئه عبالية [ فأخمد (١)

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : و هكذا فى رواية الحاكم و ظاهرُه أنه أخذ السواك من طهوره فانه كان يضع فيه ليلين ؛ و فى رواية النسائى عن طريق حميد بن عبد الرحن عن رجل من الصحابة بلفظ : ثم استل من فراشه سواكاً فاستاك .

قلت : و فى حديث ابن ماجمة عن عائشة رضى الله تعالى عنهما كنت أضبع لرسول الله علي ثلاثة آنيمة مختمرة ، إناء اطهوره و إناء اسواكه و إناء لشرابه ، فهذا مجمول على اختلاف الأحوال .

مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ماشا الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثمرجع إلىفراشه فنام ، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلى ركعتين ثم أوتر

سواكه فاستاك] وتوضأ [ ثم تلا(١) هذه الآيات إن في خلق السياوات والأرض و اختلاف و النهار لآيات لأولى الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ] وفي رواية مسلم فقرأ هؤلاً. الآيات حتى ختم السورة ولم يذكر الشك فالشك المذكور في رواية أبيداؤد ليس من ابن عباس رضي الله عنه بل من بعض الرواة يعني يقول الراوى: أشك في قولأستاذي، قالحتى قارب أن يختم السورة أوقال حتى ختمها ولعل الشك(٢) من هشيم [ثم توضأ] أى أتم الوضوء [فأتى مصلاه فصلى ركعتين] وفيرواية مسلم فأطال فيهما القيام والركوع و السجود [ ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ] أى تسوك و توضيأ و تلا الآيات و صلى ركعتين [ ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثـل ذلك ] من الاستيـاك و الوضوء و تلاوة الآيات و الصلاة [ ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثــل ذلك كل ذلك يستاك ] و يتوضأ و يقرأ هؤلاً. الآيات كما في رواية مسلم [ و يصلي ركعتين ثم أوتر ] و في مسلم ثم أوتر بثلاث ، قال النووى : هذه الرواية مخالفة لياقي الروايات في تخلل النوم بين الركعات و في عـدد الركعات فانه لم يذكر في باقي الروايات ، تخلل النوم و ذكر الركعات ثلاثة عشر ، قال القساضي عياض : هــــذه الرواية ، و هي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدار قطني عـلم. مسلم لاضطرابها و اختلاف الرواة ، قال الدار قطني : وروى عنه على سبعة أوجه و خالف فها الجهور .

<sup>(</sup>۱) استدل به على أن القراءة فى الحديث ليس بمكروه و رد بأن النوم فى حقه ليس بناقض ، كذا فى الغاية (۲) كما أشار إليه المصنف فى آخر الحدث .

قال أبو دؤد و رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسوك و توضأ و هو يقول: إن فى خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة .

قلت : قول النووى: هذه الرَّوَّاية فيها مخالفة لباقي الرَّوايات في تخلل النوم بين الركعات لعله صدر عنه على غفلة من الرواية التي تقدمت في باب السواك ما نصه : حدثنا عبد بن حميد نا أبو نعيم نا إسماعيل بن مسلم نا أبوالمتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند نبي الله علي ذات ليلة فقيام نبي الله علي من آخر الليل فخرج فنظر إلى السباء ثم نلا هذه الآية التي في آل عمران •إن في خلق السباوات والارض واختلاف الليل و النهار ، حتى بلغ «فقنا عـذاب النار ، ثم رجع إلى البيت فتسوك و توضأ ثم قام فصلي ثم اضطجع ثم قام فحرج فنظر إلىالساء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك و توضأ ثم قام فصلي ، انتهى ، فهذه الرواية تؤيد رواية حصين بن عبد الرحن في تخلل النوم بين الركعات ، و أما الاختــلاف الواقع في ذكر الركعات فالظاهر أنهما واقعتان مختلفتان ، فني إحداهما صلى رسول الله مَنْظَيْمُ ثلاث عشرة ركعة متصلة لم يتخلل النوم بينهـا ، و في بعضها صلاها منفصلة بتخلل النوم بينهـا و اقتصر على تسع ركعات فلا مخالفة فيها أمسلا ؛ و أما ما قال الدارقطني في اضطرابهـــا ، فان كان المراد بالاضطراب الاضطراب في السند فالسند ليس فيه اضطراب أصلا ، و أما إن كان المراد بالاضطراب الاضطراب في المتن فليس في الممتن اختلاف لا يمكن الجمع فيه ، و وجه الجمع إما الحمل على تعدد القصة أو بما جمع به القاضي عيـاض رحمــه الله، فلا يرد الحديث الصحيح بمثل ذلك الاختلاف ، و هذا الحديث يدل على أن الوتر ثلاث و معنى أوتر يعنى أوتر الركعتين بضم الثالثة معهما كما تقوله الحنفية . [ قال أبو داؤد و رواه ابن فضيل عن حصين] بن عبدالرحمن [ قال فتسوك

و توضأ و هو يقول : • إن في خلق السهاوات والارض، حتى ختم السورة ] و

رواية ابن فضيل عن حصين أخرجـه مسلم في صحيحـه كما ذكرناه ، و غرض المصنف

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى قال ثنا عيسى ثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأى شي كان يبدأ رسول الله رهي إذا دخل بيته قالت بالسواك.

بذكره هاهنا بيان الاختلاف الواقع فى رواية هشيم عن حصين و رواية ابن فضيل عن حصين و ذكر شيئاً من الاختلاف هاهنا ثم أخرج المصنف هاتين الروايتين فيما بعد فى باب صلاة الليل وذكر فيه بعض الاختلافات الواقعة فيها فى اللفظ ولا يضر مثل هذا الاختلاف لان التحديث بالمغنى جائز عند المحدثين .

[ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى قال ثنا عيسى ] بن يونس [ ثنا مسعر ] بكسر الميم و سكون المهملة و فتح المهملة ابن كدام بكسر أوله و تخفيف ثانيه ابن زهير الهلالى العامرى الرواسى أبو اسلمة السكوفى، ثقة ثبت فاضل و كالن مرجئاً مات سنة ١٥٣ أو سنة ١٥٥ ، لم يشهد سفيان جنازته من أجل الارجاء [ عن المقدام بن شريح ] بن هانى بن يزيد الحارثى السكوفى وثقه أحمد و أبو حاتم والنسائى ويعقوب بن سفيان [ عن أبيه ] شريح مصغراً ، بن هانى بن يزيد بن نهيك الحارثى المذحجى أبو المقدام السكوفى أدرك النبي المقلل ولم يره و كان من أصحاب على . قتل بسجستان سنة ٧٨ مع عبيد الله بن أبى بكرة وثقمه أحمد و ابن معين و النسائى المسجستان سنة ٧٨ مع عبيد الله بن أبى بكرة وثقمه أحمد و ابن معين و النسائى الماسواك ] قال النووى: فيه بيان فضيلة السواك فى جميع الأوقات وشدة الاهتام به و تكراره .

قلت: و هذا الحديث وجد هامنا فى بعض النسخ المطبوعة فى الهند، و لم يوجد فى النسخة المكتوبة لمولانا أحمد على المحدث السهارنفورى و لا فى المطبوعة بمصر بل فى النسخة المكتوبة الأحمدية، كتب هذا الحديث على الحاشية عندما ذكر و باب فى الرجل يستاك بسواك غيره، و كتب قبل الحديث هذه العبارة، قال أحمد: هو ابن حزم، قال لنا أبو سعيد الاعرابي: هذا مما تفرد به أهل المدينة

( باب فرض الوضو ً ) حدثنا مسلم بن ابراهيم قالحدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي علي قال لا يقبل الله صدقة من غلول ؟

ثم ذكر الحديث و كتب بعد تمام الحديث هـــذا الحديث عزاه لابي داؤد ثم قال حديث أبي داؤد برواية أبي بكر بن داسة ، و في النسخة المصرية أدخله في المتن في باب الرجل يستاك بسواك غيره ، و لا مناسبة له بترجمة الباب إلا أن يقال إن دخوله بالبيت يعم الليل و النهار فاذا كان استياكه كلما دخل بيته يلزم منه أنه ﷺ يستاك عند دخوله البيت ليلا كان أو نهاراً فكان إذا قام من الليل و خرج ثم دخل يستاك كما يدل عليه ما رواه ابن فضيل عن حصين ذكره المصنف قبيل هذا محتصرًا ، و أخرجه مسلم في صحيحه في باب السواك مطولا بـ أنه مَرْكِيُّة قام ذات ليلة من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران ثم رجع إلى البيت **ن**تسوك و توضأ .

[ باب فرض الوضوم (١) ] أي حدًا باب فرضيـة الوضوم و كون الوضوم فرضاً [حدثنا مسلم بن إبراهيم ] الأزدى [قال حدثنا شعبة ] بن الحجاج [عن قتادة ] بن دعامة [ عن أبى المليح ] بن أسامة بن عمير ، قيل : اسمه عامر ؛ وقيل: زید بن أسامة بن عمیر ، ثقة ، مات سنة ۹۸ و قبل سنة ۱۰۸ ، و قبل بعد ذلك، [ عن أبيه ] أسامة بن عبير بن عامر بن الأقيش الهمذلي البصري والد أبي المليح صابي (٢) تفرد عنه ولده [.عن النبي مَرَاقِيَّةِ قال (٣) لا يقبل الله صدقة (١) من

<sup>(</sup>١) و في العبارة نوع إغلاق لاطلاق الفرض في الوضوء على المفروض ، كذا في التقرير (٢) وفي الخلاسة: له سبعة أحاديث (٣) ذكر ابن العربي في العارضة في أول هذا الحديث قصة قال : في الحديث خمس مسائل (٤) قال ابن رسلان : هكذا رواية الخطيب ، و الرواية المشهورة للبخارى و غيره ببنا المجهول و المراد بالقبول هاهنا ما يرادف الصحـة و هو الاجزاء ، و أما المراد في مثل قوله 🗻

غلول (۱) ] بضم الغين ، و أصل الغلول (۲) الخيانة فى الغنيمة ، والمراد هاهنا المال الذى حصل بسبب حرام و لعل وجه تخصيصه بالذكر أن الغلول لما كان الخيانة فى مال الغنيمة ، والغنيمة فيها حق لجميع المسلمين ، فاذا كان التصدق من المال الذى له فيه حق غير مقبول فأولى أن لا يقبسل من المسال الذى ليس له حق فيسه فالحاصل أن التصدق من مال حرام غير مقبول حتى قال بعض علمائنا من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر .

قلت: فان قيل صرح الفقها بأن من اكتسب مالا بغير حق فأما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيوع الفاسدة و الاستيجار على المعاصى و الطاعات أو بغير عقد كالسرقة و الغصب و الخيانة و الغلول ، فني جميع الاحوال المال الحاصل له حرام عليه و لكن إن أخذه من غير عقد و لم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك و إلا فني جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الاموال على

لاعليه الصلاة والسلام من أتى عرافاً لم تقبل صلاته ، الحديث؛ فهو القبول الحقيق. يشكل عليسه بأن المراد قبول إجابة أو إثابة فعلى الثانى يخالف الصلاة بغير طهور فان المننى فيه قبول إجابة بالاجهاع ، وعلى الأول يخالف ماسياتى من الجزئية في أداء ما اكتسب من الحرام ، فان هناك تحقق الاجابة دون الاثابة كما سترى و تقدم عن ابن رسلان أن المراد قبول إجابة ، فالجواب عن الاشكال بأن صدقة الغلول أيضاً لاتجاب من حيث هي صدقة بل من حيث لاحل له إلا هذا، وليس في الدين من حرج ، نعم يشكل عليه ما صرح النووى في المناسك أن الحج بمال الحرام يصح عند الثلاثة خلافاً لاحمد و عنسد بعض الحنفية تصح الزكاة أيضاً كما في الشامى .

<sup>(</sup>۱) كما ضبطه جماعة ، كذا فى الغاية و «ابن رسلان » ، و قال القارى لايصح ما قال ابن حجر أنه بالفتح مبالغة . (۲) سمى به لأن الايدى مغلولة عنها أى منه عة « ابن رسلان » .

#### و لا صلاة بغير طهور (١).

الفقراء فهذا القول منهم يخالف الحديث المذكور فان الحديث دال على حرمة التصدق بالمال الحبيث ، و قد نص الله تعالى فى كتابه : « يا أيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من الارض ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون الآية ، و قولهم بوجوب التصدق معارض بالحديث و الآية فما وجه التوفيق بينهما ؟

قلنا: الآية و الحديث يدلان على حرمة التصدق بالمال الحرام لأجل تحصيل الأجر و الثواب، و قد أشير إليه فى الحديث بقوله: « لا يقبل الله » فاذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول و الآجر يحرم عليه ذلك، و أما إذا كان عند رجل مال خبيث فاما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه و يريد أن يدفع مظلته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء لأنه لو أنفق على نفسه فقد استحكم ما ارتكبه من الفعل الحرام، و دخل تحت قوله بالله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام و ملبسه حرام، الحديث، أو أضاعه و استهلكه فدخل تحت قوله بالله ألاجر عن إضاعة المال ، فيلزم عليه أن يدفعه إلى الفقراء و لكن لا يريد بذلك الآجر عن إضاعة المال ، فيلزم عليه أن يدفعه إلى الفقراء و لكن لا يريد بذلك الآجر

<sup>(</sup>۱) قال الترمذى: هذا الحديث أصح شئى فى هذا الباب ، قال ابن سيد الناس فى شرحه : إذا قال الترمذى أصح شئى لا يلزم منه أن يكون صحيحاً عنده ، وكذلك إذا قال : أحسن ، ابن رسلان ، .

و اختلفت الأئمة فى مسألة طهارة بدن المصلى و ثيبابه و محل صلاته عرب الأنجاس فقال بها الجمهور مستدلين بقوله تعالى « و ثيبابك فطهر » و قالوا دلاله : الآية على طهارة البدن بالأولى و لم يقل الماليكية فى المشهور بالوجوب بل قالوا بالسذية كما فى الشرح الكبير و الأوجه عندى أنه يصح استدلال الجمهور بهذا الحديث ، إذ الطهور بمعنى الطهارة يعم الأحداث و الأنجاس كما جزم به القارى فتأمل ! فلم أر أحداً فى فروع الأئمة البلائة استدل به .

و الثواب و لكن يريد دفع المعصية عن نفسه (۱) و يدل عليه مسائسل اللقطة [ و لا صلاة بغير طهور (۲) ] هو بالضم ، الطهر و بالفتح الماء الذي يتطهر به ، قال ابن حجر : أي لا تصح إذ نني القبول إما بمعنى نني الصحة كا هاهنا ، و إما بمعنى نني الثواب كما في الحديث : من أتى عرافاً لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، و الحديث يدل على فرضية الطهارة للصلاة و قد أجمعت الآمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة و على تحريمها بغير طهارة من ماء أو تراب و لا فرق بين الصلاة لمقروضة و النافلة و سجود التلاوة والشكر و صلاة الجنازة إلا ما حكى عن الشعبي و محمد بن جرير من قولهما تجوز صلاة الجنازة (۲) بغير طهارة و هذا مذهب باطل أجمع العلماء على خلافه فلوصلي محدثاً متعمداً بلا عذر يكفر عندنا لتلاعه واستخفافه ، وأما من لم يجد ماء (١) و لا تراباً ، فقال النووى : فيه أربعة أقوال للشافعي وهي مذاهب العلماء قال بكل واحد منها قائل أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة ، والثاني يحرم عليه أن يصلي و يجب القضاء ، و الرابع يجب أن يصلي و لا يجب القضاء ، و هذا القول اختيار المزني و هو أقوى الاقوال (٥) دليلا ، فأما وجوب القضاء ، و هذا القول اختيار المزني و هو أقوى الاقوال (٥) دليلا ، فأما وجوب

<sup>(</sup>۱) قلت: لكن يشكل عليه أن الذمة برئت بالتصدق لأنه أتى بالواجب و هو المراد بقولهم لكن يريد دفع المعصية فاذا دفع المعصية فليس هذا إلا قبول إجابة لأنه تحقق منه تبرى الذمة (۲) قال ابن رسلان فى حديث جميع الرواة الصلاة مقدمة (۳) و حكى عن غيرها أيضاً كما ذكره العينى ، و حكى ابن القيم فى حاشية السنن عن ابن حزم أنه قال: لا يحتاج الوتر للطهارة و بسط على الحديث أشد البسط و مال إلى أن سجدة التلاوة لاتحتاج إلى الطهارة (٤) و ذكر فى العارضة فى المسألة ستة أقوال منها مذهب مالك لا أدا و لا قضا ، و فى المنهل مذهب أحمد و المزنى و هو أقوى دليلا ؛ و وجوب الصلاة بلا إعادة ، و المشهور عند الشافعية وجوب الصلاة بوجوب العادة و سيأتى الكلام على المسألة فى باب التيمم .

الصلاة فلقوله علي : • و إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم ، و أماالاعادة فأنما تجب بأمر مجدد و الأصل عدمه و كذا يقول المزنى في كل صلاة أمر بفعلهــا في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها ، والله أعلم ، انتهى ، و هـــذا عند الشافعية ، و أما عندنا فقال في البدائع : و أما المحبوس في مكان نجس لا يجد ما و لا تراباً نظيفاً فانه لا يصلي عند أبي حنيفة ، و قال أبو يوسف يصلي بالايماء ثم يعيد إذا خرج وهو قول الشافعي ، وقول محمد مضطرب ، وذكر في عامة الروايات مع أبي حنيفة ، و في نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز عن التشبه فيؤمر بالتشبه كما فى باب الصوم ، وقال بعض مشايخنا إنما بصلى بالايما على مذهبه إذا كان المكان رطباً ، أما إذا كان يابساً فانه يصلي بركوع و سجود ، و الصحيح عنده يؤمى كيف ما كان لأنه لو سجــد لصار مستعملا للنجاسة ، و لابي حنيفة أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة فان الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث ، و التشبه إنما يصح من الأهل ألا ترى أن الحائض لا يلزمها التشبه في باب الصوم و الصلاة لانعدام الأهليمة ، و الظاهر أن المصلى بغير طهارة إذا قصد به حرمة الوقت لايكفر لأنه لا يصدق عليه أنه مستخف بخلاف ماإذاصلي بغيرطهارة عمدآ لالهذا القصد فانه يكفر لآنه مستخف بالشرع حينتذ ولو صلى بلا طهارة حياماً أو رياماً أو كسلا فهل يكون مستخفاً أم لا؟ محل بحث، و الاظهر في المستحيى أن لا يكون مستخفأ بخلاف الآخرين، و الله أعلم ، ملخص من القارئ و النووى <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) قلت هناك بحث آخر ذكره فى عارضة الاحوذى، وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل ؟ قال أحمد و مالك نعم لهمنذا الحديث ، و قال الشافعي يستحب ، و قال أبو حنيفة لا ، إلخ ، و كذا قال ابن قدامة ، إلا أنه زاد فى مذهب الشافعي أنه إذا وجد منه مايوجب الغسل فى حالة الكفرسوا اغتسل فى الكفر ولم يغتسل يجب، واستدلالنا بأن الصحابة أسلوا ولم يشتهر منهم الغسل، ورده بأنه ◄

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال قال رسول الله على الله تعالى صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ .

[حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر ] بن راشد [عن همام بن منبه (۱)] بن كامل الصنعاني الياني أبو عتبة أخو وهب ثقة ، مات سنة ۱۳۲ على الصحيح وأصل منبه من خراسان من أهل هرات أخرجه كسرى من هراة يعني إلى اليمن فأسلم في عهد الذي عراقية فحسن إسلامه [عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يراقية لا يقبل الله صلاة أحدكم] أي قبول إجابة و إثابة فان الطهارة شرط لصحة الصلاة بخلاف المسبل إزاره و الآبق فان صلاتهما لاتقبل إثابة وتقبل إجابة فلايرد ماقيل من أنه لايلزم من عدم القبول عدم الجواز والصحة، قال الحافظ: والمراد بالقبول هاهنا مايرادف الصحة وهوالاجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة بجزئة رافعة لمنا في الذمة ، و لمنا كان الاتيان بشروطها مظنة الاجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول بجازاً ، و أما القبول المنفى في مثل قوله عراقية من أتي عرافاً لم تقبل له صلاة فهو الحقيق لآنه قسد يصح المعمل ويتخلف القبول لمانع [إذا أحدث(۲)] أي صار ذاحدث(۲) قبل الصلاة أو في العمل ويتخلف القبول لمانع [إذا أحدث(۲)] أي صار ذاحدث(۲) قبل الصلاة أو في

<sup>◄</sup> كان مستفيضاً عندهم ، و كذاك قاله العينى و زاد أن الوضوء يجب بالاجاع.
قلت : فالفرق بين الحدث الاصغر و الأكبر مشكل و به أورد ابن رسلان
و قال : لا فرق بينهما ، و الصواب عندنا أيضاً يجب إذا وجد منه فى الكفر
ما يوجبه و لم يغتسل كما سياتى ، و أيضاً استدل ابن رسلان على مسألة أخرى و
هى أنه مستدل الجهور على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه عليه الصلاة و
السلام جعل الطهور غاية القبول إلى آخر ما قال .

 <sup>(</sup>١) قال ابن العربي في العارضة هي صحيفة (٢) قال ابن العربي أحكام هذاالباب
 في ثمان مسائل ثم عدها و ذكر الضابطة في الحدث عند الأثمة الثلاثة كما ستأتي★

### حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان

أثنائها ، و المراد بالصلاة المضافة صورتها أو باعتبار ما كانت [ حتى يتوضأ ] أى حتيقة أو حكما أو يتوضأ بمعنى يتطهر فيشمل الغسل والوضوء و التيم ، قاله القارئ.

قلت : و الحديث تفسير و شرح لقوله تعالى • يا أيها الذين آمنوا إذ قتم إلى الصلاة فاغسلوا ، الآية ، فهسذه الآية بظاهرها تدل على أنه يجب التوضى عند إرادة الصلاة فى جميع الاحوال ، وبين الحديث أن المراد فى الآية وجوب التوضى عند إرادة القيام إلى الصلاة حالة الحدث فعلى هذا معناها «إذا قتم إلى الصلاة» وأتم عدثون « فاغسلوا » الآية .

[حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع] بن الجراح [عن سفيان] تردد فيه صاحب غاية المقصود هل هو الثورى أو ابن عيينة ، وقال لمأقف على تعيينه و أغرب الشيخ سراج أحمد في شرحه على الترمذي فقال فيها ذكر في أول السند الذي رواه الترمذي عن هناد وقتيبة و محمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان فقال ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله ، ثم ذكر الترمذي بعد التحويل ، وحدثنا محمد بن بشار ثنا عبدالرحن قال حدثنا سفيان فقال هذا الشارح هاهنا ابن عيبنة أبي عمران الهلالي المكوفي فما قال الشارح هو على خلاف اصطلاح المحدثين فان السندين يجتمعان على سفيان ، فعلى اصطلاح القوم يجب أن يكون ما اجتمع عليه السندان واحداً فلعل هذا تسامح من الشيخ ( رحمه الله ) والذي يغلب على ظنى أن السندان واحداً فلعل هذا تسامح من الشيخ ( رحمه الله ) والذي يغلب على ظنى أن الدني هاهنا هو الثوري فان الحيافظ ابن حجر ذكر سفيان الثوري في شيوخ وكيع الذي ماهنا هو الثوري في ما يذكر فيهم ابن عيينة ، و قال في ترجمة وكيع في سلسلة من الذي روى عنهم و لم يذكر فيهم ابن عيينة ، و قال في ترجمة وكيع في سلسلة من

﴿ فَى بَابِ الوضوم مِن الدم ، و قال ابن دقيق العيد فى الأحكام فى الكلام على الحديث بوجوه (٣) وقال ابن دقيق العيد: الحدث يطلق على ثلاثة معان الخارج كا يقول الفقهاء: الأحداث كذا و كذا ، و الخروج والمانع من العبادة كما يقال نويت رفع الحدث .

عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على قال وسول الله يتلق مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .

روى عن وكيع و شيخه سفيان الثورى فهذا يفيد بأن لوكيع خصوصية مع الثورى التي ليست بابن عيينة، فبهذا يتعين المبهم، قال الحافظ فى النخبة : وإن روى الراوى عن اثنين متفتى الاسم و لم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، انتهى.

[ عن ابن عقيل ] مو عبد الله بن محمد بن عقيل مكبراً ، ابن أبي طالب الهاشمي نسب إلى جده ، أبو محمد المدنى ضعفه كثير من المحدثين مثل يحي بن معين و النسائى ، و قال الترمذى : صدوق ، و قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبــــل حفظه ، و سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحق والحميدى يحتجون بحديث ابن عقيل قال محمد بن إسماعيل و هو مقارب الحديث، وقال ابن عبد البر هو أوثق من تكليم فيه ، انتهى ، و هنذا إفراط ، و قال الذهبي في الميزان ، قلت : حديشه في مرتبة الحسن ، مات بعد سنة ١٤٠ [ عن محمد بن الحنفية ] هو محمد بن علم بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم المدنى ، ثقة عالم ، المعروف بابن الحنفية ، و هي خولة بنت جعفر من بني حنيفة ، و يقسال من مواليهم ، سبيت في الردة من اليماسة في خلافة أبي بكر اختلف في موته ، و الراجح أنه مات بعد سنة ٨٠ ، و قالالبخاري في تاريخه الصغير : قال أبو نعيم ، مات ابن الحنفية سنة ٨٠ [ عن علي] بن(١) أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن أمير المؤمنين كناه رسول الله مُثَالِثَةٍ أبا تراب ابن عم رسول الله ﷺ و زوج ابنته فاطمة رضى الله عنها من السابقين الأولين، و روى عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يرو لأحد من الصحابة من الفضائل ما روى لعلى ، قتل فى رمضان سنة ٤٠ قتله عبد الرحمن بن ملجم، و جهل موضع

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربى مسند أبي داؤد أصح من مسند الترمىذي في ذلك ، و قال أيضاً : في الحديث بحثان و عشر مسائل .

قبره [ قال ] أى على [ قال رسول الله تلكية مفتاح الصلاة (١) الطهود ] بالضم و يفتح أى مفتاحها الاعظم فأنه من جملة شروطها « قاله القسارى ، [ و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ] قال المظهرى سمى الدخول فى الصلاة تحريماً لأنه يحرم الأكل و الشرب وغيرهما على المصلى و سمى التسليم تحليلا لتحليل ما كان محرماً على المصلى لخروجه عن الصلاة ، قال الطيبى : شبه الشروع فى الصلاة بالدخول فى حرم الملك المحمى عن الاغيار وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الادناس وجعل الالتفات إلى الغير و الاشتغال به تحليلا تنبيهاً على التكميل بعد الكال ، انهى ، «زجاجة» .

قلت: قد أجمعت الآمة أن لا دخول في الصلاة إلا بتكبيرة الافتشاح و هي قول العبد ، الله أكبر ، و لا خلاف فيه أو « الله الأكبر ، و خالف فيه مالك و أحمد أو « الله السكبير » أو «الله كبير» و خالف فيهما الشافعي أيضاً لمالك وأحمد النقل المتوارث من لدن النبي مراحة فضية متلقاة من الشرع فنهي فيها إلى ما أنهانا إليه الشرع ، و كذلك قال الشافعي رحمه الله ، إلا أنه يقول الأكبر أبلغ في الثناء لأن تعريف الحبر يقتضي حصره في المبتدأ فكان مشتملا على المنقول و زيادة فيلحق به دلالة (٢) ، و قال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز بغير هذه الأربعة من الألفاظ لأن النص ورد بلفظ التكبير، قال الله تعالى « و ربك فعكبر » و قال بيعتبر النصوص و لا يشتغل و قال بياتعليل و لذا لم يقم الحد و الذقن مقام الجبهة في السجود ، والأذان لا يتأدى بغير لفظ التكبير ، فتحريمة الصلاة أولى ، وإنما جاز بالكبير لأن أفعل و فعيلا في صقائه تعالى سواء إذ لايراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بعد المشاركة لأنه لا يشاركه أحد

<sup>(1)</sup> بسط شيئاً من الكلام على هذه الاستعارة «صاحب الغياية» و سيأتى بعض الكلام على الحديث فى «باب تحريمها التكبير» (٢) قات و أباح الشافعية التلبية بغير العربية كما صرح به النووى فى مناسكه وقال : قال عليه الصلاة و السلام : خذوا عنى مناسككم .

في أصل النكبرياء فكان أفعل بمعنى فعيل . و قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى أن قال بدلا عن التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو تبارك الله أو غيره من أسماء الله تعالى و صفاته التي لاية ارك نيها كالرحن والحالق و الرزاق و عالم الغيب و الشهادة و عالم الحفيات و القادر على كل شئى و الرحيم لعباده أجزأه ذلك عن التكبير و ذلك لأن التكبير الممذكور في قوله تعالى: و ربك فَكَبر، و قوله عليه الصلاة والسلام : وتحريمها التكبير، وحيث ما ذكر من النصوص معناه التعظيم فكان المطلوب بالنص التعظيم ويؤيده قوله تعالى • وذكر اسم ربه فصلى، و هو أعم من لفظة الله أكبر وغيرها ولا إجمال فيه فالثابت بالفعل المتوارث حينثذ يفيد الوجوب لا الفرضية و به نقول حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنسا في القراءة مع الفاتحة و فى الركوع و السجود مع التعليل ، و قال ابن علية وأبو بكر الاصم : إن تكبيرة الافتتاح ليست بشرط و يصح الشروع فى الصلاة بمجرد النيـة بغير تكبير فزعما أن الصلاة أفعـال و ليست بأذكار حتى أنكرا افتراض القراءة فى الصلاة فأبو حنيفة و محمد رحمهما احتجا بقوله تصالى و ذكر اسم ربه فصلى ، و المراد منسه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة لأنه عقب الصلاة (١) الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل والذكر الذى تتعقبه الصلاة بلافصل هو تكبيرة الافتتاح فقد شرع دخول الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد ، و به تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص و أن الحديث معلول به لانا إذا عللناه بما ذكر بق معمولاً به من حيث اشتراط مطلق الذكر و لو لم نعلل احتجنا إلى رده أصلا لمخالفتِه الكشاب فاذاً ترك التعليل هو المؤدى إلى إبطال حكم النص دون التعليل على أن التكبير يذكر و يراد

<sup>(</sup>۱) و يظهر من كلام السندى على البخارى أنه يصح الاستمدلال على كون تكبير التحريمة خارجا عن الصلاة بحديث أنس رضى الله عنمه كان النبي مليظة و أبوبكر و عمر رضى الله عنهما يفتحون الصلاة بالحد لله رب العالمين .

به التعظيم ، قال تعـالى : و كبره تكبيراً أى عظمــه تعظيم ، و قال تعــالى : فلما رأينه أكبرنه أى عظمنه ، و قال تعالى : و ربك فكبر أى فعظم ، فكأن الحديث وارد بالتعظیم ، و بأی اسم ذکر فقــد عظم الله تعــالی و کندا من سبح الله تعالى فقد عظمه و نزهه عما لا يليق به من صفات النقص و سمات الحدوث فصار واصفاً له بالعظمة و القدم ، و كذا إذا ملل لأنه إذا وصفه بالتفرد و الألوهيـــة فقد وصفه بالعظمة و القدم لاستحالة ثبوت الالهية دونهما ، و الدليل على أن قوله « الله أكبر « أو « الرحمن أكبر » سواء قوله تعالى « قـــل ادعوا إلله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسمــــا الحسنى ، و لهــــذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم فكذا هذا، والذي يحقق مذهبهما ماروي عنعبدالرحن السلمي أن الانبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ، و لنــا بهم أسوة ، قاله الحلبي و الكاساني ، و أما الحروج (١) عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عنـدنا على ماهو القاعدة عند الحنفية أن الخبر الواحد يفيد الوجوب ، و عند مالك و الشافعي فرض حتى لو تركها تفسد صلاته احتجا بقوله عَلَيْكُم ﴿ و تَحْلِيلُهَا التَسليم ، خص التسليم بكونه محللا فدل أن التحليل بالتسليم على التعيين فلايتحلل بدونه ، ولنا ماروى عن النبي مَرَاتِكُ أنه قال لابن مسعود حين علمه التشهد : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ماعليك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ، والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه جعله فاضياً ماعليه عند هذا الفعل أو القول و ما للعموم فى ما لايعلم، فيقضى أن يكون قاضياً جميع ما عليمه و لوكان التسليم فرضاً لم يكن قاضياً جميع ما عليه بدونه لأن التسليم يبقى عليه ، و الثانى أنه خيره بين القيــــام و القعود من غير شرط لفظ التسليم و لوكان فرضاً ما خيره ، و أما الحديث فليس فيه ننى التحليل بغير التسليم إلا أنه خص التسليم لكونه وأجباً ، انتهى ما فى البدائع ملخصاً .

<sup>(</sup>١) و هناك اختلاف آخر في عدد السلام و سيأتى في « باب في السلام ، .

قلت : حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا يحيي بنآدم ثنا زهير ثنا الحسن بن ألحر ثنى القسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدى و ثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده و أن رسول الله علي أخذ بيد عبد الله فعلم التشهد في الصلاة قال: قل التحياتلة والصلوات والطيبات السلامءايك أيهاالني و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، قال زهير حفظت عنه إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله قال : فاذا قضيت هذا أو قال فاذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فتم وإن شئت أن تقعد فاقعد ، انتهى . و سياق هذا الحديث يوهم إلى أن قوله «فاذا قضيت هذا أو قال فاذا فعلت هذا إلخ، يحتمل أن يكون من قول رسول الله يَرْكِيُّ ويحمل أن يكون مدرجا من قول عبد الله بن مسعود فلوسلم أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه فهو فى حكم المرفوع لأنه لا دخل للرأى فيه ويؤيد رفعه ما أخرجه الترمذى عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عَلِيُّ ينما هو جالس في المسجد ، الحديث ، و في آخره: ثم اجلس فاطمأن جالساً ثم قم فاذا فعلت ذلك فقدتمت صلاتك وإن انتقصت شيئًا انتقصت من صلاتك قال : وكان هذا أهون عليهم ، الحديث ، فهذا يدل صريحاً على أن قوله • فاذا فعلت إلخ ، مرفوع من قوله عَلِيْتُهِ ، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة برواية القعنبي و ابن المثنى ثم ذكر لفظ ابن المثنى ثم قال في آخره: قالالقعنبي عنسعيدبنأبي سعيدالمقبرى عن أبيهريرة: وقال في آخره: فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فأنما انتقصته من صلاتك و قال فيه : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوم فهذا السياق أيضاً يدل عملي أن قوله فاذا فعلت هذا يحتمل أن يكون مدرجا من قول أبي هريرة أو مرفوعا من قوله ﷺ و أيضاً أنه مرفوع لأن قوله « و قال في آخره ، معساه قال أبو هريرة في آخر الحديث مرفوعاً من فول رسول الله ﷺ ، فمعنى هذا أن أبا هريرة زاد في آخره و هذا على سبيل التسليم و إلا فيمكن أن يكون ضمير لفظ قال راجعـــــاً إلى رسول الله عليه ،

(باب الرجل يجدد الوضو منغير حدث) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى ح

فعلى هذا مغى هـذا الكلام بتقدير قال أى قال أبو هريرة قال رسول الله عليه أخره و يؤيده قوله فى آخر الحديث ، و قال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فان معناه قال أبو هريرة فى هذا الحديث مرفوعا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فان هذه الجملة ليست مدرجة قطعاً بل هو مرفوع من قول رسول الله عليه و يحتمل أن يكون ضمير قال فى الموضعين أى قال فى آخره ، وقال فيه راجعاً إلى القعنبي أى زاد القعنبي فى آخره على خلاف رواية ابن المثنى و أيضاً زاد القعنبي فى هذا الحديث أى فى أثنائه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، فالظاهر يدل على أن هذا الكلام من قول رسول الله على أن هذا الكلام من قول رسول الله على إلى السر مدرجاً من قول الصحابي .

و أما الخروج بصنعه فقال بعض الفقها مو فرض عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، و قال الحلبي : إعلم أن كون الحروج بصنعه فرضاً لم يرو عن أبي حنيفة صريحاً و إنما ألزم بعض علما المذهب به استدلالا من جوابه في المسألة الاثني عشرية و هي الفساد برؤية المتيم الما بعد القعود قدر التشهد ، ثم نقبل الشيخ ابن همام عن الكرخي أنه قال لا خلاف بينهم في أن الحروج بفعله ليس بفرض و لم يرو عن أبي حنيفة رضى الله عنه بل هو حمل من أبي سعد البردعي لما رأى خلافه في المسائل المذكورة وهو غلط لآنه لو كان فرضاً لاختص بفعل هو قربة ، انتهى ملخصاً.

[ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ] يعنى الوضوء على الوضوء من غير سبق حدث ليس بواجب بل هو فضيلة و مندوب إليه [ حدثنا محمد بن يحى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد ] العدوى مولى آل عمر أبو عبد الرحمن [ المقرى ] القصير أصله من ناحية البصرة وقيل من ناحية الأهواز وثقه النسائى والحليلي، ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا و سبعين سنة مات سنة ٢١٣ و قد قارب المأة وهو من كار شيوخ البخارى فما قال صاحب غاية المقصود بعد ذكر عبد الله بن يزيد

و ثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داؤد و أنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف و قال محمد عن أبى غطيف الهذلى .

المقرى : والمقرى بالضم والسكون وفتح الراءو همزة ثم ياء نسبة إلى مقرى قرية بدمشق غير صحيح بل هو بضم الميم و كسر الراء بعدها همزة صيغة اسم فاعل من الاقراء و ليس هو منسوباً إلى مقرى التي هي قرية بدمشق ولا تعلق له بتلك القرية [ ح و ثنا مســدد] بن مسرهــد [ قال حدثنا عيسي بن يونس قالا ] أي عبد الله وعيسى [ ثنا عبد الرحمر. بن زياد ] بن أنعم بفتح أوله وسكون النون و ضم المملة الافريق أبو أيوب ، و يقال أبو خالد القاضي و كان ضعيفاً في حفظه وكان رجلا صالحاً ولى قضاء إفريقيمة لمروان ، قال أبوداؤد : قات لاحمد بن صالح يحنج بحديث الافريق قال : نعم ، و قال الترمذي ، ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيي القطان وغيره ورأيت محمد بن إسمعيل يقوى أمره ويقول هو مقارب الحديث وكان ابن وهب يطريه وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه ويقول : هو ثقة ، وقال ابن رشدين عن أحمد بن صالح ، من تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول إبن أنعم من الثقات ، قال البخاري عن المقرى مات سنة ١٥٦ [ قال أبو داؤد وأنا لحديث ابن يحيى أضبط ] مراده بهذا الكلام إنى أخذت هذا الحديث من شيخين أحدهما محمد بن یحبی بن فارس والثانی مسدد فعن کلمیها رویت هذا الحدیث ولیکن ماروی محمد بن يحى فأنا له أشد ضبطاً وإتقانا منى لحديث مسدد [ عن غطيف ] هو أبو غطيف بالتصغير ، الهذلي مجهول ، وقيل هو غطيف ، ويقال غضيف بالضاد المعجمة ، قال الحافظ : قلت وضعفه الترمذي [ وقال محمد ] بن يحيي [ عن أبي غطيف الهذلي ] قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة لا يعرف اسمه ، قلت : وضعفه الترمذي و غرضه بهذا الكلام بيان الاختلاف بين لفظ مسدد وبين لفظ محمد بن يحيي فان مسدداً ذكر قال كنت عند ان عمر فلما نودى بالظهر توضأ فصلى فلما نودى بالعصر توضأ فقلت له ، فقال كان رسول الله على يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ، قال أبوداؤد و هذا حديث مسدد و هو أتم !

فى روايته عن غطيف و سماه محمد بن يحى بالكتية ، و قال عن أبى غطيف وزاد السبة أيضاً فقال الهذل [ قال ] أبو غطيف [ كنت عند ابن عمر ] أى عبد الله بن عمر [ فلما نودى بالغلم توضأ ] عبد الله [ فصلى فلما نودى بالعصر توضأ ] أى كرر الوضوء وجدده [ فقلت له ] أى كلمت (١) فى تجديد الوضوء مع كونه توضأ قبل [ فقال ] أى أجاب ابن عمر [ كان رسول الله يتلق يقول من توضأ (٢) على طهر ] أى على وضوء [ كتب له عشر حسنات ] فى شرح السنة (٢) تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة و كرهمه قوم إذا لم يصل بالأول صلاة و كرهم قوم إذا لم يصل بالأول صلاة و كره الطيبي ، وقال ابن الملك وإن لم يصل فلا يستحب ، قلت : و الظاهر فى معناها الطواف والتلاوة و لعل سبب الكراهة هو الاسراف قاله القارئ [ قال أبو داؤد وهذا ] المذكور هو [ حديث مسدد وهو أتم ] من حديث محمد بن يحيى أورده ههنا وإن كان لحديث محمد بن يحيى أضبط لكون حديث مسدد أتم (١٠) .

<sup>(</sup>۱) والحديث أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور برواية ابن لهيعة أنه رأى ابن عبر يتوضأ الظهر ثم العصر ثم المغرب قال فقلت : يا أبا عبد الرحمن السنة هذا الوضوء لكل صلاة ، قال : إن كان كافياً وضوقى لصلاقى كلما ما لم أحدث لكن سمعت الحديث ، ابن رسلان ، . (۲) فيه إشعار بأن الغسل لا تجديد فيه و كذا التيمم لأنه لا تجديد فيه « ابن رسلان » (۳) وهكذا مذهب الشافعية كما بسطه ، ابن رسلان » و بسط مذهبنا صاحب السعاية ، (٤) يشكل عليه ما نقله صاحب الغاية أن ابن ماجة أخرج حديث ابن يحيى أتم منه .

(باب ماينجس الماء) حدثنا محمد بن العلاء و عثمان بن أبي شيبة والحسن بن على و غيرهم قالوا : حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير

[ باب ما ينجس الماء (١) ] غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء تنجسه [ حدثت محمد بن العلاء ] أبو كريب الهمداني [ وعثمان بن أبي (٢) شيبة والحسن بن على ] الخلال [ وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة ] حماد [ عن الوليد بن كثير ] المخزومي مولاهم أبو محمد المدنى ثم السكوفي وثقه ابن معين و غيره ، وقال الآجرى عن أبي داؤد ثقـة إلا أنّه إباضي ، و قال ابن سعد له علم بالسيرة و المغاذى وله أحاديث وليس بذاك ، و قال الساجي وكان إياضاً ولكته كان صدوقاً وقال في الخلاصة وثقه ابن معين وأبوداؤد وقال ابن سعد ليس بذاك و قال السمعاني في الأنساب الاباضي بكسر الالف و فتم الباء الموحدة و في آخرِه الضاد المعجمة هذه النسبة إلى جماعة من الخوارج وهم أصحاب الحرث الاماضي ويقال لهذه القرية الحارثية أيضاً ، و قالت الاباضية في قولـــك بالقدر علم. مذهب المعتزلة وفي دعواها أن الاستطاعـة قبل الفعل و أكفربه الاباضية في ذلك، والاباضية جماعة وفرق مختلفة العقائد يكفر بعضهم بعضاً انتهى ، قلت ورمى برأى الحوارج مات سنة ١٥١ [ عن محمد بن جعفر بن الزبير ] بن العوام الأسدى المدنى قال الدارقطني مدنى ، ثقبة مات بعد سنسة ١١٠ [ عن عبيد الله ] مصغراً [ بن عبد الله بن عمر ] وهذا في نسخة ، وأما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة الهندية

<sup>(</sup>۱) اختلفوا فى نجاسة الماء فقالت الظاهرية و الامام مالسك أنه لا يتنجس مالم يتغير أحد أوصافه ، وقالت الثلاثة يتنجس القليل بملاقاة النجاسة ثم اختلفوا فى مقدار القليل : فقال الشافعى و أحمد بالقلتين و نحن بالتحريك ، كذا فى الأجز . و بسط الكلام فى أنوار المحمود وذكر صاحب السعاية فيه خمسة عشر مذهباً . (۲) عثمان بن محمد بن أبي شيبة .

عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمّل النبي عن الما و ماينوبه من الدواب والسباع ؛ فقال على إذا كان الما قلتين لم يحمل الحبث . قال أبوداؤد

القديمة فغيه عبد الله مكبراً وكلاهما ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فكنيته عبد الله أبو عبد الرحمن المدنى كان وصي أبه ، وكنته عبيد الله أبوبكر وهو شقيق سالم وكلاهما ثقتان مات عبيد الله سنة ست ومأة ومات عبد الله سنة ١٠٥ [ عن أبيـــه ] هو عِنْدُ اللَّهُ بِنَ عَمِرُ [ قال سئل الذي عَلَيْنِي ] السائل غير معلوم [ عن الماء ] أي عن طارة الميا. ونجاسته الذي يكون في الفلاة كما في بعض الروايات وماينوبه (١). عطف على الماء على سبيل البيان نحو أعجبني زيد وكرمه . يقال ناب المكان وآنابه إذا تردد إليه مرة بعمد أخرى [ من الدواب والسباع ] بيان لمما قال الخطابي فيسمه دليل على أن سور السباع نجس وإلا لم يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى أوذلك لان (٢) المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها و تبول وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها و رجيمًا ذكرهـا الطيبي والأول مذهبنا والثاني (٣) مذهب الشافعية [ فقال النبي عَلِيقَةِ إذا كان الماء قلتين لم يحمل (٤) الحبث ] قبل القلة الجرة الكبيرة التي تسع مأتين وخمسين رطلا بالبغدادية فالقلتان مسمأة رطل وقيل ستمأته سميت بذلك لأن اليد تقالها ، و قيل : القلة ما يستقالها البعير أخرجه الحنسة و في لفظ ابن ماجة ولفظ أحمد لم ينجسه شئي و أخرجه أيضاً الامام الشافعي وابن خزيمة وابن

<sup>(</sup>۱) حكى الدارقطى أن المبارك صحفه ، « يثوبه » بالثاء المثاثة من ثاب إذا رجع « ابن رسلان ، • (۲) هذا على مذهب الشافعية والمالكية و هما روايتان عن الحنابلة . (۳) فنى الحديث مسألتان سور السباع والحديث يخالفهم والثانى مسألة تصديد الماء ولا يخالفنا فيه . وراجع إلى مشكل الآثار • (٤) جمع ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام والماء لا ينجسه شئى •

حبان والحاكم والدارقطي والبيهتي ، وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع روآته ، وقال ابن مندة اسناد حديث (١) القلتين على شرط مسلم قاله الشوكانى ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير و قيل عنـه عن محمد بن عباد بن جعفر وقبل عنه عن عبيد الله بن عمر وقيل عنه عن عبد الله بن عمر وهذا اضطراب في الاسناد رقد روى أيضاً بلفظ: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس كما في رواية لاحمد والدارتطني و بلفظ إذا بلغ الماء قلة فانه لا يحمل الحبث كما في رواية للدارقطني وابن عدى والعقيلي وبلفظ أربعين قلة عند الدارقطني، وهذا اضطراب في المان ، و قد أجيب عن دعوى الاضطراب في الاسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظاً من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا لأنه انتقال مِن ثقة إلى ثقة قال الحافظ وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر مكبرًا وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر مصغرًا ، ومن رواه علم غير هذا الوجه فقد وهم ، وعن دعوى الاضطراب في المآن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية أربعين قلة مضطربة وأيضاً ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبيد الله العمري . قلت الجواب عن الاضطراب في الاسناد غير صحيح فان الاضطراب في الاسناد يكون بالمخالفة بابدال الراوى و لامرجح لاحدى الروايتين على الآخرى و إنماكان الاضطراب موجباً لضعف الحديث لاشعاره بعدم ضبط الراوى ، فالجواب عنه بأنه انتقال من ثقة إلى ثقة لا يدفع الاضطراب بل يؤكده ، وكذلك لو قيل فيالجواب

<sup>(</sup>۱) وأجبب عن حديث القلتين بثمانية أجوبة فى تقرير المشكاة (لهذا العبد الضعيف) منها ما فى الهداية أن أبا داؤد ضعفه وأورد بأنه ليس ههنا تضعيفه و وجه بتوجيهات منها أنه يفهم التضعيف إذا أورد فيه الروايات المضطربة و أورد عليه بأنه رفع الاضطراب بقول أبى داؤد هو الصواب و قيل إن النسخ فيها لمختلفسة والاختلاف فى حقنا لا فى حق أبى داؤد إذ رجح إحداهما أياً منها فلا يمكن أن يقال أن أبا داؤد ضعفه .

بأن الوليد بن كثير يحتمل أن يكون روى عن محمد بن عباد بن جعفر عنعبدالله بن فروى عنهما ، فهذا لا يفيد أيضاً فى دفع الاضطراب فان الاحتمال لا يؤثر فيه ولا يغني عنه شيئاً ، ألاترى أنااترمذى قال فى سننه فى حديث زيد بن أرقم : وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب ، فكم بالاضطراب في إسناده مع أنه قال في آخره قال أبوعيسي سألت محمداً عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاً فمع نقل الإحتمال عن شبخـه لم يتوجه إليه ولم يمتنع عن حكمه بالاضطراب في إسناده و قد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف فمال المصنف إلى أنب حديث محمد بن عباد هو الصواب كما في بعض النسخ ، و في بعضها الصواب محمد بن جعفر و ليس في النسخة الأحمدية هذا و لا ذاك ، و قال ابن أبي حاتم في كتباب العلل عن أبيه : إنه قال والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه و مال الدار قطنى إلى الجمع بين الروايتين و صحح أن الوليد بن كثير دواه عن محمد بن جعفر بن الزبير و عن محمد بن عباد بن جعفر جميعاً و اختاره البيهتي و مشى خلفهما الحافظ ابن حجر فهـذا الاختلاف يؤكد الاضطراب ويقويه .

و أما الجواب عن الاضطراب فى المتن فلا يصح أيضاً ، فان زيادة لفظ أو ثلاثا ليس بشاذ بل هو زيادة ثقة ، وكذا رواية أربعين قلة ليس فيها اضطراب فأنها رويت مرفوعا وموقوفاً ، فأما المرفوع فهو ما روى عن القاسم بن عبيدالله العمرى عن محمد بن المنكدر عن جابر و ضعفها الدار قطنى بالقاسم و أما الموقوف فذكر الدار قطنى أن الثورى و معمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا ثم روى باسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن ابن المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس وأخرج رواية سفيان من جهة وكم و أبى نعيم عنه إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شئى و أخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه فأخرج عن أبى هريرة من جهة بشر بن من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه فأخرج عن أبى هريرة من جهة بشر بن

هذا لفظ ابن العلا وقال عثمان و الحسن بن على عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبوداؤد وهو الصواب<sup>(۱)</sup>.

السرى عن ابن لهيعة قال إذا كان الما قدر أربعين قلة لم يحمل خبثاً ، و أنت تعلم أن الموقوف فيما لا مجال للتياس فيه فى حكم المرفوع فصحت رواية أربعين قلة و ثبت الاضطراب فى حديث الباب ، ولو سانا دفع الاعتراض عن السند والمتن فاختلاف مقدار القلة يمنع عن العمل به ولذا قال ابن عبدالبر فى التميد : ماذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، و لان القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماع ، و قال فى الاستذكار : حديث معلول رده إسماعيل القاضى و تكلم فيه ، وقال الطحاوى : إنما لم نقل به لان مقدار (٢) القلتين لم يثبت ، ثم بعد ذلك يعارضه ما ثبت فى آثار الصحابة من تنجس البر بوقوع الحيوان فيها ونزح الما عنها و قد أخرج الطحاوى وغيره تلك الروايات مفصلة من شاء فلينظر إليها (٢) [قال أبود اؤد هذا لفظ ابن العلاء و قال عثمان و الحسن بن على عن محمد بن عبد بن جعفر بن الزبير معناه يقول أبو داؤد هذا الذى ذكرنا فى السند من قوله عن محمد بن جعفر بن الزبير

والجواب اللطيف عن روايات التملتين و البضاء كلها أنه ليس فى طريق واحد منها أنها كانت موجودة فيها بـل الغرض دفــع الوسواس كما هو من دأب الشرع « العرف الشذى » .

<sup>(1)</sup> وفى نسخة الصواب محمد بن جعفر (٢) قال ابنرسلان: قلال هجر كانت معلومة عندهم حتى يضرب بها المشل فى الكبر، ولذا ورد فى حديث المعراج مشل قلال هجر، قلت: فاالحاجة إلى تقييده فى حديث المعراج ولو سلم فاذاً يكون أكبر الكبير بحيث يسع عشر قرب كاقال به بعض الشافعية فلا يكون أقامن عشر فى عشر (٣) وفى عارضة الاحوذى مداره على مطعون عليه أو هو مضطرب أو موقوف ثم بسطه أشد البسط و أجاب عن المالكية فى مقابل الحنفية والشافعية معاً فارجع إليه .

هو لفظ ابن العلام ، وقال عثمان والحسن بن على على خلاف لفظ ابن العلام فقالا : عن محمد بن عباد بن جعفر، بدل عن محمد بن جعفر بن الزبير، وغرضه بيانالاختلاف بين ألفاظ الشيوخ و هذا الاختلاف ليس مقصوراً على الاختــــلاف في اللفظ فان محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن عبـاد بن جعفر راويان مختلفان و قد ذكرنا محمد بن جعفر، فأما محمدبن عباد بن جعفر فهو محمدبن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي وثقه ابن معين وأبوزرعة وابنسعد، وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه، وذكره ابن حبان فى الثقات [ قال أبو داؤد وهو الصواب ] و في نسخة والصواب محمد بن جعفر ؛ فعلى النسخة الأولى الضمير يرجم إلى محمد بن عباد بن جعفر ، فعند أبي داؤد على هذه النسخة الصواب محمد بن عباد بن جعفر و أما من قال محمد بن جعفر فقد وهم ، و أما على النسخـة الثانيـــة (١) فالصواب عندالمؤلف محمد بن جعفر، فمن قال محمد بن عباد بن جعفر فقد وهم فاختار المؤلف (٢) طريق الترجيح و بعضهم(٣) اختار طريق الجمع فقال في سنن الدارقطني قال الشيخ أبو الحسن: فاتفق عُمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الزبير الحميدى و محمد بن حسان الازرق و يعيش بن الجهم و محمد بن عثمان بن كرامة و الحسين بن علم بن الأسود وأحمد بن عبد الحميد الحارثى وأحمد بن ذكريا بن سفيان الواسطى و على

<sup>(</sup>١) قلت: و هو أولى إذا كانت الرواية عن عبيد الله مصغراً و سياتى فى كلام الحافظ أن المصغر عن ابن الزبير و أما فى رواية النسائى فوهم لامحالة (٢) وكذا اختار بعض الآخرين طريق الترجيح فقال أبو حاتم: اختلف فيه على أبى أسامة فقيل عنه عن محمد بن عباد، و قيل عن محمد بن جعفر والحديث لمحمد بن جعفر أشبه، وقال ابن مندة هو الصواب، كذا فى الغاية (٣) منهم الدار قطنى واليهنى والميافظ كما تقدم، و الحاكم كما يظهر من كتابه، قال ابن رسلان: قال ابن دقيق العيد: الحديث صحيح على طريقة الفقها، وإن كان مضطرب الاسناد فانه يمكن الجمع بين الروايات.

حدثنا موسی بن إسماعیل قال ثنا حماد ح و حدثنا أبو كامل ثنا بزید یعنی ابن زریع عن محمدبن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابنالزبیر عن عبیدالله بن عبد الله

بن شعيب وعلى بن محمد بن أبى الخصيب وأبو مسعود ومحمد بن الفضيل البلخى فرووه عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر و يعقوب بن إبراهيم الدورق ومن ذكرنا معه فى أول الكتاب عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، فلما اختلف على أبى أسامة فى إسناده أحبينا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا فى ذلك فإذا شعيب بن أبوب قد رواه عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً عن محمد بن جعفر بن الزبير شم اتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصح القولان جميعاً عن أبى أسامة و صح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير و عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير و مرة و عن محمد بن عباد بن جعفر جميعاً عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير و مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن محمد بن عبد الله أبن حجر (رحمه الله ) : و عند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبر المصغر ، و من رواه على غير هذا الوجه فقد وه .

[ حدثنا موسی بن إسماعیل قال ثنا حماد] بن سلمة [ ح وحدثنا أبو كامل] المجددری فضیل بن حسین بن طلحة البصری ثقة حافظ ابن أخی كامل بن طلحة و أوثق منه ، مات سنة ۲۳۷ [ ثنا یزید یعنی ابن زریع] بتقسدیم الزای علی الراء مصغراً أبو معاویة البصری ثقة ثبت ، مات سنة ۱۸۲ [ عن محمد بن إسحاق] بن يساد [ عن محمد بن جعفر ] بن الزبیر [ قال أبو كامل ابن الزبیر ] غرض المصنف يساد [ عن محمد بن جعفر ] بن الزبیر [ قال أبو كامل ابن الزبیر ] غرض المصنف

بن عمر عن أبيه أن رسول الله على سئل عن الما يكون في الفلاة فذكر معناه . حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنا عاصم بن المنذر عن عبيدالله بن عبر قال حدثني أبي أن رسول الله على قال إذا كان الما قلتين فانه لاينجس، قال أبوداؤ دحماد بنزيد وقفه عن عاصم.

بهذا الكلام أن شيخه موسى بن إسماعبل قال محمد بن جعفر و لم يزد عليه شيئاً (١) وأما شيخه أبو كامل فزاد فى روايته بعد لفظة محمد بن جعفر صفة له فقال محمد بن جعفر بن الزبير ثم اتفقا فقالا عن عبيد الله إلى آخر السند [عن عبيد الله بن عبد الله بن عبر عن أبيه] عبد الله [ أن رسول الله عليه الله عن المساء يكون فى الفلاة فذكر معناه] غرضه بايراد هذه الرواية تقوية رواية وليد بن كثير برواية محمد بن إسحاق اختلف فى المحاق و أنت تعلم أن الوليد بن كثير خارجى إباضى و محمد بن إسحاق اختلف فى جرحه و تعديله حتى قال بعض الأثمة فيه إنه كذاب و دجال ، فما لا يكون قوياً بنفسه لا يقوى غيره فلا يبلغ درجة الصحة ، والغرض الثانى زيادة لفظ قوله يكون في الفلاة فان هذا اللفظ ليس فى رواية الوليد بن كثير ، و بيان أن هسذه الرواية موافقة لرواية وليد بن كثير ، و بيان أن هسذه الرواية موافقة لرواية وليد بن كثير في المغى .

[حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنا عاصم بن المنذر] بن الزبير بن العوام الأسدى المدنى، قال أبوزرعة: ثقة، قال أبوحاتم : صالح الحديث، و ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال البزار : ليس به بأس ، حدث بحديث واحد فى القلتين قال : و لا نعله حدث بغيره ولاروى عنه غير الحمادين [عن عبيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد اله

<sup>(</sup>۱) فكان محتملا لآن تكون النسبة إلى الجد و يكون المراد محمد بن عباد بن جعفر كما تقدم ، فتأمل .

وهذا اللفظ صريح فى عدم تنجس الماء بملاقاة النجاساة إذا كان الماء قلتين. فبناءاً على هذا يمكن أن يرد تأويل صاحب الهدانة أنه يضعف عن تحمل النجاسة ، ويمكن أن يجاب عن هذا الايراد بأنه يحتمل أن يكون هذا اللفظ أورده الراوى حسب مافهمه و رواه بالمعنى الذى فهمه ، وفهمه ليس بحجة فلا يكون حجة [ قال أبو داؤد حماد بن زيد وقفه عن عاصم] هذه العبارة موجودة فى النسخة المجتبائية الدهلوية والمصرية، و أما في النسخة المطبوعة القديمة والمكتوبة الاحمسدية فلم توجد فيهما و لكن قال الدارقطني بعدما أخرج رواية محمد بن إسحاق و ذكر رواية عاصم بن المنسـذر الذي حدث به حماد بن سلة و خالفه حماد بن زید فرواه عن عاصم بن المنــذر عن أبی أبي بكر بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه موقوفًا غير مرفوع، وكذلك رواه أن هذه العبارة الموجودة في بعض النسخ مضاهـا صحيح ، و حاصل المعنى أن عاصم بن المنذر روى عنه حماد بنسلة وحماد بن زيد هذا الحديث فرفعه حماد بنسلة ووقفه حماد بن زید فاختلف الحمادان فی رفعه ووقفه ، والدار قطنی قوی الروانة الموقوفية برواية إسماعيل بن علية ، فالظاهر أن كونه موقوفـاً أقوى من المرقوع فالعجب من الذين يحكمون على هذا الحديث بالصحة من المحدثين كيف يحكمون عليمه بكونه صحيحاً على خلاف أصولهم فان الصحة درجة رفيعة لا يبلغها إلا بعسد تحقق جميع أجزائها و شروطها وهو بعد فى حيز المنع كما سبقت الاشارة إليه ولو سلم فكم من حديث، بلغ درجة الصحة لايكون موجباً للعمل إلا بعد ارتفاع الموانع، مثلًا لو كان الحديث منسوخاً أو بحملا و إن كان صحيحاً لا يوجب العمل ، و وجسه مناسبة الحديث بترجمة الباب بأنه ﷺ سئل عن الماء و عما ينوبه من الدواب و السباع فهذا يدل على أن دخول الدواب في الماء ينجسه لأنها تبول فيه غالبـاً و أيضاً تكون أكارعها ملطخة ، بالبول و كذلك السباع إذا وردت الماء و شربت فسورها نجس فدل هذا الحديث أن هذه تنجس الله فأنه ورد السؤال عنها و خرج عن جوابه مريق بطريق

( باب ما جاء فی بئر بضاعة ) حدثنا محمد بن العلاء و الحسن بن علی و محمد بن سلیمان الانباری قالوا حدثنا أبو أسامة عن الولید بن كثیر عن محمد بن كعب عن عبیدالله بن عبد الله بن رافع بن خدیج عن أبی سعیمد الخدری

المفهوم أن الما- إذا خالطه هذه الآشيا- و كان أقـــل من قلتين ينجس ، و الله أعــلم بالصواب .

[ باب ما جاء في بئر بضاعة ] أي في طهارة مأثها و عندم تنجسها بما يلقي فيها من النجاسات الغليظة [ حدثنا محمد بن العلاء ] أبو كريب [ والحسن بن علم] الحلال [ و محمد بن سليمان الانبارى (١) ] أبو هارون بن أبي داؤد و قال الحافظ في التقريب : صدوق ، و قال في تهذيب التهذيب : قال الخطيب : كان ثقة ، وقال مسلمة : ثقة ، و قال الحضرمي : مات سنسة ٢٣٤ [ قالوا ] أي الثلائة المسذكورة [ حدثنا أبو أسامة ] حماد [ عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب ] بن سليم بن أسدالقرظي أنوحمزة المدنى منحلفاً الأوس وكان أبوهمن سبي قريظة ، قال البخاري : كان أبوه بمن لمينبت من سبى قريظة فخلى سبيله، ثقة عالم، ولد سنة أربعين علىالصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي مَرْقِيَّةٍ ، مات سنة ١٢٠ ، وقيل كان يقص في المسجد فسقط عليه و على أصحابه سقف فمات هو و جماعة تحت الهدم سنة ١١٨ [ عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ] ذكره الحافظ في عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع و يقال ابن عبد الله و قيل عبدالله و قيل إنهما اثنان هو راوى حــديث بثر بضاعة مستور ، هكذا في التقريب ، و قال في تهذيب التهذيب في ذكر عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى : و قيل عبيد الله بن عبد الله و قيل عبد الله وقيل إنهما اثنان ، ثم قال : قلت : قال : ابن القطان الفاسي في هـذا الرجل خسة أقوال

<sup>(</sup>١) بتقديم النون على الباء المؤحدة • ابن رسلان » .

أنه قيل لرسول الله على أنتوضاً من بئر بضاعة ؛ و هي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول

فذكر الثلاثة وزاد ما ذكره البخارى عن يونس بن بكير عبد الله بن عبــدالرحن فهذا قول رابع ، والخامس قاله محمد بن سلة عن ابن إسحق عبدالرحمن بن رافع ثم قال : و كيف ماكان فهو من لا يعرف له حال ، و قال ابن مندة : عبيد الله بن عبدالله بن رافع مجهول ، نعم صحح حديثه أحمد بن حنبـل و غيره و قـد نص البخارى على أن قول من قال عبد الرحمن بن رافع وهم [ عن أبي سعيد الحدرى أنه قيل لرسول الله عَلَيْتُهِ أَنتُوضًا (١) من بَرَ بضاعة ] بضم الباء وأجيز كسرها وحكى أيضاً بالصاد المهملة ، و هي بئر معروفة بالمدينية قاله ابن الملك، و قال الطيبي نقلا عن التوريشي بضاعة (٢) دار بني ساعدة بالمدينة و هم بطن من الخزرج و أهل اللغة يضمون الساء و يكسرونها و المحفوظ في الحديث الضم • على القادى ، [ وهي بتر (٣) يطرح ] علىصيغة المجهول يجوز فيه التذكير والتانيث أى يلق كما فى رواية [ فيها الحيض ] بكسر الحاء و فتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء و سكون الياء و هي الخرقمة التي تستعملها المرأة في دم الحيض أو تستثفرها [ و لحم الكلاب ] قال الطبيي : ووجه معنى يلتي فها أن البُّر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية فتلق تلك القاذورات بأفنية منازلهم فيكسحها السيل فيلقيها فىالبئر فعبر عنهالقائل بوجه يوهم أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم وهذا مما لا يجوزه مسلم فأنى يظن (١) ذلك بالذين هم

<sup>(</sup>۱) قال النووى ضبطه بتائين مثناتين من فوق بصيغة الخطاب ، ضبطته بالناء لأنى رأيت من صحفه بالنون • ابن رسلان ، (۲) اسم موضع أو اسم رجل قولان ، كذا فىالغاية (۳) قال ابن رسلان: كانت بئر بضاعة عيناً يجرى منها الما الى بساتين بنى ساعدة (٤) و به جزم الخطابي كا بسطه صاحب الغاية .

#### الله ﷺ الما طهور ولا ينجسه شي ، قال أبوداؤد وقال

أفضل القرون و أذكاهم وقارئ ، و قبل كانت الربح تلقيها بها أو يفعله (۱) المنافقون ومرقاة الصعود، [ والنتن ] بفتح النون وسكون النا، و تكسر وهى الرائحة الكريهة و المرادبها هاهنا الشئى المنتن كالعذرة و الجيفة و كان الماء كثيراً سيالا يجرى بها و لكثرته لا يؤثر به ذلك ولا يغيره فسألوا عن حكمها فى الطهارة و النجاسة [ فقال رسول الله يؤثر الماء الألف واللام للعمد الحارجي فتأويله أن الماء الذي تسألون عنه و هو ماء بئر بضاعة فالجواب مطابق لا عموم كلى كما قاله الامام مالك [ طهور ] أي طاهر وطهر مام لكونه جارياً فى البساتين و لا ينجسه (۲) شئى (۳)] أي ما لم يتغير بدليل الاجماع على نجاسة المتغير فما جاء فى بعض الطرق أنه كان كنقاعة الحناء على لون جوهر مائها فان قبل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا أنتوضاً ، قلنا لأنه يصير مقيداً بحال الضرورة و ليس كذلك ، و أيضاً فانه يفهم من الاقتصار عملي الجواب مقيداً بحال يتوضأ به فقط و لا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس ونيل» .

والحديث يدل على أن الله لا يتنجس بوقوع شئى فيه سواء كان قليلا أوكثيراً ولو تغيرت أوصافه أو بعضها لكنه قام الاجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه

<sup>(</sup>۱) قال فى الشمائل (كدا فى الأصل و الظاهر الشامل): يجوز أن يكون هدا من المنافقين كانوا يفعلون ذلك « ابن رسلان » (۲) قال الخطابي : حديث ببر بضاعة لا يناقض حديث القلتين فان ما هما كان قلتين ولا تناقض فيه، بسطه صاحب الغاية ، و بسط أيضا الكلام على جرح الحديث و تعديله فى آخر الحديث ، قلت : الحقيقة أن الحديث لايوافق أحداً من الأثمة الأربعة فقيده المالكية بعدم التغير ، و الشافعية بقلتين ، و الحنفية بالجريان ، و قال ابن رسلان : و قد جزم الشافعي بأن بئر بضاعة لا تتغير بالقاء ما يلق لكثرة ما لها (٣) قال ابن رسلان : نكرة في موضع النفي ، عام لكل شئى إلا أن الاجماع خص منه المتغير بالنجاسة ، وقال أحمد : حديث القلتين خص منه المتغير بالنجاسة ، وقال أحمد : حديث القلتين خص منه ما دونها .

#### بعضهم عبد الرحمن بن رافع .

بالنجاسة يتنجس فلا ينجس الماء بما لاقاه ، ولو كان قليلا إلا إذا تغير ، و قد ذمب إلى ذلك ابن عباس و أبو هريرة والحسن البصرى و ابن المسيب و داؤد الظاهرى ومالك ، و ذهب ابن عمر و مجاهد و الشافعية و الحنفية و ابن حبل و إسحاق إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة و إن لم تتغير أوصافه ، واختلفو فى حد القليل الذى يجب صونه عن وقوع النجاسة فيه فقيل ماظن استعماله ؛ وإليه ذهب أبو حنيف ( رحمه الله ) قال القارى : و أغرب ابن حجر فى قوله أخذ مالك بعموم هذا ، يلزم عليه إلغاء العمل بمفهوم حديث القلتين مع عدم المسوغ لذلك .

قلت: المسوغ له أنه لم يقل بالمفهوم كما هو قول أثمتنا ثم قوله و قول أبي حنيفة: إن الما يتنجس مطلقاً إلا إذا عظم بحيث لا يتحرك طرف بحرك طرف الآخر، مخالف لهذا الحديث و لمنطوق حديث القلتين لايضر إذ ماخالفهما إلا وقد ثبت عنده ما يوجب مخالفتهما وقد تقدمت علة القلة ، و علة الامتناع عن الاخد بعموم هذا الحديث مشتركة بين أبي حنيفة والنافعي رحمهما الله ، انتهي .

[ قال أبو داؤد (۱) و قال بعضهم عبد الرحمن بن رافع ] غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف الواقع بين الرواة فى عبيد الله بن عبد الله بن رافع فقال بعضهم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن رافع ، ومر تحقيقه فى السند ، فما قال بعضهم عبد الرحمن بن رافع كما يقول المصنف يحتمل (۲) أن يكون معناه أن بعضهم يقول عبد الرحمن بن رافع مكان عبد الله بن رافع والد عبيد الله كما هو قول ثان فى والد عبيد الله من قواين : أحدهما عبد الله والثانى عبد الله بن والاحتمال الثانى أن يكون معنى قول بعضهم عبد الرحمن بن رافع مكان عبيد الله بن والاحتمال الثانى أن يكون معنى قول بعضهم عبد الرحمن بن رافع مكان عبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: أعله ابن القطان لجهالة الراوى عن أبي سعيدٌ، والاختـلاف فى الاسم هل هو عييد الله أو عبد الله ، والاختلاف فى اسم أيه (۲) و به جزم صاحب الغاية .

حدثنا أحمد بن أبى شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سلبة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصارى ثم العدوى عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله

عبد الله بن رافع كما هو قول خامس على ما نقله الحافظ فى تهذيب التهذيب ، فحبنت في يتوجه إليه قول البخارى أن قول من قال عبد الرحمن بن رافع وهم ، و الراجع هو الاحتمال الأول كما يسوق المصنف ذلك السند فيقول : حدثنا أحمد بن أبي شعيب إلح .

[ حدثنا أحمد بن أبي شعيب ] هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحراني أبِّر الحسن مولى قريش ثقة ، مات سنة ٢٣٣ فما قال فيه بعضهم أحمد بن سعيد الحراني . صوابه ابن أبي شعيب [ و عبد العزيز بن يحيي ] بن يوسف البكائي مولاهم أبوالأصبغ الحراني ، قال أبو حاتم : صدوق ، و قال أبوداؤد : ثقة ، قال الحافظ في التهذيب : قلت : ذكر عبد الغني أن البخاري روى عنه في كتـــاب الضعفاء ، مات سنة ٢٣٥ ﻫـ [الحرانيان قالا ] أي أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز [ حدثنا محمد بن سلمـــة ] بن أ عبد الله الباهلي مولاهم أبو عبد الله الحراني وثقه كثيرون ، و قال أبو عروبة أدركنــا الناس لا يختلفون في فضله و حفظه ، مات سنة ١٩١ عـلى الصحيح [ عن محـــد بن إسحاق ] بن يسار [ عن سليط ] بفتح أوله و كسر اللام [ بن أيوب ] بن الحكم الانصاری المدنی ذکره ابن حبان فی الثقات أخرج له أبو داؤد و النسائی فی قصة بئر بضاعة ، قال الحافظ: مقبول من السادسة [ عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي ] منسوب إلى جد أبيه عدى بن يزيد بن جشم بن حارثة بن حارث بن الحزرج بن عمر بن مالك بن أوس ، ولكن لم يشتهر عدوى بتلك النسبة فانه قال السمعاني في الانساب : العدوى بفتح العين والدال المهملتين، هذه النسبة إلى خمسة رجال، ثم قال: والثالث عدى عدى الأنصار منهم حسان بن ثابت بن حسان بن على و هو يقال له أنه يستقى من بئر بضاعة و هى بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس فقال رسول الله على : إن الما طهور لا ينجسه شى ، قال أبوداؤد

عمرو الأنصاري ثم من بني عدى بن النجار شهد بدراً ، و حارثة بن سراقة من بني عدى بن النجار فهذا يرشدك أن المشهور الذي في الأنصار هو المنسوب إلى عدى النجار و لهذا لم يقل أحد بمن ضبط أسماء الرجال لعبيد الله و لا لرافع بن خـديج العدوى إلا أبو داؤد [ عن أبي سعيد الخدرى قال ] أي أبو سعيد [ سمعت رسول الله ﷺ و هو يقال له ] أي في حال يسأل عنه ، فالجلة حالية [ أنه يستقي لك] أي يطلب السقى لك [ من بشر بضاعة و ] الحال [ هي ] أي بشر بضاعية [ بشر يلقى فيها لحوم الكلاب و المحسائض ] جمع محيض و المراد به خوق الحيض المطلخة بالدم [ و عذر النباس ] بفتح عين و كسر ذال فراء ، و روى بكسر عين و فتح ذال أى غايطهم يلقيها الرياح و السيل فانه كان بمنخفض من المكان و منحدر السيل [ فقال رسول الله عليه إن الماء طهور لا ينجسه شئى ] والمراد من الماء ماء بئر بضاعة لأن السؤال وقع عن مائها لا ينجسه شئى مما يلتى فيها من لحوم الكلاب و المحائض و عذر الناس ، و لا يمكن أن يكون الحكم على عمومها بأن الماء مطلقاً قليلا كان أو كثيراً طاهر و مطهر لا ينجسه وقوع شئى سواء كان مغيراً لاوصاف. أو غير مغير لأنه أجمعت الامة على أن الماء قليلا كان أو كثيراً إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة يتنجس و محمال عند العقل أن يلقى فى البئر تلك النجاسات الكثيرة و لا يتغير أحمد أوصاف الما و يستحيل أيضاً أن يشرب من مثل ذلك الماء من في طبعه أدنى نظافة فضلا عنه ﷺ الذي بلغ من النظافة واللطافة في أعلى المرتبة فيجب تأويلها بما قاله العلماء من أنه يلتى فيها السيل تلك النجاسات ثم تخرج منها ، فليس فيه حجة لاحد من المالكية و الشافعية لأنه يزيد على القلتين فلميتنجس . و سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت أكثر مايكون فيها الما ؟ قال إلى العانة، قلت فاذا نقص قال دون العورة قال أبو داؤد و قدرت أنا بئر بضاعة بردائى مددته عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ستة أذرع و سألت الذي فتح لى باب البستان فأدخلني إليه

[ قال أبوداؤد وسمعت قتبة بن سعيد قال سألت قيم بثر بضاعة(١) عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها المساء؟ قال ] أى القيم [ إلى العسانة ] أى منبت الشعرة تحت السرة [ قلت فاذا نقص قال دون العورة ] لعل غرض المصنف بذلك بيان أن بمر بضاعة لمساحكم بطهارة مائها مع وقوع تلك النجاسة فيها ثم لم يأمر النبي والخياب باخراج مائها ثبت أن الماء لا ينجسه شئى، ثم لما أجاب البعض عنه بكون مائهاجاريا في البساتين و النخلات وقالوا : إن عدم تنجسها لكونها جارية لا لآن الماء باطلاقه لا ينجسه شئى، أراد أبو داؤد دفعه بأن الماء فيها كان إلى العسانة أو إلى درن العورة فكيف يحكم عليه بالجريان، وبما ينبغي أن يتنبه عليه أن الجريان لا يستلزم كونها نهراً بل الجريان بكثرة النزع من البتركا هو في ستى الأشجار أيضاً جريان و كذلك كثيراً ما يكون في داخل البئر مدخل الماء و مخرجه كا هو مشاهسد في بثر أريس فيجرى الماء فيها .

[ قال أبو داؤد وقدرت أنا بئر بضاعة بردائى مددته] أى الرداء [ عليها ] أى على البئر [ ثم ذرعته ] أى الرداء، قال فى القساموس : و ذرع الثوب كمنع قاسه [فاذا عرضها ] أى البئر [ ستة أذرع ] جمع ذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى [وسألت الذى فتح لى باب البستان ] الذى فيه البئر [فأدخانى اليه ] أى إلى البستان [ هل غير بناؤها ] أى بناء البئر [عما كانت عليه؟ قال لا]

<sup>(</sup>١) أى القائم بخدمتها « ابن رسلان » .

هل غير بناؤها عما كانتعليه قال لا ، ورأيت نبها ما أمنير اللون ( باب الما ً لا يجنب ) حدثنا مسدد قال حدثنا أبو

لعل غرضه بهذا الكلام بيان أن المصنف رأى بئر بضاعة و مسحها بردائه ثم ذرعه فاذا عرضها سنة أذرع وهى باقية على ما كانت عليه فى زمان رسول الله برائية و لم تغير عن حالها ، وماؤها يزيد على قلتين ، فلا جل ذلك حكم رسول الله برائية بعدم تنجسها بوقوع النجاسات ، قال أبو داؤد [ ورأيت فيها ما متغير اللون (١)] ولعل وجه التغير أنها بقيت معطلة عدة أيام لم يخرج منها الما و لم يسق منها الأشجار أو تغير لون الما بوقوع أوراق الإشجار فيها من البستان ، و الله أعلم .

[ باب الماء لا يجنب ] مكدا في جميع النسخ الموجودة عندنا ، وعليها علامة النسخة فيعلم منه إن هذا الباب ليس في بعض النسخ ، و يقال أجنب يجنب ، والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد والجنب يبعد مواضع الصلاة ثم استعمل في النجاسة لانها يبعد ويجتنب عنها فلا تستعمل (٢) [ حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الاحوص ] سلام بن (٦) سليم الحنني مولاهم الكوفي الحافظ ، وثقه العجلي و ابن معين و أبوذرعة والنسائي مات سنة ١٧٩ [ قال حدثنا سماك (٤) ] بكسر أوله و تخفيف الميم ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره هكان ربما يلقن ، وكان شعبة يضعفه والثوري يضعفه بعض

نحو أربعة آلاف حديث . « ابن رسلان » (٤) قال الحافظ وروايتـــه عن 🖈

<sup>(</sup>۱) و فى الشرح الكبير للحابلة: أجمع كل من يحفظ عنه على أن الوضوم بالمتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز سوى ابن سيرين فانه كره ذلك ، قلت : و فى الشرح الكبير للمدردير قولان لمالك فى تغير البئر بالأوارق و إن كان المعتمد الجواز . (۲) ولعل المقصود من الترجمة أن النجاسة الحكمية ليست كالحقيقية فلا تؤثر فى الماء فالمناسبة بالسابقة أن الماء لم يكن نجساً هناك بالحقيقية و ههنا بالحكمية ، وإن لم تكن ترجمة فالمناسبة ظاهرة فى أن الماء لا ينجسه ولا يجنبه شيى . (٣) بتشديد اللام له

# الاحوص قال جدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي علية في جفنة فجا النبي

الضعف ، وقال زكريا بن عدى عن ابن المبارك : سماك ضعيف، وقال صالح : جزرة يضعف ، وقال ان خراش في حديثه لين مات سنة ١٢٣ [ عرب عكرمة ] (١) البريري أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس أصله من البربر كان لحصين بن أبي الحر العبرى فوهبه لان عباس لما ولى البصرة لعلى اختلف الناس في جرحه وتعديله فبعضهم رموه بالكذب و بعضهم رموه برأى الخوارج ووثقـه آخرون ، قال ابن مندة فى صحيحه : أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من علماء التابعين فمن بعدهم، وحدثوا واحتجوا بمفاريد، في الصفات والسنن والاحكام روى عنه زهاء ثلاث مأة رجل من البلدان منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم وهذه مننزلة لاتكاد توجد لكثير ، أحد من التابعين على أن من جرحه من الآتمـة لم يمــك من الرواية عنه ولم يستغنوا عن حديثه ، و كال يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنًا بعد قرن وإماماً بعد إمام إلى وقت الاثمه الاربعة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا ثابتـــه من سقيمه وخطأه من صوابه وأخرجوا روايته ، وهم البخارى ومسلم وأنوداؤد والنسائي وأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به ثم قال الحافظ : قال أبر عبد الله : وعكرمة قد ثبت عدالته بصحبته ابن عباس وملازمته إياه وبأن غير واحد من العلماء قد روواعنـــه وعدلوه ، قال : وكل رجل ثبت عدالته لم يقبل فيه تجريج أحد حتى يبين ذلك بأمر لامحتمل غير جرحه ، مات سنة ١٠٧ [ عن] عبد الله [ بن عباس قال اغتسل بعض أزواج \_ النبي لَمُلِيِّتُهِ ] هي ميمونة (٢) خالة ابن عباس [ في جفنة ] بفتح الجيم قصعة كبيرة أي مدخلة

 <sup>◄</sup> عكرمة خاصة مضطربة ، كذا فى الغاية (١) أطال الحافظ ترجمته فى مقدمة الفتح . كذافى الغاية . (٢) كما فى رواية الدارقطنى وغيره ، وقيل سودة ، ولعلمهما واقعتان « ابن رسلان «

## عَلَيْهُ لِيَتُوضاً منها أو يُغتسل ، فقالت له: يارسول الله إنى كنت جنباً فقال رسول الله على إن الما يكنب .

يدها فيها تغترف (۱) منها [ فجاء النبي تلكية ليتوضأ منها أو يغتسل ] شك مرب الراوى (۲) [ فقالت ] ميمونة [ له يا رسول الله إنى كنت جنباً (۳) أى واغتسلت بهذا الماء وهو فضلة يدى [ فقال رسول الله تلكية إن الماء لايجنب ] بينم الياء وكسر النون ويجوز فتح الياء وضم النون أى لا يصير جنباً ، احتج (۱) به على طهورية الماء المستعمل وأجيب بأنها اغرفت منه ولم تنغمس ، إذ يبعد الاغتمال داخل الجفنة عادة وفي بمعنى من فيستدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الأباء للاغتراف من غير نية رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا ، قلت : الغالب أنها رضى الله تعالى عنها غملت يدها قبل إدخالها الجفنة كما كان رسول الله يماني يفعله ، و لا دليل على عنها أدخلت يدها قبل الفسل ، فان قلت : كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث حمد نهى

(۱) ولا بد من هذا التأويل لئلا يخالف الحديث روايات النهى عن الغسل في الماء الدائم ، بل هو مصرح في رواية الدارقطى : أجنبت فاغتسلت من جفنة فغضلت فيه فضلة فجاء النبي عليه في يغتسل منه ، الحديث ، ذكره صاحب الغاية و كذا في رواية المصايح عن شرح السنة كما في المرقاة . (۲) دون ابن عباس فالرواية عنه بدون الثبك بلفظ يغتسل . « الغاية ، . (۳) فيه شاهد اللغة أنه يطلق على الذكر والآثي والمفرد والجمع . « ابن رسلان ، . (٤) كما بسطه صاحب المغني وسياتي الكلام عليه في الباب الآتي ، انتهى ، قال ابن رسلان . : في الحديث عليل للقول القديم للشافعي ومذهب مالك ، وراية لأحمد أن المستعمل في فرض الطهارة مطهر ، وان قلنا في جفنة بمعني من جفنة ، ففيه دليل على الرخصة في الوضوء بفضل وضوء المرأة كما بوب عليه ابن ماجة ، قال في المنتق : أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة ، والآخار بذلك أصح ، وكرهه أحمد و إسحاق لؤطت به « ابن رسلان » .

( باب البول فى الما الراكد) حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة فى حديث هشام عن محمد عن أبى هريرة عن

رسول الله على أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، قلت : هـــذا الحديث يدل عـــلى الجواز وذلك على ترك الاولى للتنظيف (١) .

[ باب البول في الماء الراكد ] أي الذي لا يجرى [ حدثنا أحمد ] بن عبد الله [ بن يونس قال ] أي أحمد [ ثنا زائدة ] بن قدامة الثقني أبوالصلت الكوفي ثقة ثبت ، قال أحمد إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه عرب غيرهما إلا حديث أبي إسحاق ، قال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات في أرض الروم غازيا سنة ١٦١ [ في حديث (٢) هشام ] مراد المصنف بذلك بيان أن زائدة له شيوخ فيقول تليذه أحمـــد بن يونس حدثنا زائدة في الأحاديث التي رواها عرب شيخه هشام وهو هشام بن حسان الأزدى القردوسي بضم القاف والدال أبو عبد الله البصرى ثقة من أثبت الناس فى ابن سيرين ، وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لانه قيل كان يرسل عنهما وكان شعبة يتكلم في حفظه ، و قال ابن معين كان يتتي حديثه ، و قال ابن المديني : كان القطان يضعف حديثه عن عطاء وكان أصحابنا يثبتونه ، قال أمو داؤد : إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه كان يرسل وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب، مات سنة ١٤٨ [ عن محمد ] بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عرة البصرى ثقة ثبت كبير القدر إمام وقته لا يرى الرواية بالمعنى ولد لسنتبن بقيتًا من خلافة عثمان رضي الله عنه ومات وهو ابن ٧٧ سنة مات سنة ١١٠ [ عن أبي هريرة عن النبي عَرَاتِي قال لا يبوان (٢) صيغة نهى أكدت بالنون الثقيلة

<sup>(</sup>۱) سیأتی البسط فیه . (۲) قال صاحب الغایة فی بمعنی عن فهو بمعنی عن هشام ، قلت : و یحتمل أن یکون المعنی فی ذیل حدیث هشام الطویل . و کذا فی التقریر قلت : و یؤیده حدیث هشام الآتی و سکت عن شرحه ابن رسلان . (۳) قال ابن په

النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الما الدائم ثم يغتسل منه .

[ أحدكم ] أيها الآمة [ في الماء الدائم ] أي الراكد الساكن ، من دام الشئي سكن ومكث ، وزاد في رواية الصحيحين الذي لا يجرى ، صفة ثانية مؤكدة للاولى أو صفة كاشفة لها ، وقيل الذي لا يجرى بشئي من تبنة وغيرها وفي معنى الجارى الماء الكثير وهو العشر في العشر عندنا و مقدار قلتين عند من يقول به [ ثم يغتسل منه (١) ] الرواية بالرفع أي لا يبل ثم هو يغتسل فيه ، فيغتسل خبر لمبتدأ محذوف عطف الجلة على جملة لا يبولن ، وترتيب الحكم على ذلك يدل على أن الموجب للنع أنه يتنجس فلا يجوز الاغتسال به وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجارى لا يتنجس إلا بالتغير ، و قيل الظاهر أنه عطف على يبولن ويكون ثم مثل الواو في لا تأكل السمك وتشرب اللبن أو مثل الفاء في قوله تعالى « لا تطغوا فيسه فيحل عليكم غضبي ، أي لا يمكن من أحمد البول في الماء الموصوف ثم الاغتسال ، فثم استبعادية أي بعيد من العاقل ذلك أي الجع (٢) بين هذين الأمرين « قارئ » ملخصاً .

لا دقيق العيد في الاحكام: هذا مستدل الحنفية وخصه الشافعي بما دون القلتين و مالك حل النهى على الكراهة و لاحمد طريقة أخرى وهي التخصص بول الآدى و أما غيره من النجاسات فكقول الشافعي، وقالت الظاهرية الجامدة: إن الحكم للبول في الماء فلو بال في الكوز وصبه في الماء لا يفسد، وهذا باطل قطعاً . إلى آخر ماقال . (١) قال القرطبي الرواية الصحيحة برفع اللام . « ابن رسلان » و بسط الكلام على الاعراب و نظائره . (٢) قال ابن رسلان: النهي عن الشيئين يكون تارة عن الجمع وتارة على الجمع ، أما عن الجمع فمعناه عن فعلهما معاً بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من أحدهما وأما على الجمع فنشأه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة و تستقل بالمنع فهذا الحديث من باب النهي عن الجمع ، والحديث الآتي من باب النهي على الجمع أن لا يولن فيه ولا يغتسل فيه .

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يعتسل فيه من الجنابة . يبولن أحدكم في الما الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة .

[حدثا مسدد قال حدثا يحيى] بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة، التميمى أبوسعيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة مات سنة ١٩٨ [عن محمد بن عجلان قال سمعت أبى] و هو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنى ، قال النسائى: لاباس به ، و قال الآجرى عن أبى داؤد: لم يرو عنه غير ابنه محمد و ذكره ابن حبان فى الثقات [يحسدت عن أبى هريرة قال قال رسول الله على لا يبولن (١) أحدكم فى الماء الدائم] أى الساكن الراكد الذى لا يجرى حقيقة أو حكما ، فالمراد به الماء القليل [ولا يغتسل] بالجزم والرفع نهاً و خبراً [فيه من الجنابة] و يؤيده رواية مسلم قال لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم و هو جنب قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا ، قال فى شرح السنة : فيه دليل على أن الجنب إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه و إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه و إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه و إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه و إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه و إن

قلت: اختلف فى حكم الماء المستعمل أنه طاهر أم نجس ، فقد ذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضى و لم يذكر أنه طاهر أم نجس و روى محمد عن أبى حنيفة (رحمه الله ) أنه طاهر غير طهور ، و روى أبو يوسف و الحسن بن زياد أنه نجس غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم وبه أخذ ، و أبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالسكثير الفاحش وبه أخذ ، وقال زفر : إن كان المستعمل متوضئاً فالماء المستعمل طاهر و طهور ، و إن كان عدثاً فهو طاهر غير طهور و هو أحدد أقاويل الشافعى ، و فى قول له أنه طاهر و طهور بكل حال و هو قول مالك ، ثم مشايخ بليخ حققوا الخلاف وقالوا

<sup>(</sup>١) فالتغوط بالأولى كما بسطه ابن رسلان .

الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد طاهر غير طهور ، وبه أخذ الشافعي و هو أظهر أقوال الشافعي ، ومشايخ العراق لم يحققوا الحلاف فقالوا إنه طاهر غير طهور عند أصحابنا حتى روى عن القاضي أبي حازم العراقي أنه كان يقول : إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة رضى الله عنه ، وهو اختيار المحققين(١) من مشائخنا بما وراء النهر واختلف في سبب صيرورة الماء مستعملا فعند أبي حنيفة و أبي يوسف الماء إنما يصير مستعملا بأحد الامرين : إما بازالة الحدث أو باقامة القربة و عند محمد لا يصير مستعملا إلا باقامة القربة ، وعند زفر والشافعي لا يصير مستعملا إلا بازالة الحدث ، وهذا الاختلاف لم ينقل عنهم نصاً لكن مسائلهم تدل عليه .

وجه قول من قال: إن الما المستعمل طهور ماروى عن الذي عليه أنه قال: الما طهور لا ينجسه شي إلا ما غير ، الحديث ، و لم يوجد التغير بعد الاستعال فيق على طهوريته ، ولان هذا ما طاهر لاقى عضواً طاهراً فلا يصير نجساً كالمساء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهر، أما كون الماء طاهراً فظاهر وأما كون المحل طاهراً فالدليل عليه أن كونه طاهراً حقيقة فلانعدام النجاسة الحقيقية، وأما حكما فلقوله عليه في يدك ، إن المؤمن لا ينجس ، وقال عليه لهائشة رضى الله عنها ليست حيضتك في يدك ، و طذا جازت صلاة حامل المحدث والجنب ، و حامل النجاسة لا تجوز إلا أنه لا يجوز التوضي به لأنه تمكن فيه نوع خبث لازالة الآثام كالمال الذي تصدق به ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس ، وقد ورد الشرع باستعمال الماء المطلق و هو الذي لا يقوم به خبث و أيضاً استدلوا على طهورية الماء المستعمل (۱) بصبه عليه لوضوئه على جابر و بتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه .

<sup>(</sup>۱) و لأحمد روايتان طاهر و ليس بمطهر و هو ظاهر المذهب والشانى طاهر مطهر كذا فى المغنى، وكذا حكى صاحب المغنى قولين للشافعى ومالك (۲) بسط الحافظ فى الدرامة دلائل طهارة الماء المستعمل.

## (باب الوضوء بسور الكلب) حدثنا أحمد بن يونس قال

و الدليل على كون الماء المستعمل نجساً هذا الحديث و ما ورد في معناه من الاحاديث الى رواها أصحاب الصحاح ، ووجه الاستدلال به أنه علي حرمالاغتسال في الماء القليل لاجماعنا على أن الاغتسال في الماء الكثير كالبحر مثلًا ليس بحرام فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهى معنى لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام أما تنجيس الطاهر فحرام وكان هذا نهيأ عن تنجيس الما الطاهر بالاغتسال و ذا يقتضي التجيس به لا يقال يحتمل أنه نهى لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهراً من غير ضرورة وذلك حرام لأنا نقول الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهراً باختلاط غير المطهر به إذا كان الغير غالباً عليه وأما إذا كان مغلوباً فلا ، و هاهنا الماء المستعمل ما يلاقى البدن أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهراً و لا يقسال يحتمل أنه نهى لان أعضاء الجنب لا تخسلو عن النجاسة الحقيقية و ذا يوجب تنجيس الما القليل لآنا نقول الحديث مطلق فيجب العمل باطلاقه و لأن النهي عن الاغتسال ينصرف إلى المسنون لأنه هو المتعــــارف فيها بين المسلمين ؛ والمسنون منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال على أن النهى عن إزالة النجاسة الحقيقية التي على البدن استفيد بالنهى عن البول فيمه فوجب حمل النهى عن الاغتسال فيه على ما ذكرنا ، و لأن هذا بما تستخبثه الطبائع السليمة فكان محرماً لقوله تصالى و يحرم عليهم الخبائث و الحرمة لا ُللااحترم دليـل النجاسة و لأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر ومعه ما يكفيه لوضوئه وهو بحال يخاف على نفسه العطش يباح له التيمم ، ولو بق الماء طاهراً بعد الاستعمال لمـا أبيح لأنه يمكنه أن يتوضأ و يأخذ الغسالة في إنا نظيف و يمسكها للشرب.

[ باب الوضوء بسور الكلب (١) ] يعنى هـل يجوز به الوضوء أم لا، و هل هو طاهر أم نجس ، و لعل غرض المصنف بعقد هـذا الباب الاشـارة إلى رد قول

<sup>(</sup>١) قال ابن العربي : أمهات مسائل الناب في عشرة أحكام .

حدثنا زائدة فى حديث هشام عن محمد عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ،

الزهرى الذي حكاه البخاري في صحيحه من جواز التوضي بالمـام الذي ولغ فيه الكلب و تبعه في ذلك الثوري [حدثنا أحمد ] بن عبد الله [ بن يونس قال حدثنــا زائدة في حديث هشام عن محمد] بن سيرين [عن أبي هريرة عن الني الله قال طهور(١)] بضم الطاء و تفتح ، قال النووى الأشهر فيه ضم الطاء ، و يقال بفتحها ، لغتان نقله السيد وقال ابن الملك بضم الطاء بمعنى التطهر أو الطهارة [إناء أحدكم إذا ولغ(٢) فيه الكلب (٣) ] ولغ الكلب في الآناء و في الشراب يلغ كيهب ولغاً و يضم و ولوغاً و ولغاناً محركة شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه خاص بالسباع و من الطير بالذباب · قاموس » ، و أكثر ما يكون الولوغ في السباع ، و يقــال ليس شتى من الطيور يلغ غير الذباب « لسان العرب ، ، قال الطيبي هو مبتـدأ و الظرف معمول له و الحبر [ أن يغسل سبسع مرات أولاهن بالتراب (١) ] و في روامة أخرى إحــداهن بالتراب ، قال ابن حجر و هي صحيحة أيضاً على ما ذكره النووى في بعض كتبه لكن بين في محل آخر أن في سندها ضعيفاً ومجهولا، و في رواية صحيحة: أولاهن أو أخراهن بالتراب، وأو فيها للشك كما بينه البيهتي و غيره ، و في أخرى صحيحة: أيضاً وعفروه الثامنة بالتراب، أخذ بظاهرها أحمد و غيره و قيل لا تعارض لامكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل ، و حمل رواية السابعة عنى

<sup>(1)</sup> وبلفظ الطهور استدل على نجاسة سوره « ابن رسلان، فهو حجة على المالكية قلت : لكن يرد عليه السواك مطهرة للفم ( الحديث ) (٢) بسط ابن رسلان فى الصابطة الصرفية فى كون الفعل من باب فتح (٣) وكذا الكلاب وقيل لكل كلب سبع بسطه ابن رسلان (٤) يتعين ذلك عند الشافعى ولا يقوم شئى مقامه ، وقال أحمد يجوز مقامه الصابون و الأشنان و نحوهما ، كذا فى المنهل .

الجواز، ورواية إحداهن على الاجزاء، قال ابن الملك: فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب لكونه نجاسة أغلظ النجاسات ولوولغ كلبان أوكلب واحد سبعمرات فالصحيح أنه يكنى للجميع سبع ، و هذا مذهب الشافعي ، وعند أبى حنيفة يغسل من ولوغمه ثلاثاً بلا تعفير كسائر النجاسات و في الشرح الكبير (١) عن مالك لا يغسل من غير الولوغ (٢) لأن الكلب طاهر عنده و الغسل من الولوغ تعبد، و قال النووى: في مذهب مالك أربعة أقوال : طهارته، ونجاسته ، و ظهارة سور المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك ، والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوى و الحضرى ، انتهى ، وفى صحيح البخارى : و قال الزهرى إذا ولغ في الآناء و ليس له وضوء غيره يتوضأ نه ، و قال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله تعالى «فلم تجدوا ماماً فتيمموا » و هذا ما.. و في النفس منه شتى يتوضــا ويتيمم ، و قال ابن الهمام روى الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة عنه ﷺ في الكلب يلغ فى الآناء يغسل ثلاثاً أو خساً أوسبعاً رواه ابن عربى مرفوعا، إذا ولغ الكلب فى إناء أحدهم فليهرقة و ليغسله سبع مرات و رواه الدارقطى بسند صحيح عن عطا. موقوفاً على أبى هريرة أنه كان إذا ولغ فى الانا. أهراقـه ثم غسله ثلاث مرات ، وحينئذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليمه لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعملم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها، والتشديد في سورها يناسب كونه إذ ذاك، وقد ثبت نسخ ذلك فاذا عارض قرينته المعارض كان التقـدم له فالأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء منع أن في عمل أبي هريرة رضى الله عنه على خلاف حديث السبع و هو راويه كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرأى

<sup>(</sup>۱) و الظاهر أن المالكية اضطروا إلى ذلك لأن المساء لا ينجس عندهم بدون التغير، وتمام مافى الشرح الكبيراليسير الذى ولغ فيه الكلب يكره استعاله فى الحدث و الحبث و لا يكره استعاله فى العادات (۲) مثلا وصل إليه اللماب «ابنرسلان» بل و لو أدخل الفم و لم يحرك اللسان كما صرح به فى الشرح الكبير.

منه و هذا لأن ظنية خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه فأما بالنسبة إلى راويه الذى سمعه من فى رسول الله على فقطعى حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعى الدلالة فى معناه فلزم أنه لم يتركه إلا لعلمه بالناسخ إذ القطعى لا يتركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر بالضرورة « على قارئ ».

ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر قال فى الفتح: و اعتذر الطحاوى وغيره بأمور منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندية السبع لا وجوبها أو كان نسى ما رواه و مع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً و رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية منروى عنه مخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث انظر، و أجاب عنه العينى فى شرح البخارى بقوله و رد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة، و الاحتمال الناشى من غير دليل لا يعتد به.

و أما ما قال : • بأنه ثبت ، أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعـــا ، و رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح، فأجيب عنه بأن قوله «ثبت» أن أباهريرة أفتى بالغسل سبعاً يحتاج إلى البيان و بجرد الدعوى لا يسمع، ولان سلنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده فلما ظهر أفتى بالثلاث ، و أما دعوى الرجحان فغير صحيح لا من حيث النظر و لا من حيث قوة الاسناد و لان رجال كل منهما رجال الصحيح كما يينا، و أما من حيث النظر فان العذرة أشــد في النجاسة من سور الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ من باب الاولى .

ثم قال الحافظ: و منها دعوى أن العذرة أشد فى النجاسة من سور الكلب و لم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى ، و أجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه فى تغليظ الحكم و بأنه قياس فى مقابلة النص و هو فاسد الاعتبار ، فأجاب عنه العينى بمعنى عدم الملازمة فان تغليظ الحكم فى ولوغ الكلب إما تعبدى و إما محمول على من غلب ظنه أن نجاسة الولوغ

لا تزول بأقل منها ، و أما أنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ ذلك عليهم ، قلت: ليس هو قياس فى مقابلة النص الذى هو فاسد الاعتبار بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النصكا هو ظاهر عند من له أدنى حظ من العلم .

ثم قال الحافظ: و منها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل وتعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أو اثل الهجرة و الأمر بالغسل متأخر جداً لأنه من رواية أبي هريرة و عد الله بن مغفل و كان إسلامه سنة سبع كأ بى هريرة بل سياق مسلم ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعدالام بقتل الكلاب.

و أجاب عنه العيني بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي و اثن سلنا ذلك يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي مَنْ للله نهى عن قتـل الكلاب نسخ الأمر بالغسل فرواه أبو هريرة عن النبي مَنْ لله المحابة كلمم عدول و كذلك عند الله بن مغفل .

قلت: قوله وسياق مسلم ظاهر إلخ، ليس فيه لهم دليل بل هو حجة لناكما هو ظاهر، ثم قال الحافظ: و منها إلزام الشافعية بايجاب ثمان غسلات بظاهر حديث عبد الله بن مغفل، وأجيب بأنه لا يلرم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا العمل بالحديث أصلا ورأساً لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهاً فذاك و إلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به .

و أجاب عنه العيني بأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيا من محابي فقيه و تركها لاوجه له ، فالحديثان في نفس الأمركالواحد ، والعمل ببعض وترك بعضه لايجوز، واعتذارهم غير متجه لذلك المعنى ولا يلام الحنفية في ذلك لائهم علموا بالحديث الناسخ وتركوا العمل المنسوخ ، ثم قال الحافظ : و قد اعتذر بعضهم عن العمل به باجهاع على خلافه، و فيه نظر لانه ثبت القول بذلك عن الحسن البصرى .

قال أبو داؤد و كذلك قال أيوب و حبيب بن الشهيد عن محمد . حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليهان ح وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعاً

[ قال أبو داؤد (۱) وكذلك ] أى مثل رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً [ قال أبوب ] كا يجيئ في الرواية الآتية [ وحييب بن الشهيد الآزدى أبو محمد ، و يقال أبو شهيد البصرى مولى قريبة ، ثقة ثبت ، أدرك أبا الطفيل وأرسل عن الزبير بن العوام وأنس و غيرهما مات سنة ١٤٥ [ عن محمد ] فرواية أبوب أخرجها المصنف بعد هذه موقوفة مع زيادة قوله عرفية : وإذا ولغ الهر غسل مرة ، ولكن أخرج رواية أبوب الطحاوى وهي مرفوعة وليس فيها زيادة قوله : وإذا ولغ الهر الخ ، وكذلك أخرج رواية أبوب موقوفة من غير زيادة قوله : إذا ولغ ، الحديث ، وأخرج الدارقطني برواية حاد بن زيد عن أبوب موقوفاً وليس فيها أولاهن بالتراب ، وأما رواية حبيب بن الشهيد عن محمد فلم أجدها في كتب تبعتها ،

[حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان] بن طرخان بفتح طاه مهملة وقبل بكسرها وبخاه معجمة وبراء وبنون التيمى (۲) أبو محمد البصرى ، قبل إنه كان يلقب بالطفيل ، ثقة ، وقال ابن خراش ، صدوق يخطئى من حفظه ، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة ، و عن يحيى بن سعيد القطان قال : إذا حدثكم المعتمر بشى فاعرضوه فانه سيئ الحفظ ، مات سنة ۱۸۷ [ح وحدثنا محمد بن عبيد] بن الحساب بكسر الماء و تخفيف السين المهملتين الغبرى بضم المعجمة و تخفيف الموحدة المفتوحة البصرى ، ثقة مات سنة ۲۳۸ [قال حدثنا حماد بن زيد] بن درهم [جياً] أى المعتمر بن

<sup>(</sup>١) والظاهر أن مقصوده تقوية التتريب فى رواية ابن سيرين كما يظهر من كلام الزرقانى وسيجئى بعضه . (٢) ولم يكن تيمياً بل نزل فيهم فنسب إليهم • ابن رسلان • .

عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة · حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا قتادة أن محمد بن

سلبمان و حماد بن زبد كلاهما اجتمعا فى الرواية عن أيوب [ عن أيوب ] بن أبى تميمة كيسان السختيانى ، بفتح المهملة يعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية و بعد الآلف نون أبو بكر البصرى ، مولى عنزة ، ويقال : مولى جهيئة ، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد رأى أنس بن مالك ، مات سنة ١٣١ [ عن محمد ] بن سيرين [ عن أبى هريرة بمعناه ] أى بمعى حديث هشام [ و لم يرفعاه ] أى لم يرفع المهتمر بن سليبان و حماد بن زيد وزاد (١) أى أيوب [ و إذا ولغ الهر غسل ] الاناء الذى ولغ فيه [ مرة ] قلت : و قد ذكرنا قبل أن الطحاوى أخرج رواية أيوب برواية المهتمز بن سليبان مرفوعة و ليس فيها زيادة قوله : و إذا ولغ الهر غسل مرة ، وكذلك أخرج الدارقطنى ، رواية أيوب برواية حماد بن زيد موقوقة على أبى هريرة فى الكلب يلغ فى الآناء قال : يهراق ويغسل سبع مرات ، و لم يذكر فيها أولاهن فى الكلب يلغ فى الآناء قال : يهراق ويغسل سبع مرات ، و لم يذكر فيها أولاهن حكم ما ولغ فيه الهر فى بابه ،

[حدثنا موسى ابن إسمعيل قال حدثنا أبان] بن يزيد [العطار] قال [حدثنا قتادة أن محمد بن سيربن حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله علي قال: إذا والح الكلب في الآناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب] فروى هشام بن حساف وأيوب السختاني وقتادة عن محمد بن سيربن عن أبي هريرة حديث ولوغ الكلب واتفقوا على النبيل سبع مرات ولكن اختلفوا في التراب (٢) ، فقال هشام بن حسان أولاهن على النبيل سبع مرات ولكن اختلفوا في التراب (٢) ، فقال هشام بن حسان أولاهن

<sup>(</sup>١)، قال المنذرى عن البيهق هنذا مندرج . كذا في الغاية . (٢) قال ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام لكن المقصود عند الشافعية التتريب في مرة من المرات

ميرين حدثه عن أبى هريرة أن نبى الله على قال : إذا ولغ الكلب فى الانا فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب قال أبو داؤد و أما أبو صالح و أبو رزين و الأعرج وثابت الأحنف و همام بن منبه وأبو السدى عبد الرحمن

بالتراب واختلف على أيوب فيما رووا عنه، روى الدارقطى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة فى الكلب يلغ فى الآناء قال : يهراق ويغسل سبع مرات و لم يذكر أولاهن التراب ، و أخرج الطحاوى من طريق معتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عراقية مثل حديث أبي صااح وزاد أولاهن بالتراب ، و كذلك أخرج المصنف أبوداؤد هذا الحديث من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعنى حديث هشام وكان فى صديث هشام أولاهن بالتراب فيفهم منه أن فى حديث أيوب هذه الجملة موجودة من طريق معتمر ، وكذلك من طريق حماد بن زيد ، وقال قتادة : السابعة بالتراب .

[ قال أبو داؤد و أما أبو صالح و أبو رزين ] هو مسعود بن مالك الأسدى الكوفى أسد خزيمة مولى أبى وائل الأسدى ثقة فاضل مات سنة ٨٥، وهو غير أبى رزين عبيد الذى قتله عبيد الله بن زياد بالصرة ، ووهم من خلطها [ والأعرج ] عبد الرحمن بن هرمن [ وثابت ] بن عياض بكسر مهملة و خفة تحتيسة و ضاد معجمة ، [ الأحنف ] بمهملة ونون الأعرج العدوى مولاهم ، و هو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وقال ابن سعد: ثابت بن الأحنف بن العياض ثقة [ وهمام بن منبه وأبو السدى (١) ] أى والد السدى و هو إسمعيل بن [ عبد الرحمن ] بن أبى كريمة مولى قيس بن مخرمة روى عن أبى هريرة و عنه ابنه إسماعيل السدى قال : الحافظ فى النقريب : مجهول الحال من الثالثة ، و قال فى تهذيب التهذيب : قلت :

<sup>(</sup>١) وكان يقعد بسدة باب الجامع بالكوفة . • ابن وسلان ، .

رووه عن أبى هريرة و لم يذكروا التراب . حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة . قال

وذكره ابن حبان فى الثقات [ رووه ] أى رووا هذا الحديث [ عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب ] فأما رواية أبي رزين و أبي صالح عن أبي هريرة ففيها فايرقه (١) وليفسله سبع مرار ، أخرجها مسلم والنسائى وابن ماجة ، و أما رواية الأعرج عن أبي هريرة فأخرجها البخارى ومسلم والنسائى و ابن ماجة ، و أما رواية ثابت الآحنف فأخرجها النسائى مثل رواية الأعرج ، و أما رواية همام بن منب فأخرجها مسلم ولفظها : طهور أناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يفسله سبع مرات، وأما رواية أبي السدى عرب أبي هريرة فلم اجد في كتب تبتعتها ، و لعامهم لم يخرجوا روايته لجهالته إلا ماذكره الحافظ في فتح البارى و لفظه وفي رواية السدى عند البزار إحداهن ، و هذا مخالف لقول أبي داؤد ولم يذكروا التراب فان فيها ذكر التراب ، نعم أخرج الأمام أحمد في مسنده حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة وليس فيه ذكر التراب (١) .

[حدثنا أحمد محمد بن حنبل قال ثنا يحيى بن سعيد ] القطان [عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف] بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المجمة وتشديد الحاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء الحرشي بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة ، العامري أبو عبد الله البصرى ثقـة عابد فاضل ولد في حياة النبي مالية وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم مات سنة ه [عن] عبد الله (") [بن مغفل] يقول [إن رسول الله البصرة وزهادهم مات سنة ه [عن] عبد الله (")

<sup>(</sup>۱) تكلموا على زيادة ، فليرقه ، وصححه ابن دقيق العيد . (۲) قال الحافظ ما ثبت التتريب في شي من الروايات عن أبي هريرة رضى الله عنه إلا عرب ابن سيرين على أن بعض الرواة لم يذكره عنه ، إلى آخر ماقاله الزرقاني (٣) قال ابن العربي : إسناده صحيح لاغبار عليه .

حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله على أمر بقتل الكلاب ثم قال: مالهم و لها، فرخص في

في البيت [ ثم قال مالهم ] أى للناس [ ولها ] أى للكلاب ، لم يتعرضون لقتلها فأفاد النبي في البيت [ ثم قال مالهم ] أى للناس [ ولها ] أى للكلاب ، لم يتعرضون لقتلها فأفاد النبي عن القتل ، وأما الاذن في الاقتناء فلا ، فلذلك قال [ فرخص ] لهم يعني بعد النهى عن القتل [ في كاب الصيد وفي كلب الغنم وقال ] رسول الله يتلقي [ إذا ولغ (٢) الكلب في الآناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ] و هذا الحديث بظاهره يدل على أن الآناء يفسل من ولوغ الكلب ثمان مرار ويخالف مذهب الشافعية وغيرهم الذين أوجبوا الفسل من ولوغ الكلب سبع مرات ، فأجابوا عنه كما قال النووى : أما رواية ، وعفروه الثامنة بالتراب ، فذهبا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً . واحدة منهن بالتراب مع الماء ، فكان التراب قائماً مقام غسلة فسميت ثامنة ، ولهذا قال الحافظ : و تعقبه ابن دقيق العيد (٣) بأن قوله : وعفروه الثامنة بالتراب ، ظاهر في كونها غسلة مستقلة .

قلت: وأنت ترى أن هذا التأويل ضعيف غير مرضى ويرده ظاهر قوله مَرْقَلَة : والثامنة ، أى وفى الغسلة الثامنة عفروه بالتراب ، والغسلة لاتكون إلا بالماء فيجب أن تكون غسلة ثامنة بالماء وتكون معه التعفير بالتراب ، وكذلك يرد ماقاله ابن دقيق العيد لكن لو وقع التعفير فى أوله قبل وردو الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانياً ، يكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً ، إنتهى ، فإن لفظ الحديث يوجب أن يكون التتريب

<sup>(1)</sup> أخذ بظاهره المالكية وقال الجمهور: الأمر بالقتل منسوخ بسطه صاحب الغاية وسيآتى شي من ذلك، وراجع إلى تأويل مختلف الحديث. (٢) قال ابن العربى: يحتمل أن يرجع الأمر بالغسل عند الولوغ إلى المنهى عنه أو إلى المأذون باتخاذه ثم برهن على أنه لا يمكن الثانى فيتعين الأول. (٣) فى الأحكام، قال: الحديث قوى ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل.

كلب الصيد وفى كلب الغنم ، وقال : اذا ولغ الكلب فى الانا فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ، قال أبوداؤد وهكذا قال ابن مغفل : ( باب سور الهرة )

مع الغسلة الثامنة، فهذه التأويلات تخالفه صريحاً ، واعلم أن حديث ابن مغفل هذا يؤى إلى أن ما أمر بيراتي من غسل ما ولغ فيه الكلب نمانياً كان حين شدد فى أمر الكلاب من رسول حتى أمر بقتلها لأنه جمع بينهما، وقد مر أنه لو سلم أن الأمر بقتل الكلاب من رسول الله بيراتي كان فى ابتداء الاسلام وابن مغفل أسلم سنة سبع فالظاهر أن يكون كما لم يسمع الأمر بقتل الكلاب من رسول الله بيراتي لأنها واقعة ابتداء الاسلام بل رواه من بعض الصحابة مرسلا ، كذلك حكم ولوغ الكلب لم يسمعه منه بيراتي بل سمعه من بعض الصحابة ورواه مرسلا ، وكيفها روى الصحابي يحتج به ويقبل لانهم كلهم عدول بعض الصحابة ورواه مرسلا ، وكيفها روى الصحابي يحتج به ويقبل لانهم كلهم عدول الأحمدية ولا المطبوعة المحدية والظاهرأن هذه العارة الأحمدية ولا المطبوعة المصرية وتوجد فى النسخ المطبوعة الهندية والظاهرأن هذه العارة السر لها فائدة يعتد بها ويمكن أن يكون مراده بأن قول ابن مغفل في هذه المسألة اليس لها فائدة يعتد بها ويمكن أن يكون مراده بأن قول ابن مغفل في هذه المسألة ولوغ الكلب (٢) .

[ باب سور الهرة (٢) ] أي ما حكمها في الطهارة و النجاسة والهرة السنور

<sup>(</sup>۱) وذكر مولانا أسعد الله عميد الجامعة مظاهر العلوم فى توجيهه أن الرواة اختلفوا فى ذكر ابن مغفل فذكره بعضهم هكذا وبعضهم بلفظ ابن المغفل بالتعريف فاشارة المصنف أن شيخه هكذا قال : بالتنكير فتأمل ، قلت : ولعل المصنف أشار بذاها أن أبا هريرة الراوى للغسل سبعاً أفتى بالثلاث بخلاف ابن مغفل فأنه افتى ايضاً بسبع . (۲) ولعله أشار بذلك أن أبا هريرة رضى الله عنه الراوى للغسل سبعاً أفتى بالثلاث بخلاف ابن مغفل فأنه أفتى أيضاً بسبع . (۳) وللذكر الهر وجمعه هررة سبعاً أفتى بالثلاث بخلاف ابن مغفل فأنه أفتى أيضاً بسبع . (۳) وللذكر الهر وجمعه هررة

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أنأبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجائت هرة فشربت منه فأصغى

[حدثنا عبد الله بن مسلة عن مالك] بن أنس [عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة] زيد بن سهل الأنصارى النجارى أبويحيى المدنى، ثقة حجة، مات سنة ١٣٢ [عن حميدة بنت (١) عبيد بن رفاعة] الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنية و هى والدة ولده يحيى بن إسحاق مقبولة [عن كبشة (٢) بنت كعب بن مالك] الأنصارية زوج عبدالله بن أبى قتادة وهى خالة حميدة بنت عبيد المذكورة، قال ابن حبان: لها صحبة [وكانت تحت ابن أبى قتادة] أى فى نكاحه ، و هو عبد الله بن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل] عليها كما فى رواية و هى زوج ابنه عبد الله بن أبى قتادة فسكبت (٣)] أى كبشة يعنى صبت ، وقال الأبهرى: بضم الته عسلى المتكلم ويجوز السكون على التأنيث ، انتهى ، لكن أكثر النسخ الحاضرة المصححة بالتأنيث [له] أى لأبى قتادة [وضوم]] بفتح الواو أى ما الوضوم فى إنا [ فجات هرة فشربت

<sup>(</sup>۱) بسط على ترجمتها صاحب الغاية ، قال ابن رسلان: اختلف فيها هل هي بفتح الحاء أو بالتصغير ، و في الأوجز بالفتح في رواية يحيى ، هي ذوجة إسحاق الراوى عنها ، قال ابن مندة : أم يحيى اسمها حميدة ، وخالتها كبشة و لا تعرف لهما رواية إلا هذه ، ومحلنها محل الجهالة ولايثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه وسبيله المعلول ، قال ابن دقيق العيد : جرى ابن مندة على مااشتهر عند أهل الحديث أن من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول و لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك مع ما علم من تشدده ، إلخ ، قاله ابن رسلان ، و نقل عن أحمد بن حنبل يقول مالك : إذاروى عن رجل لا يعرف فهو حجة ، و بسط على ترجمتها صاحب الغاية (۲) قيل هي صحابية فان ثبتت فلا يضر الجهل لحالها ، كذا قال ابن رسلان (۳) فيسه جواز الاعانة على الوضوء ، كذا في ابن رسلان .

لها الانا حتى شربت؛ قالت كبشة فرآنى أنظر إليه فقال أتعجبين يابنت (١) أخى فقلت نعم فقال إن رسول الله الله قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات.

منه فأصغی (۲) لها الاناء ] أی أماله إلیها [ حتی شربت ] أی سهلا [ قالت كبشة فرآنی(۲)] أی أبو قتادة [ أنظر إلیه ] أی إلی فسله متعجة [ فقال أتعجبین ] من إصغائی الافاء لها و شربها من وضوئی [ یا بنت أخی ] هندا علی عادة العرب أن بعضهم يقول لبعض یا ابن أخی و إن كانا ابنا عمین و یا أخا فىلان و إن لم یكن أخا له فی الحقیقة ، و یجوز فی تعارف الشرع لان المؤمنین إخوة [ فقلت نعم فقال إن رسول الله مخطبی قال إنها] أی الهرة أو سورها [لبست بنجس ] مصدر یستوی فیه المذكر و المؤنث ، و لو قبل بكسر الجیم لقبل بنجسة لانها صفة الهرة ، كذا قاله بعض الشراح ، و ذكر الكاذرونی أن بعض الانمسة قال هو بغتج الجیم ، والنجس النجاسة ، فالتقدیر أنها لیست بذات نجس ، إلخ، وفیها سمعنا و قرأنا علی مشایخنا هو بكسر الجیم و هو القیاس أی لیست بنجسة و لم یلحق النه فرأنا إلی آنها فی معنی السور، وأكثر النسخ المصححة علی الاول فعلیه المعول لان النجس بالفنح فی اصطلاح الفتها عین النجاسة و بالكسر المتنجس [ إنهها ] استشاف فی معنی التعلیل أی لانها الفتها عین النجاسة و بالكسر المتنجس [ إنهها ] استشاف فی معنی التعلیل أی لانها الفتها و خدم البیت المنافین علیم(۶) ] الطائف الذی یخدمك برفق ، شبهها بالمهالیك و خدم البیت

<sup>(</sup>۱) و فى نسخة يا ابنة (۲) قال ابن رسلان: قد ستى أبوقتادة الهرة ولم يستأذنها نفيه دليل على جواز مثل هذا للضيف، وعلى أن الضيف إذا قدم إليه خبز و نحوه له أن يطعم الهرة منه خلافاً لماقاله أصحابنا إنه ليس له إطعام هر وسائل (۳) فيه حسن الآدب مع الأكبر فى عدم الانكار عليه « ابن رسلان » (٤) قال البغوى: يؤل بوجهين أحدهما شبههما بالمماليك و الخدم كما فى قوله تعالى : طوافون عليكم بعضكم على بعض، والآخر شبههما بمن يطوف للحاجة والمسألة ، قال ابن دقيق العيد: و هذا غريب بعيد لأن قوله من «الطوافين» يقتضى التعليل بما سبق «ابن رسلان».

الذين يطوفون بالحدمة قال الله تعالى «طوافون عليكم بعضكم على بعض» وألحقها بهم لأنها خادمة أيضاً حيث تقتل الموذيات ، أو لأن الأجر فى مواساتها كما فى مواساتهم [ و الطوافات ] وفى رواية (١) بلفظة «أو» قال ابن حجر: وليست للشك لوروده بالواو فى روايات أخر، بل للتنويع و يكون ذكر الصنفين من الذكور والأناث.

قلت: اختلفت الروايات الواردة في سور ألهرة فهذه الروايات التي أخرجها أبوراه د وغيره تدل على أن سورها طاهر، و اختلف المحدثون في رواية أبي قتـــادة فصححها البخارى والدارقطني وغيرهما و أعلها ابن مندة بأن حيـدة الراوية لها عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة، قال: ولم يعرف لهما غير هذا الحديث، وقد قال صاحب الجوهر النةي: وحديث أبي قنادة إسناده مضطرب اضطراباً كثيراً قد بين البيهتي بعضه وفيه امراتان مجهولتان، وقد تقدم أن ابن مندة قال: لايثبت بوجه من الوجوه، وكذلك الحديث الثاني فيه أم داؤد بن صالح مجهولة ولم أر تصريحاً من أحد المحدثين أنه حكم بصحتها بل قال صاحب الجوهر النقى: و حديث عائشة فيه مجهولة عندأهل العلم وهي أم داؤد بن صالح، ولهذا قال البزار : لايثبت من جهة النقل ، وأما الروايات التي تدل على نجاستها أوكراهتها ، فنها ماأخرجه الترمذي فيباب ماجاً فيسور الكلب ، حدثنا سوار بن عبد الله العنبري نا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمسد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: يغسل الآناء إذاولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أوأخراهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ، قال أنوعيسي : هذا حديث حسن صحيح ، ثم قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هر ﴿ وَ عن الني عَلَيْتِهِ نحو هذا، ولم يذكر فيه: و إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، فهذه الجماة الأخيرة التي في سور الهرة رويت مرفوعة زيادة ثقة فتقبل، وقد حكم عليه الترمذي رحمه الله تعالى بكونه حسناً صميحاً و لعله لم يلتفت للوقف مع رواية الرفع و قسد أخرج الدارقطني من طريق هشام عن محمد موقوفاً على أبيهريرة في سور الهريهراق

<sup>(</sup>١) و بأو في نسخة ابن رسلان قال : قال الباجي يحتمل الشك • ابن رسلان، .

ويغسل الآناء مرة أو مرتين، كذلك أخرج رواية معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة موقوفة قال فى الهر يلغ فى الاناء قال اغسله مرة و أهرقه ، و منها ما أخرج الدارقطني برواية أبي عاصم قال : حدثنـا قرة بن خالد ثنـا محمـد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ طهور الاناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات الأولى بالتراب ، والهر مرة أو مرتين. قرة يشك ، قال أبوبكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً و رواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعاً وولوغ الهر موقوفاً، ثم أخرج الرواية الموقوفة برواية مسلم بن إبراهيم عن قرة موقوفة عـلى أبى هريرة في الهر يلغ في الآناء قال : اغسله مرة أو مرتين و وافقهما في الرفع عبد الوارث عن أيوب و كذلك ابن عون عن محمد بن سيرين في الرفع وهؤلاً أيضاً جاعة وقد زادوا الرفع و زيادة الثقة مقبولة على ما عرف ، ولا نسلم أن ذلك مدرج فار الراوى كارة ينشط فيرفع الحديث و تارة يفتى به فيقفه ، و هذا أولى من تخطئة الرافعين و قد أسند الطحاوى عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي يَرَافِينُهُ قال كل حديث عن أبيهريرة عن النبي يَرَافِينُهُ ، فظهر بهذا أن المرفوع ا أثبت وأولى مِن الموقوف والموقوف له حكم المرفوع، ثم ساق الدارقطني الرواية التي ً تدل على أن الآناء يغسل من الهركما يغسل من الكلب ، منها ما أخرجه من رواية يحيي بن أيوب بسنده عن أبي هريرة موقوفاً ثم قال هذا موقوف و لايثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب، ثم أخرج برواية روح بنالفرج عن سعید بن عفیر قال حدثنا یحی بن أبوب عن ابن جریج عن عرو بن دینار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يغسل الآناء من الهركما يغسل من الكلب ، ثم قال الدارتطني : لا يثبت هـذا مرفوعاً و المحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه ، ثم أخرج برواية ليث بن سليم(١) عن عطاء عن أبى هريرة قال إذا ولِغ السنور في الآناء غسل سبع مرات، ثم قال موقوف لايثبت، وليث سيئي الحفظ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و الصواب ابن أبي سليم كما في الدارقطني .

ثم أخرج بسنده عن ابن طاؤس عن أبيه أنه كان يجعل الهر مثل الكلب يغسل سبعاً، قال و جدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء الهر، قال هي بمنزلة الكلب أو شر منه ثم أخرج بسنده عن مجاهد أنه قال في الاناء تلغ فيه السنور قال اغسله سبع مرات، فهذه الروايات الموقوفة و أن كان تكلم فيها الدار قطني و لكن أنت تعلم أن يحيى بن أيوب الغافق ذكره ابن حبان في الثقات، و قال العرمذي عن البخاري ثقة، وقال يعقوب بن سفيان : كان ثقة حافظاً ، و قال إبراهيم الحربي : ثقة ، و قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالح ، و قال مرة : ثقة ، فقول الدارقطني في بعض أحاديثه اضطراب لا يقدح فيه ، وروح عن سعيد بن عفير الذي يروى عنه مرفوعاً فقال فيه صاحب الجوهر الذي قلت : روح هذا روى عنه جماعة من الائمة كالمحاملي والماكم في المستدرك والطبراني والاصم وغيرهم، ووثقه أبوبكر الخطيب فوجب قبول زيادته ، كيف وقد تابعه على ذلك غيره فأخرج الطحاوي هذا الحديث عن ربيع الجيزي عن سعيد بن عفير بسنده والجيزي وثقه أيضاً «الخطيب» وروى له أبو داؤد و النسائي ، كذا ذكر صاحب الامام عن الطحاوي ،انهي .

فهذه الروايات لوسلم ضعفها بانفرادها فمجموعها يتقوى بعضها ببعض تدل على تجاسة سور الهرة وتأيدت بآثار الفقها من التابعين طاؤس و عطا ومجاهد، و لولا مخالفة الاحاديث التي تدل على طهارة سورها نصاً وهي أقوى منها ، ومخالفة الاجهاع الذي في زمان أتباع التابعين من الأثمة لكان القول بنجاسة سور الهرة أولى و لكن لما خالفتها الروايات القوية و دلت على طهارتها نصاً و لم يوجد قول أحد من الأثمة بعد طاؤس و عطا و مجاهد بنجاستها فكائه انعقد الاجهاع على طهارتها فتركت هذه الروايات و بق الاختلاف على وجود الكراهة وعدمها مع بقا الاتفاق على طهارتها، فهذا حاصل الاختلاف في هذه المسألة .

وأما المذاهب فاختلفوا على أقاويل، فقال بعضهم: سور الهر طاهر وإليه ذهب

الشافعيٰ (١) وأنو نوسف ، وعند أبي حنفة (٢) طاهر مكروه و الكراهة فيه كراهة تحريمية أو تنزيهية قولان: قال في الهداية : وسور الهرة طاهر مكروه، ثم قيل كراهته لحرمة اللحم و قبل لعدم تحاميها النجاسة، وهـذا يشير إلى التنزه، والأول إلى القرب من التحريم ، و في الدر المختار ، طاهر للضرورة مكروه تنزيهاً في الأصم إن وجد غيره و إلا لم يكرم أصلا كا كله لفقير ، فالقول بطهارة سورها مع كراهـــة التنزيه أعدل الأقوال و أوفق الروايات لأن النزاع ليس في النجاسة للاتفاق على سقوطهما بعلة الطواف المنصوصة في قوله ﷺ ﴿ إِنَّهَا ليست بنجس إنَّهَا من الطوافين عليكم و الطوافات » يعني أنها تدخل المضايق و لازمه شدة المخالطة محبث يتعذر معـه صون الأوأني منها بل النفس، والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة كما أنه سحانه و تعالى أوجب الاستئذان و أسقطه عن المملوكين • والذين لم يبلغوا الحلم، أى عن أهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير إذن لاجل الطواف المفاد بقوله تعالى عقيبه «طوافون عليكم بعضكم على بعض » فهذا الحديث المذكور وإن دل على طهارة سورها للضرورة لكنه لا ينفي الكراهة و قد ثبتت الكراهة بالإحاديث التي ذكرناها بدلالتها على الغسل و أيضاً يمكن أن يوجه بأنه عَلِيُّكُمْ نهى المستيقظ عن إدخال اليد في الماء قبل غسلها لتوهم النجاسة فكره غسها في الماء، فكذلك لو حكم بكراهية الماء الذي ولغت فيه الهرة لتوهم نجاسة فها لكان أولى لأن توهم النجاسة في الهرة أقوى من توهم النجاسة في يد المستيقظ فالحديث الذي استبدل به الحنفة عسل كراهة سورها من قوله ﷺ « الهر سبع، لا حاجة إليه ، و أما ما قاله الشوكاني ، وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع(٢) لكن خفف فيه فكره سوره ليس معنساه أنه

<sup>(</sup>۱) و الحنابلة كما فى المغنى (۲) و حكى عن الطحاوى الاباحة عن الصاحبين و الكراهة عن الامام، و نظر فيه لحرمة اللحم وأجاب عن روايات الطواف بأنها محمولة على ماسة الثياب (٣) لقوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع، وبسط الكلام عليه ابن العربي .

حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داؤد بن صالح بن دينار التمار عن أمه أرب مولاتها أرسلتها بهريسة الى عائشة فوجدتها تصلى فأشارت إلى أن ضعيها

نجس مع الكراهة بل معناه أنه كان في الأصل نجساً كما هو حكم سور الكلب وسائر السباع إلا أنه خفف فيه لعلة الطواف فارتفعت النجاسة وبقيت السكراهة، والله أعلم. [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ] القعني [ قال حدثنا عبد العزيز ] بن محمد الدراوردي [ عن داؤد بن صالح بن دينار البار ] مولى الأنصار روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف و القاسم وسالم وأبى سلمة و أبيه صالح وغيرهم وعنه هشام مِن عروة و ابن جریج و الدراوردی و غیرهم ، قال حرب عن أحمد : لا أعلم به بأساً و ذكره ابن حبان في الثقات ، كذا قال الحافظ في تهذيب التهـذيب ، و قال في الاكمال : داؤد بن صالح هو داؤد بن صالح بن ديسار المار مولى الأنصار المدنى روى عن سالم بن عبد الله و عن أبه و أمه [ عن أمه (١) ] أى والدة داؤد س صالح لم يذكرها أحد في الكتب التي تتبعتها إلا الذهبي في الميزان فقال في آخركتامه في من لم تسم من النساء والدة داؤد بن صالح النمار عن عائشة وعنها ابنها ، و لم يزد على ذلك فالظاهر أنها مجهولة [ أن مولاتها (٢) ] أى مولاة أمه أى معتقبها بصيغة المعلوم ولم تسم أيضاً [ أرسلتها ] أى أم داؤد [ بهريسة ] فى اسان العرب الهرس الدق ومنه الهريسة وقيل الهريس الحب المهروس قبل أن يطبخ فاذا طبخ فهوالهريسة و سمیت الهریسة (۳) هریسة لان البر الذی هی منه یدق ثم یطخ، ویسمی صانعها هراساً [ إلى عائشة ] قالت أم داؤد [ فوجدتها ] أى عائشة [ تصلى فأشارت ] أى عائشة [ إلى أن ضعيها ] أن مفسرة أو مصدرية أى بوضعها ، قال الطيبي : أن (١) ذكر ابن رسلان أن اسمها خولة لكن لم أر فى كتب الرجال فيمن اسمها

خولة، ذكر الحديث (٢) ترك البياض بعدها « ابن رسلان » (٣) تتخذ مرز\_

الحبوب و اللحم.

فجائت هرة فأكلت منها فلم انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله على قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله يتوضأ بفضلها (باب الوضوء بفضل طهور المرأة) حدثنا

مفسرة لمعنى القول في الاشارة ، و فيه دليل على أن مثل هذه الاشارة جائزة في الصلاة ، انتهى ، لأنها ليست بعمل كثير [ فجائت هرة فأكلت منها فلما انصرفت ] عائشة من صلاتها [ أكلت من حيث أكلت الهرة ] أى من محل أكلها ، انتهى ، على قارى ، ، و إنما فعلت ذلك و لم تنزه عنها تعليما للسألة و لو تنزهت لظنت حرمتها و نجاستها [ فقالت ] هو إما جواب عن سؤال مقدر إن لم تسأل عنها أو عن محقق إن سئلت [ إن رسول الله يَرَّكُ قال إنها ليست بنجس] بفتح الجيم وقيل بالكسر [ إنما هي من الطوافين عليه عليه الطواف و عدم إمكان الاحتراز علم النجاسة لأن الله تعالى يريد بكم اليسر [ و قد رأيت رسول الله مَرَّكُ يتوضأ بفضلها ] عملا بالرخصة (١) و بيان الجواز ، قال ابن حجر : وسنده حسن ، وفيه نظر لانه (٢) قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد عن داؤد بن صالح عن أمه عن عائشة بهذا اللفظ كذا نقله السيد عن التخريج ، قاله ، القارى . .

قلت: وكيف يكون سنده حسناً و فيه أم داؤد بن صالح مجهولة لا يدرى حالها ، و الحديث يدل على أن سور الهرة طاهر لعلة الطواف و لا يدل على ننى الكراهة أصلا و قد مر البحث فيما تقدم .

[ باب الوضوم بفضل طهور المرأة (٣) ] غرض المصنف بعقد هذا الباب بيان

<sup>(1)</sup> أو رأى النبي للجَيْنِيَّةِ أنها شربت الماء قبل ذلك فارتفعت علة الكراهـة و هي عدم توقيها النجاسة لغسل فها حينتذ ، يستنبط هذا الجواب من كلام البحر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو حنيفة في مسنده وزاد : «ورش مابق، (٣) قال ابن العربي:★

مسدد قال حدثنا يحبى عن سفيان قال حدثنى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله عليه من إنا واحد و نحن جنبان.

جولز الوضوء بما بق من تطهر المرأة و استعبالها فاذا أدخلت المرأة المحدثة يدها في الآناء ، فالماء الذى أدخلت فيه اليد هو فضل طهورها فيصدق كون المساء فضل طهورها على ما إذا توضأ أحد معها أو بعدها [حدثسا مسدد قال حدثسا يحيى] القطان [عنسفيان] أما ابن عيبنة أوالثورى ولم بتعين ولا يضر إبهامهما فأنهما ثقتان إمامان [قال حدثني منصور] بن المعتمر [عن إبراهيم] بن يزيد النخعي [عن الأسود] بن يزيد [عن عائشة] رضى الله عنها [قالت كنت أغتسل (۱) أنا و رسول عن المنافق (۲) على الضمير المنصل فأكد بالمنفصل [من إناء واحد ونحن جنبان (۳)] قال في مجمع البحار هو لفظ يستوى فيه الواحد و غيره والمؤنث ، وقد يجمع على أجناب وجنبين ، وهي في الأصل البعد ، و الجنب يبعد مواضع الصلاة وقال في لسان العرب : قال الأزهري إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر فتجنبها و أجنب غنها أي تنحى عنها وقيل لمجانبته الناس مالم يغتسل الصلاة مالم يتطهر فتجنبها و أجنب غنها أي تنحى عنها وقيل لمجانبته الناس مالم يغتسل

<sup>◄</sup> حديث جواز التوضى بالفضل صحيح كلمه ثم بسطه ثم قال و هو أولى بالمنع بوجهين الأول لأنه أصح و الثانى لأنه عليه السلام لماأراد الفسل من الفضل منعته ميمونة فعلم أن المنع مقدم ، انتهى مختصراً .

<sup>(</sup>۱) و فسيه الوضوء أيضاً فثبتت الترجمة ، كذا فى الغماية ، أو إذا جاز الغسل فالوضوء بالأولى (۲) و يحتمسل أن يكون مفعولا معه ، كذا فى الغاية و ابن رسلان (۳) قال ابن رسلان : استسدل به الداؤدى عسلى جواز نظر الرجال إلى عورة امرأته و عكسه و يؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سلمان بن موسم أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته قال سألت عطاء قال سألت المحديث فهذا نص فى المسألة ، انتهى .

و الرجل جنب من الجنابة ، و كذا الاثنــان والجميع و المؤنث كما يقال رجل رضى وقوم رضى وإنما هو على تأويل ذوى جنب فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه، ومن العرب (١) من يثني ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل، انتهيي، و قد أخرج مسلم وغيره من أصحاب الصحاح الأحاديث التي تدل على أن عائشة ورسول الله عليه يغتسلان من إنا واحد من الجنابة ، وكذلك عن ميمونة رضي الله عنهــــا أخرج مسلم بسنده إلى ابن عباس أنه أخبر أبا الشعثاء أن رسول الله عَلِيْقِهُ كان يغتسل بفضل ميمونة ، كذلك روى عن أم سلمة رضى الله عنها ، فهـــذه الروايات تدل على أنه يجوز تطهر الرجل والمرأة من إنا واحد سوا كان في وقت واحـــد أومتعاقبًا، قال النووى: (٢)أما تطهر الرجل والمرأة من إنا واحد فهو جائز باجماع المسلمين (٣) لهذه الأحاديث التي في الباب، وأماتطهر المرأة بفضل الرجل فهو جائز بالاجماع أيضاً. و أما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا و عند مالك و أبي حنيفة و جماهيرالعلماء سواء خلت به أو لم تخل، وذهب أحمد بن حنبل(؛) و داؤد إلى أنها إذا خلت بالماء و استعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، و أما الحديث الذي جاء بالنهي و هو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة : أحدهـا أنه ضعيف ضعفه أثمـــة الحديث منهم البخاري و غيره ؛ والثـاني أن المراد النهيي عن فضل أعضائهـا و هو المتساقط منها ، و ذلك مستعمل ، الثالث أن النهى للاستحباب و الأفضل ، انتهى ، و الله أعلم .

<sup>(</sup>۱) كما فى حديث الباب فهو على أحد اللغتين فيه ، كذا فى الغاية (۲) ذكر صاحب الغاية هاهنا ستة مذاهب ، قال ابن رسلان يدخل فيه التراب الذى تيمم به وقال أحمد فى المشهور عنه أنه لايجوز استعماله إذا خلت به فهو قول ابنسرجس. (٣) لكن نقل صاحب الغاية فيه الحلاف (٤) أى فى الرواية المشهورة وله رواية أخرى ذكرها فى المغنى أنه يجوز.

حدثنا عبد الله بن محمدالنفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عرب أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدى ويد رسول الله فى الوضوء من إنا واحد.

[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع ] بن الجراح [ عن أسامـة بن زيد ] الليثي بمفتوحة و سكون تحتية وبمثلثة ، مولاهم أنو زيد المدنى ، قال أحمد : تركه القطان بأخرة، وقال الآثرم عن أحمد: ليس بشتى ، وقال عبد الله بن أحمد عنن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له : أراه حسن الحمديث فقال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ، قال الدارقطني : تركه الخاري، وقال ان معين في رواية أبى بكر بن أبى خيثمة : كان يحيى بن سعيد يضعفه ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه و لا يحتج به ، و قال النسائى : ليس بالقوى ، وقال أبو يعلى عن يحيى بن سعيد : ثقة ، و قال عبد الرحمن الدارمي عنه : ليس به بأس ، و قال العجلي : ثقة ، مات سنة ١٥٣ [ عن ابن خربوذ ] هو سالم بن سرج بفتح المهملة و سكون الراء بعدهــا جيم أبو النعمان المدنى ، يقال له ابن خربوذ بفتح المعجمة (١) ثم راء ثقيلة مفتوحة ثم مؤحدة مضمومة آخرها ذال معجمة وهو الاكاف ، قال أبو أحمد الحاكم : من قال ان سرج فقد عربه ، و من قال ابن خرىوذ أراد مه الاكاف (٢) بالفارســـة ، و يقال سالم بن النعمان مولى أم صبية روى عن •ولاته و لها صحبة، له عندهم حديث واحد عن أم صبية ، قالت : اختلفت يدى ، الحديث ، قلت: وقال البخـارى : و قال بعضهم : ابن النعان ، و لم يصح و خالفه أبو زرعة فرجح رواية من قال عن سالم بن النعمان ، قال ابن معين : ثقة شيخ مشهور ، وذكره ابن حبان فى الثقات [ عن أم صبية ] بصاد مهملة ثم مؤحدة مصغرة مع التثقيل [ الجهنية ] لهـا صحبة ، يقال أسمها خولة بنت قیس و هی جسدة خارجة بن الحارث بن رافیع بن بکیر روی حدیثها

<sup>(</sup>۱) كذا ضبطه ابن رسلان و قال : قال النووى : العنم أشهر و لم ينصرف « ابن رسلان » (۲) يالان خر

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع ح وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

مولاها أبو النعمان سالم بن سرج و هو ابن خربوذ و أخوه نافع عنها [ قالت اختلفت يدى و يد رسول الله علي في الوضوء من إناء واحد ] أى نتناوب أخذ الماء فآخذ الماء منه مرة و يأخذه علي مرة ، فان قلت كيف يجوز ذلك ؟ فان أم صبية لم يثبت لها علاقة المحرمية به علي .

قلت: أجاب عنه بعضهم بأنه لعله كان قبل الحجاب ويشكل هذا الجواب و بأنه لو سلم أن هذه واقعة تقدمت نزول الحجاب فقبل الحجاب كان كشف الوجه جائزاً لا كشف البدن الذى هو عورة مثل الساعدين و الرأس، فالأولى أن يقال إن هذه واقعة حدثت بعد الحجاب وكان بينهما حجاب يأخذان الما من إنا واحد ، أو يقال ظاهر لفظ الحديث و إن كان يدل على أنهما كانا تختاف أيديهما فى حالة واحدة و لكن يمكن أن يقال إن هذا لتوضى محمول على حالتين بأن أم صية تختلف يدها للوضو و فى حالة على حدة و تختلف يد رسول الله يتلقي فى الوضو من ذلك الانا فى حالة أخرى على حدة ، ووحدة الانا لا تقتضى أن يكون أخذ الما فى حالة واحدة وقد قال ابن التين حاكياً عن شحنون فى حديث عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال و النساء يتوضؤن فى زمان رسول الله يترفض ، قال الحافظ فى الفتح بعد هذا ، الرجال يتوضؤن و يذهبون ثم تأتى النساء فيتوضين ، قال الحافظ فى الفتح بعد هذا ، و الأولى فى الجواب أن يقال لا مانع من الاجهاع قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فختص بالزوجات و المحارم .

قلت : أما الجواب الأول فقد عرفت ما فيه ، و أما الثسانى فلا يتمشى فى حديث أم صبية فانها لم تكن زوجة و لا محرمة له عليه .

[حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك] بن أنس الامام [عن نافع] الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدنى ثقة ثبت مات سنة ١١٧ وبعدها [ح وحدثنا مسدد قال كان الرجال والنسائ يتوضؤن فى زمان رسول الله على قال مسدد من الانائ الواحد جميعاً . حدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضاً نخن والنسائ على عهد رسول الله على من إنائ واحد ندلى فيه أيدينا .

قال: حدثنا حماد] بن زيد [عن أيوب] السختياني [عن نافع عن] عبد الله [ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان (١) رسول الله ﷺ] وهمذا السياق ، اتفق عليه كلا شيخيه عبد الله بن مسلمة و مسدد ، [قال مسدد من الاناء الواحد جميعاً ، (٢)] وهذه زيادة من مسدد ، لم يشرك فيها عبد الله بن مسلمة .

[حدثا مسدد قال ثنا يحيى] القطان [عن عبيد الله] بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب العدوى العمرى المدنى أبو عثبان أحد الفقهاء السبعة ، ثقة ، ثبت ، قدمه أحمد بن صالح على مالك فى نافع وقدمه ابن معين فى القاسم عن عائشة على الزهرى عن عروة عنها ، مات بعد سنة ١٤٠ [قال حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضا نحن والنساء على عهد رسول الله مراقة من إناء واحد ندلى فيه أيدينا ] أى نلق و ندخل ، قال فى مرقاة الصعود ، قبل يحمل على التعاقب فيه أيدينا ] أى نلق و ندخل ، قال فى مرقاة الصعود ، قبل يحمل على التعاقب أى يتوضؤن فيذهبون فيجنن ، فيتوضئن بعدهم فرد بأن قوله جميعاً ، يمنعه إذ معناه الاجتماع فى الفعل ، وقال بعضهم : اهله كان قبل نزول الحجاب، والرافعى أراد كل رجل مع زوجته ، و إنها باخذان من إماء واحد ، قال حط ماشرحه أحمد بأحسن ولا أصوب بما للرافعى .

<sup>(</sup>۱) فهو فى حكم الرفع عند الجمهور . كنذا فى الغاية (۲) و جعل صاحب الغاية وكنذا الوالد فى التقرير لفظ جميعاً مشتركا بين الشيخين ، و لفظ المؤطا يؤيده فلن فيه جميعاً موجود .

## ( باب النهى عن ذلك ) حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير عن داؤد بن عبد الله ح وحدثنا مسدد قال حدثنا

قلت: وفى نسخة كنا نتوضاً محن والنساء و نغتسل من إناء واحد على عهد، الحديث، فسذكر الاغتسر يد الجواب الذى أجاب به الرافعى، فانه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء الاجانب معاً قبل الحجاب وبعده، فهسذا الاغتسال محمول على الزوجين قطعاً، و أما الوضوء فيمكن أن يتوضاً مع زوجته و ومحارسه ويمكن أن يحمل على التعاقب فى الغسل فى الاجانب ولا يمنعه قوله: ندل فيه أيدينا، لانه لا يستلزم أن يكون إدلاء الايدى فى وقت واحد، وأما قوله فى حسديث مسدد: جميعاً، فيمكن أن يحمل على أن الجمعية فيه اجتماع فى الفعل لافى الوقت كما يقال الواو للجمع .

[ باب النهى عن ذلك ] أى عن التوضى بفضل طهور المرأة ، لماذكر المصنف رحمه الله تعالى جواز التوضى بفضل طهور المرأة و ساق أحاديثها ، عقب بما يدل على النهى عنه ، فعقد باب النهى ثم ساق الاحاديث التى تدل على النهى عن التطهر بفضل طهور المرأة (١) .

[ حدثنا أحمد ] بن عبد الله [ بن يونس قال ثنا زهير ] بن معاوية بن حديج بضم مهملة وفتح دال مهملة وبحيم ابن الرجيل بجيم مصغراً ابن زهير بن حيثمة الجعني أبو حيثمة الكوفى سكن الجزيرة ، ثقة ثبت ، وفى حديثه عن أبى إسحاق اين لأنه سمع منه بأخرة ، مات سنة ١٧٢ أو بعدها ، [ عن داؤد (٢) بن عبد الله ] الأودى [ ح و حدثنا

<sup>(</sup>۱) و بسط صاحب الغاية الكلام على غرض المصنف من التبويب وأطال الكلام بما لا طائل تحته وغرضه أن النهى فى التبويب يشمل كلنا صورتى الفضل، اختلاف الأيدى أيضاً و أستعمال أحدهما بعد فراغ الآخر أيضاً و لم يبق الجواز إلا لمجرد الاغتراف معاً . (۲) فيسه تصريح باسم أيه في قال ابن حزم أنه داؤد بن بريد الاودى غلط . كذا فى الغاية •

أبوعوانة عن داؤد بن عبد الله عن حميد الحميرى قال لقيت رجلا صحب النبي الله أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله الله أن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ، زاد مسدد وليغترفا جميعاً. حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبوداؤد يعنى الطيالسي

مدد قال حدثنا أبو عوالة عن داؤد بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال لقيت رجلا ] قبل هو الحكم بن عمرو و قبل عبد الله بن مرجس ، و قبل عبد الله بن مغفل نقله ديرك « على قارى ، [ صحب الذي عليه أدبع سنين كما صحبه أبو هريرة ] قال صاحب الجوهر الذي : قال البيهتي رواته ثقات إلا أن حميداً لم يسم الصحابي الذي لقيه ، فهو بمعني المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفة الأحاديث ، الثابتة الموصولة قبله وداؤد بن عبد الله الأودى لم يحتج به الشيخان البخارى ومسلم ،

قلت: قد قدمت فى باب تفريق الوضوء أن مثل هذا ليس بمرسل ، بل هو متصل لأن الصحابة كلمهم عدول ، وداؤد بن عبد الله الأودى ، وثقه ابن معين وابن حبل والنسائى ، كذا ذكره القطان ، ووثقه أيضاً البيهق ، بقوله : و هذا الحديث رواته ثقات ، فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا به لأنهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة ، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفاً ، وقد قال البيهق فى كتاب المدخل : وقد بقيت الاحاديث الصحاح لم يخرجاها ، وليس فى تركهما إياها دليل على ضعفها إنتهى : [قال نهى رسول الله مخلية أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ] أى بماء بق بعد اغتساله فى الاناء [أو يغتسل الرجل بفضل المرأة] أى بماء بق بعد اغتساله فى الاناء [أو يغتسل الرجل بفضل المرأة] أى بماء بق بعد اغتسالها فى الاناء ، [زاد مسدد] على لفظ أحمد بن يونس فأنه لم يذكره و هو موله [و ليغترفا] بسكون اللام وتكسر [جيعاً] ظاهره معاً ويحتمل المناوبة .

[ حدثنا ابن بشار ] هو محمد بن بشار [ قال حدثنا أبوداؤد يعنى الطيالسي (١) ]

<sup>(</sup>١) نسية إلى يع الطيالسة نوع من الأردية . كذا في الغاية .

قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبى حاجب عن الحكم بن عمرو هو الأقرع أن النبى على نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .

و هو سليمان بن داؤد بن الجارود أبو داؤد الطيـالسي البصري فارسي الآصل مولى لآل الزبير و أمه فارسية ، قال عمرو بن على الفلاس : ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داؤد سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولافخر ، وقال ابن المبديني : ما رأيت أحفظ منه ، وقال إبراهيم بن الجوهرى : أخطأ أبو داؤد في ألف حديث، قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول: أبو داؤد محدث صدوق كان كثير الخطأ ، و قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث و ربما غلط ، و قال جعفر بن محمــــد الفريابي عن عمرو بن على أبو داؤد ثقة ، و سألت أحمد بن حنبل عنه ، فقــال : ثقة صدوق ، وكذلك وثقه كثير من المحمدثين مات سنة ٢٠٤ ، [قال حدثنا شعبة عن عاصم] هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصرى دولى بنى تميم ، قال على بن المديني عن القطان : لم يكن بالحافظ ، و قال عبد الرحمن بن المبارك : قال ابن عليــة : كل من اسمه عاصم في حفظه شئي ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم ، ولم يحمل عنه ابن ادریس لسوء حفظه ، و ما فی سیرته بأس ، وثقه علی بن المدینی وغیره ، و قال سفيان الثورى أدركت حفاظ الناس أربعة وفي رواية ثلاثة، فيثني به ، وقال عبد الرحمن بن مهدى : كان من حفاظ أصحابه ، وقال أحمد : شيخ ثقة ، وقال أيضاً من الحفاظ للحديث: ثقة ، قال البخارى : مات سنة ٢ أو ٢٣ [عن أبي حاجب] هو سوادة (۱) بن عاصم العنزي بالنون والزاي، البصري، قال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عن أبي حاجب ، فقـال : اسمه سوادة و هو بصرى ثقــة ، وقال أبو حاتم :

<sup>(</sup>۱) بفتح المهملة و الواو المخفف و آخره هـاء ، و ليس بأخى نصر بن عاصم « ابن رسلان » .

شيخ ، و قال النسائى : ثقة ، وقال : ربما أخطأ [ عن الحكم بن عمرو ] بن مجدع جنم ميم و فتح جيم و شدة دال مهملة و بعين مهملة الغفارى بمكسورة وخفة فاء أخو رافع ، ويقال له الحكم بن الأقرع ، صحب النبي ﴿ إِلَيْ حَتَّى مَاتَ ثُمْ تَحُولُ إِلَى البصرة فنزلها ، مات بمرو سنة ٥٠ ، وقيل قبلها [هو الأقرع] الضمير يرجع إلى عمرو والد الحكم يعني (١) يلقب عمرو بالأقرع [ أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ] فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز التطهر بفضل المرأة و تطهر المرأة بفضل الرجل ، فأما أن يحمل النهى على كراهة التنزيه ، أو يقال (٢) إن النهى مختص بالأجانب إذا خيف الفتنة ، و لكرن ينافيه قوله في رواية مسدد و ليغترفا جميعاً فأنه يدل على أن النهى ورد فى تطهر الزوجين لان الاغتراف جميعاً لايمكن أن يتحقق إلا في الزوجين ، ويمكن أن يقال في الجواب إن الذي ورد في رواية مسدد من قوله: وليغترفا جميعاً ، يحتمل أن يكون مدرجاً من الراوي على ما فهم من النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل ومن اغتسال الرجل بفضل المرأة ، بأنه لا يتحقق الفضل إلا بعد فراغه أو بعد فراغها من الاغتسال ، فقال : ولمغترفا جميعاً ، وأما إذا كان هذا اللفظ من قول رسول الله مَرَالِيُّهُ ، فحينتذ يرد التأويل المذكور ، و أما الحديث الثانى فيحمل على هذا المعنى قطعاً ولا مانع فيه فيكون سداً

<sup>(</sup>١) قلت و لعله لأجل ذاك زاد الضمير لأنه لو قبل ابن عمرو الأقرع لأوهم كونه صفة لحكم كما هو دأب المحدثين .

<sup>(</sup>۲) قال ابن رسلان وأجاب أصحابنا عن حديث حكم بن عمرو بأجوبة ، أحدها جواب البيهق وغيره أنه ضعيف ، قال الترمذى سألت البخارى عنه ، فقال : هذا ليس بصحيح ، قال البخارى : و حديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف ، ومن رفعه ، فقد أخطأ كذا قال الدار قطنى : قال البيهتى فى المعرفة : أحاديث الرخصة أصح و الثانى ، أن المراد المتساقط ، والثالث أن النهى للتنزيه ، إنتهى ، و ضعف هذا الحديث ابن القيم كذا فى تهذيب السنن .

## ( باب الوضو. بما البحر ) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل

لذريعة الفساد، و يتقوى هذا التأويل بأنه أخرجه البيهتي ، فقال في آخره: ورواه محود بن غيلان عن أبي داؤد الطيالسي هكذا إلا أنه قال: أو قال بسورها ، ثم قال: و رواه ابن وهب عن جرير عن شعبة ، ثم قال في آخره: و كان لآيدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها ، و كذلك أخرج الترمذي على الشك ، فلسا وقع الشك في النهي عن فضل الوضوء أوفضل السور ، والنهي عن فضل السور يحمل على الآجانب فلوحل النهي عن فضل الوضوء أيضاً على الآجانب لكان أقرب وأوفق، و قال الشوكاني في النيل: وقد جمع بين الآحاديث بحمل أحاديث النهي على ماتساقط من الآعضاء لكونه قد صار مستعملا ، و الجواز على ما بني من الماء ، و بذلك جمع الحنطابي و أحسن ما جمع به الحافظ في الفتح من حمل النهي على التغريه بقرينة أحاديث الجواز.

[ باب الوضوء (١) بماء البحر (٢)] غرض المصنف بعقد هذا الباب أن الماء ، لما كان يتنجس بوقوع النجاسة فيها و البحر يلق فيها النجاسات السكثيرة خصوصاً على السواحل ، فيتوهم أنه لعله يكون أيضاً نجساً ، فعقد الباب لبيان طهورية مائه ، وإنه لا يتنجس بوقوع النجاسات لكثرته و عدم تغيره بوقوع النجاسات .

[ حدثنا عبد الله (٣) بن مسلمة عن مالك] بن أنس [ عن صفوان بن سليم ] بضم السين المهملة و فتح اللام المدنى أبو عبد الله القرشي الزهري مولاهم الفقيه وثقه

<sup>(</sup>۱) و الأوجه فى غرضه أنه لما كان فيه الحلاف سابقاً فقيل لا يجوزكا نقل عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ و غيره راجع إلى مصنف ابن أبى شيبة ، وقيل يجوز عند الضرورة و إن لم يبق فيه الحلاف فى الحادث ، بوبه المصنف لاثباته .

 <sup>(</sup>۲) اختلف أهل اللغة في اشتقاقه فقيل سمى لسعته ، و قبل سمى لشقه الأرض ،
 بسطه ابن رسلان . (۳) بسط الكلام صاحب الغاية على تصحيح الحديث .

## ابن الأزرق قال إن المغيرة بن أبي بردة ، وهو من بني

الـكـثيرون ورمى بالقدر ، مات سنة ١٣٢ [ عن سعيد بن سلسة ] المخزومى [ من آل ابن الأزرق ] بمفتوحة . سكون زاى فراء فقاف ، قال النسائى : ثقة ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، لكن قال الحافظ في ترجمة سعيد بن سلمة : روى عنه صفوان بن سليم و الجلاح أبو كثير ، و هو حديث في إسناده اختلاف ، ثم قال : قلت وصحح البخارى فيما حكى عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه ، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان و غير واحسد ، و ذكر البيهتي الاختلاف في سننه الكبير ، فقال : و قسد تابع يحيى بن سعيد الانصباري و يزيد بن محمد القرشي سعيداً على روايتـــه إلا أنه اختلف فيه على يحيي بن سعيد ، فروى عنه عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج ، و روى عنه عن عبد الله بن مغيرة الكندى عن رجل من بني مسدلج. و عنه عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه ، و قيل غير هذا ، و اختلفوا أيضاً في اسم سعيد ، فقيل : كما قال مالك : و قيل عبد الله بن سعيد الخزومي ، و قيل: سلمة بن سعيد : وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه ، أو المغيرة أو يهما إلا أن الذي أقام إسناده ثقة أو دعه مالك بن أنس المؤطا (١) ، انتهى ، [ قال ] أى سميد [ إن المغيرة (٢) بن أبي بردة ] الكناني ، و يقال ابن عبد الله بن أبي بردة ، ويقال : عبد الله بن المغيرة بن أبيردة ، و قلبه بعضهم ، قال النسائى : ثقة ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، و قال ابن حبان : من أدخل بينه و بين أبي هريرة أباه فقد وهم ، صحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة و ابن حبان و ابن المنذر و الحطابي و الطحاوى و ابن مندة و الحاكم و ابن حزم و البيهتي وعبد الحق و آخرون ، [ و هو من بني عبد الدار (٢) ] أي المغيرة ، و هو قبيلة من قريش

<sup>(</sup>۱) كذا فى الاصل . (۲) ولى غزو البحر لسليان بن عبىد الملك سنة ثمان و تسعين « ابن رسلان » . (٣) كذا فى مؤطأ مالك ، و قبل : ليس هو من بنى عبد الدار ، كذا فى الاوجز ، و قال ابن رسلان : بل كان حليفاً لهم .

عبدالدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول مـأل رجل رسول الله يهي ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من المـا فان توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بما البحر ؟ فقال رسول الله يهي هو الطهور ماؤه الحل ميتته

منسوب إلى عبد الدار بن قصى بن كلاب بن مرة و النسبة عبدرى [ أخبره ] أى أخبر المغيرة سعيداً [ أنه سمع أبا همريرة يقول سأل رجل (١) رسول الله عليه فقال : يا رسول الله إنا نركب (٢) البحر ] أى مراكبه من السفن [ و نحمل معنا القليل من الماء (٣) ] أى الماء الحلو [ فان توضأنا به عطشنا(١) ] الآنه ينفد باستعماله في الوضو [ أفنتوضا بماء البحر ] أى المالح فان الغالب في اطلاق البحر هو المالح ، وقال (٥) رسول الله يمالية عليه أى البحر [ الطهور (١) ] أى المطهر [ماؤه (٧)]

<sup>(</sup>۱) اختلف فی اسمه علی أقوال، كذا فی الأوجز وغایة المقصود. (۲) فیه جواز ركوب البحر خلافاً لما سیاتی فی الجمهاد و ذكر ابن رسلان عن ابن الجلاب ركوب البحر ثلاثة أنواع جائز، و هو إذا كان من شأنه أنه یقدر علی صلاته ولایمند، و مكروه، وهو ما إذا لم تتقدم له عادة بركوبه ولا یعلم إذا ركبه هل یمند و تتعطل صلاته أم لا، و ممنوع، إذا كان یعلم من شأنه أنه یمند و لا یقسدر علی أداء الصلاة بكثرة الراكب و لا یقدر علی السجود، و فی بعض طرقه لنصیده ففیه حجة الصلاة بكثرة الراكب و لا یقدر علی السجود، و فی بعض طرقه الوضوء الكافی له لجواز ركوبه فی طلب المعیشة. (۳) فیه حجة علی أن إعداد ماء الوضوء الكافی له غیر واجب « ابن رسلان » . (۶) فیه حجة علی أن المسافر إذا لم یكن عنده إلا غیر واجب « ابن رسلان » . (۶) فیه حجة علی أن المسافر إذا لم یكن عنده إلا ما یكنی لشربه یجوز له التیمم . (۵) لم یقل نعم لوجوه ، و بسط فی الاوجز ، وقال ان العربی فی الحدیث ثمانی مسائل .

<sup>(</sup>٦) بسطه ابن رسلان و ذكره صاحب المغنى أيضاً أن المراد عند بعض الحنفيسة أن الطهور بمعنى الطاهر لا المطهر فتأمل . (٧) ينحصر هناك المسند فى المسند إليه، وقال ابن رسلان وجوه إعرابه عشرون و ذكر هنا أربعة .

لأنهم سألوه عن طهورية مائه لا عن طهارته [ الحل ميته (١) ] فالميت من السمك جهلهم بحكم مانه قاس عليه جهلهم بحكم صيده مع عموم قوله تعالى: « حرمت عليكم المئة الآية ، فزاد في الجواب إرشاداً و هداية قوله : الحل ميتة ، على القاري ، و قال صاحب مرقاة الصعود : قال الطب : سئل عن ماء البحر فقط فـأجابهم عن مائه و طعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحركما يعوزهم ما بثر، فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظم جوابه لهم ، و أيضاً فان علم طهارة الماء مستفيض عند خاصة و عامة ، و علم ميتة البحر و كونها حلالا مشكل أصالة فلما رأى السائـل جاهلا بأظهر الأمرين لا يستبين حكمه، علم أن إخفاءهما أولى ببيانه ، قال : و إنما ارتابوا في ماء البحر الأنهم لما رأوا تغيره في اللون و ملوحة الطعم وكان من المعةول عندهم في الطهور أنه الماء المفطور على خلقته السليم في نفسه الخلي من الأعراض المؤثرة فيه ، قال و أيضاً لمـا أعلمهم بطهارة ما البحر ، وقد علم أن في البحر حيواناً قد يموت فيه ، والميتة نجسة احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هـذا النوع من الميتــة خلاف غيره كيلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها به ، انتهى (٢) .

وهذا الحديث يدل على أن البحر مام طاهر مطهر، وهذه المسألة إجماعية (٣) أجمعت الأمة على ذلك، وأيضاً يدل على أن ميتة البحر حلال، وهذه المسألة اختلفت الأثمة فيها، فعند الامام الشافعي يحل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه

<sup>(</sup>۱) بالفتح و أخطأ من كسره ، قلت : بسط الشوكانى : و الزياهى الكلام على عالى الحديث الأربعة : الجهالة فى سعيد والمغيرة ، والاختلاف فى اسم سعيد ، و أرسله يحيى ، و الاضطراب، قال ابن العربى : حديث مشهور و لكن فى طريقه مجهول ، و صححه فى السعاية (۲) أو لما روى عن ابن عمر و غيره موقوفاً أنه لا يجزى عن الوضوء لما تحته نار ، كذا فى النيل (۳) قلت : ذكر الشعرانى فيسه ثلاثة مذاهب للعلماء .

وهو المصحح عند الشافعية ، وقال النووى : و قد أجمع المسلون على إباحة السمك قال أصحابنا : و يحرم الصفدع للحديث في النهى عن قتلها ، قالوا و فيها سوى ذلك ثلاثة أوجه ، أصحها يحل جميعه ، و الثانى لا يحل ، و الثالث يحل ماله نظير مأكول في البر دون مالا يؤكل نظيره ، فعلى هذا يؤكل خيل البحر و غنمه و ظباؤه دون كلبه و خنزيره و حماره ، انتهى، قال فى البدائع : أما الذى يعيش فى البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فانه يحل أكله إلا ماطفا منه . و هذا قول أصحابنا رضى الله عنهم ، وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلي رحمهما الله : إنه يحل أكل ماسوى السمك من الضفدع والشرطان وحية الما وكلبه وخنزيره ونحو ذلك ، لكن بالنكاة هو قول ليث بن سعد ، إلا في إنسان المـاً و خنزيره أنه لا يحل ، و قال الشافعي رحمــه الله : يحل جميع ذلك من غير ذكاة ، و أخذه ذكاته واحتجوا بظاهر قوله تعالى : • و أحل لكم صيد البحر ، و اسم الصيـد يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر فيقتضى أن يكون الكل حلالا ، و بقول النبي عَلَيْقَةً حين سئل عن البحر فقال : • هو الطهور ماؤه والحل ميتته (١) ، وصف ميتة البحر من غير فصل بين السمك و غيره ، و لنا قوله تبارك و تعالى • حرمت علبكم الميتة و الدم ولحم الخنزير من غير فصل بين البرى والبحرى ، و قوله عز شأنه • ويحرم عليهم الخباتث، والصفدع والسرطان والحية ونحوها من الخباتث، وروى عن رسول الله مَرْقِيِّةٍ سئل عن ضفدع يجعل شحمه في الدواء فنهى عليه الصلاة و السلام عن قتل الضفادع وذلك نهى عن أكله، وروى أنه لما سئل عنه فقال عليه الصلاة والسلام : خبيثة من الخبائث و لا حجة لهم في الآية لأن المراد من الصيد المذكور هو فعسل الصيد وهو الاصطياد لأنه هوالصيد حقيقة لاالمصيد لأنه مفعول فعل الصيد، وإطلاق

<sup>(</sup>١) و استدل بالحديث أيضاً من قال باباحة الطافى من السمك الآنه أحق مايطلق عليه اسم ميتة البحر وأجاب عنه صاحب الهداية بأن ميتة البحر مالفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر.

# ( باب الوضو ً بالنبيذ ) حدثنا هناد و سليان بن داؤد العتكى قالا ثنا شريك عن أبى فزارة عرب أبى زيد

اسم الفعل عليه يكون مجازاً و لا يجوز العدول عن حقيقة اللفظ من غير دليل فثبت أنه لادليل في الآية على إباحة الأكل بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر و بسين الاصطياد في السبر للحرم ، و المراد من قول النبي علميه الصلاة و السلام ، الحل ميته، السمك خاصة بدليل قوله عليه: أحلت لنا الميتان والدمان ، الميتنان : السمك و الجراد ، و الدمان : الكد و الطحال ، فسر النبي عليه بالسمك والجراد ، فدل على أن المراد منها السمك ، ويحمل الحديث على السمك ، وتخصيصه عما تلونا من الآية و روينا من الخبر ، انتهى .

[ باب الوضوم بالنبيذ ] ما يعمل من الآشربة من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير وغير ذلك ، يقال نبذت النمر و العنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً ، فصرف من معفول إلى فعيل وسواء كان مسكراً أو غيز مسكر فأنه يتمال له نبيذ ، و يقال للعتصر من العنب نبيذ ، نهاية ، و «لسان العرب » .

[حدثنا هناد (۱)] بن السرى [ و سليمان بن داؤد العتكى قالا ثنا شريك] بن عبد الله [ عن أبى فزارة (۲)] بفتح فاء و زاى خفيفة فألف فراء ، راشد بن كيسان بفتح كاف ، العبسى، بمؤحدة، الكوفى ، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة ، و قال أبو حاتم : ضالح ، و قال الدارقطنى : ثقة كيس و لم أر له فى كتب أهل النقل ذكراً بسوء . قلت : و قال ابن حبان : مستقيم الحديث إذا كان فوقه و دونه ثقة ، فأما مثل أبى زيد مولى عمرو بن حريث الذى لا يعرفه أهل العلم فلا ،

<sup>(</sup>١) قال ابن العربى: الحسديث بعضهم رده و بعضهم رواه ثم بسط الكلام عليه و على المسألة و أطال الود عليها ، انتهى ، و دلائلنا فى الماء المقيد فى هامش «باب فى المبنب يغسل رأسه بالخطمى» (٢) قال ابن رسلان أخرج له مسلم فى النكاح .

و فى علل الحنلال قال أحمد (۱): أبو فزارة فى حديث عبد الله مجهول، و تعقبه ابن عبد الهادى فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه وكاته اشتبه عليه أبو زيد بأبى فزارة، انتهى • تهذيب التهذيب ، [ عن أبى زيد ] مولى عمرو بن حريث لايعرف عن ابن مسعود؛ وعنه أبوفزارة لايصح حديثه، ذكره البخارى فى الصنعفة، و قال أبو أحمد الحاكم: رجل مجهول ، انتهى «ميزان»، وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أبو زيد المخزومى مولى عمرو بن حريث، وقيل: أبو زايد أو أبوزيد بالشك روى عن ابن مسعود فى الوضوء بالنبيذ ليلة الجن: و عنه أبو فزارة أبوزيد بالشك روى عن ابن مسعود فى الوضوء بالنبيذ ليلة الجن: و عنه أبو فزارة وشد بن كيسان، قال البخارى: لايصح حديثه، وقال الحاكم أبوأحمد: لايوقف على حديثه و قال الحاكم أبوأحمد: لايوقف على عضة كثيته و لا اسمه و لا له راو غير أبى فزارة و لم يرو هذا الحديث من وجه ثابت ، و أبو زيد مجهول ، قال أبو داؤد: كان أبو زيد نباذاً بالكوف. ، و قال المحديث ،

قلت: قال ابن حاتم عن أبى زرعة: أبو زيد مجهول لا يعرف ، لا أعرف كنيته و لا أعرف اسمه ، و قال أبو حاتم: لم يلق أبو زيد عبد الله و قال ابن المدينى: أخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله ، و قال البخارى ، أبو زيد مجهول لا يعرف بصحة عبد الله ، و قال ابن حبان : لايدرى من هو ، و قال أبو إسحاق الحربى : مجهول ، و قال ابن المنذر : هذا الحديث ليس بشابت ، و قال ابن الكرابيسى : لا يشت فى هذا الباب شئى ، و قال ابن عدى : لا يصح ، و قال ابن عبد البر : اتفقوا على أن أبا زيد مجهول ، و حديثه منكر ، و قال العلامة العينى : قال بعضهم (أى الحافظ ابن حجر) : وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه . قال بعضهم (أى الحافظ ابن حجر) : وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه . قالت : إنما ضعفوه لأن فى رواته أبا زيد و هو رجمل مجهول لا يعرف قالت وابة غير هذا الحديث ، قاله الترمذى ، وقال ابن العربى فى شرح الترمذى : أبو زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان و أبو روق و هذا يخرجه زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان و أبو روق و هذا يخرجه

<sup>(</sup>١) يغنى أنهما اثنان و هذا مجهول ، كذا فى الغاية .

عن حد الجهالة، على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد .

الأول أبو رافع عند الطحاوى و الحاكم ، و الثانى رباح أبو على عند الطبرانى في الأوسط ؛ الثالث عبد الله بن عمر البكالي و أبو عبيدة بن عبــــد الله ، و أبو الأحوص وعبد الله بن مسلمة و قانوس بن أبي ظبان عن أبيه و عد الله بن عمرو بن غيلان الثقني و عبد الله بن عباس و أنو وائل شقيق بن سلسة و ابن عسد الله وأبو عُمَان بن السنا وأبو عُمَان النهدى هذا ملتقط ، والتفصيل فى شرحه على البخارى من شاء فليرجع إليه ، و الحاصل أن الطعن في هذا الحديث بوجوه : الأول جهالة أبي زيد ، الثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كسان أو غيره، الثالث أن أبا فزارة هذا كان نباذاً بالكوفة ، الرابع أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لما سئل هل كنت مع النبي ﷺ فقال: ليتني كنت ، وكذلك سئل تليذه علىمه هـــــــن كان صاحبكم مع النبي ﷺ لبلةً الجن فقال وددنا أنه كان ، الحنامس أنه من أخسار الآحاد ورد على مخالفة الكتاب، ومن شرط ثبوت خبرالواحد أن لايخالف الكتاب فاذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به لأن ليلة الجن كانت بمكة . أما الجواب عن جهالة زيد فمر الجواب عنه بأنه روى عنه أبوفزارة و أبو روق فارتفع الجهالة ، و قال في البدائع : فقد قال صاعد و هو من زهاد التابعين : و أما أبو زبد فهو مولى عمرو بن حريث فكان معروضاً في نفسه و بمولاه فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لايتطرق إلها طعن ، و عن الثانى بأن الحافظ وغيره من المحققين صرحوا بأن أبا فزارة هذا الذي يروى عن أبى زيد عن ابن مسعود هو راشد بن كيسان فارتفع التردد منه ، و عن الثالث بأن أبافزارة كونه نباذاً بالكوفة لميثبت بل الذي كان نبـاذاً بالـكوفـة هو شيخه أبوزيدكما نقل الحافظ عن أبى داؤد ولوسلم فلايقدح فيه لأنه يمكن أن يصنع النبيذ مالم يبلغ حد الاسكار و لا مطعن فيه. و عن الرابع بما سيأتى في شرح الحديث الآتى

عن عبد الله بن مسعود أن النبي على قال له ليله الجن مافى إداوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وما طهور، قال أبو

و عن الخامس بأنه لما قال به جماعة من كبراء الصحابة ، منهم على و ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضى انة عنهم فتبين أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حيث عمل به الصحابة و تلقوه بالقبول ومثله بما ينسخ به الكتاب ، ثم إنه لما ثبت من فتاوى نجاء المحابة رضي الله عنهم جواز التوضئي بنبيذ النمر في زمان انسد فيه فيه باب الوحى مع أنهم كانوا أعرف الناس بالنياسخ و المنسوخ بطل دعوى النسخ وما ذكروا من الطعن في الراوي في سند حديث واحد ، قلت : عمل بعض الصحابة بذلك لايدل على عدم النسخ بلمحمول على أنه لم يبلغهم النسخ [عن عبدالله بن مسعود] بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الآلف ، ابن حبيب الهذلى أبو عبدالرحن وأمه أم عبد من السابقين الأولين من كبار العلماء من الصحابة أسلم بمكة قديمــــــأ و هاجر الهجرتين و شهد بدراً و المشاهد كلمها وكان صاحب نعل رسول الله عَلَيْكُ آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن معاذ وأمره عمر علىالكوفة ، قال البخارى : مات بالمدينة قبل عُمان، و قبل مات بالكوفة، والأول أثبت، مات سنة ١٣٢ أو سنة ١٣٣ [ أن الذي مِرْكِيَّةٍ قال له ] أي لعبد الله بن مسعود [ ليسلة الجن ] أي ليلة ذهب الجن بالنبي (١) عَرَاقِتُهُ إلى قومهم ليتعلموا منـــه الدين و كان معه عمد الله بن مسعود ، وفي رواية زيد بن ثابت [مافي إداوتك(٢)] أي أي شي في مطهرتك؟ في النهامة : الاداوة بالكسر إنا صغير من جلد [قال] أي ابن مسعود [نبيذ] أي في إداوتي نبيذ [ قال تمرة طيبة وما طهور (٣) ] زاد في المصابيح : و توضياً منه و زاد أحمد والترمذي فتوضأ منه ، قال ابن الهمام : و رواه ابن أبي شيبة مطولا و فيه هل معك من ويضوم ، قلت لا قال : فما في إداو تك ، قلت نبيذ (١٤ تمر، قال

<sup>(</sup>۱) و ذكر فى الخيس تفصيل وفود الجن (۲) جمعها أداوى « ابن رسلان ، .

<sup>(</sup>٣) يعنى أصله هذان (٤) و هي أربعة أنواع كما بسط في هامش النكوكب .

أبو داؤد قال سليمان عن أبى زيد أو زيد كذا قال شريك و لم يذكر هناد ليلة الجن .

تمرة حلوة و ماء طيب ثم توضأ و أقام الصلاة • على القارى • • .

قلت : اختلف العلماء في جواز التوضئي بالنبيذ وعدم جوازه ، فعند أبي حنفة يتوضأ به (١) و لا يتيم بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الاعضاء كالما. وما اشتد منها صار حراماً لا يجوز التوضئي به لحديث عبد الله بن مسعود فترك القيـاس بالنص وعند أبي يوسف يتيم ولا يتوضأ به و به قالت الأثمة الثلاثة و هي الرواية المرجوع إليهـا عن أبي حنيفة و قوله الأخير ، و عليه الفتوى واختاره الطحاوى ، و هو المذهب المصحح المختار عندنا ، لأن الحديث و إن صح لكن آية التيم ناسخة له إذهي مدنية، وعند محمد يجمع بينهما لما ذكرنا أن ليلة الجن كانت بالمدينة أيضاً لان صاحب • آكام المرجان • ذكر أن ظاهر الاحاديث الواردة في وفادة الجن كانت ست مرات وذكر منها مرة في بقيع الغرقد قد حضرها ابن مسعود فلا يقطع بالنسخ [قال [ أبو داؤد قال سليان عن أبي زيد أو زيد ، كذا قال شريك ] غرض أبي داؤد بهذا الكلام أن أبا داؤد روى هذا الحديث عن شيخيه هناد و سليمان بن داؤد عن شريك ، فأما هناد فلم يشك فيه عن شريك فقال عن أبي زيد ، و أما سليمان فقال عن أبي زيد أو زيد روى عن شريك على الشك ، و هكـذا عن أبي زيد أو زيد في جميع نسخ أبي داؤد الموجودة عندنا من المكتوبة والمطبوعة المصرية و الهندية بالتكني في الأولى و العلمية في الثانية، ولكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب كما قدمنا : و قيل أبوزايد أو أبوزيد بالشك ، وبالكنية في الموضعين و لكن بزيادة الألف بعد الزاي وكذا فىالتقريب ولمأرلاحد تعرض لهذا الاختلاف، ولفظ التقريب أبوزيد المخزومى مولى عمرو بن حريث و قبل أبو زايد [ و لم يذكر هناد ليلة الجن ] أى لم يذكر مناد لفظ لیلة الجن و ذکره سایمان بن داؤد .

<sup>(</sup>١) ويه قال الحسن والاوزاعي، وقال عكرمة هو وضوء من لم يجد الماء كما في المغني.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داؤد عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله على ليلة الجن فقال ما كان معه منا أحد.

[حدثنا موسى بن إسماعيل قال حيدثنا وهب ] بن خالد [ عن داؤد ] بن أبي هند و اسمه دينار بن عذافر ، بضم مهلة و خفة ذال معجمة وكسر فا. و يقــال طهمان القشیری مولاهم أبو بكر ویقال : أبو محمد البصری ، قال ابن المبارك عر. \_ الثوري : هو من حفاظ البصريين ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل ، عن أبيه : ثقة ثقة ، وقال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم والنسائى ثقة ، و قال يعقوب بن شسة ثقة ، ثبت ، وقال ابن حبان : كان من خبار أهل البصرة من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه ، وقال الأثرم عن أحمد : كان كثير الاضطراب والخلاف ، مات سنة ١٤٠ وقيل قبلها [ عن عامر ] بن شراحل بن عد ، و قبل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي ، بفتح المعجمة ، الحميري أبو عمرو الكوفي من شعب همدان، ثقة مشهور، فقه فاضل، يقول: أدركت خسماً ته من الصحابة و قال ابن معين وأبو زرعـة وغير واحد : الشعبي ثقة ، قال البخارى : مات سنــة ١٠٤ [ عن علقمة ] بن قيس بن عبد الله النخعبي الكوفي ولد في حياة رسول الله ﴿ عَالِمُهُمُ وروى عن عمر وعثمان وعلى وسعد وغيرهم رضى الله تعالى عنهم ، وقال أبو المثني رباح : إذا رأيت علقممة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا و هدما وإذًا رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لاترى علقمة وهو ثقة ، ثبت ، فقيه عابد . قلت وكان الأسود و عبد الرحمن انا يزيد بن قيس ولدا أخي علقمة أسن منه مات الكوفة سنة ٦٢ هـ [ قال قلت لعد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله عِلْمَاتُهُ ليلة الجن فقال ماكان معه منا أحد (١) ] أورد المصنف ذلك الحديث ههنا لشير (١) وقال ابن قتيبة في مختلف الحمديث معناه لم يكن معه غيرى. و نقل ابن 🖈

إلى أن الحديث المقدم الذى يدل على أن ابن مسعودكان مع النبي عَلَيْقَةً ليلة الجرف معارض بهذا الحديث الصحيح مع كونه ضعيفاً باعتبار السند فلا يحتج به، قال النووى: هذا صريح فى إبطال الحديث المروى فى سنن أبى داؤد وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه عَلَيْقَةً ليلة الجن، فان هذا الحديث صحيح ، وحديث النبيذ ضعيف ، قلت : قد مر الجواب عن ضعف الحديث .

وأما الجواب عن معارضة هذا الحديث بذاك أن ذهاب رسول علي إلى الجن وقع ست مرات ، فيمكن أن يكون ابن مسعود معه فى بعضها ، و لم يكن معه فى بعضها ، كيف وقد ذكر الترمذى كونه معه وصححه ، فقد أخرج الترمذى بسنده عن ابن مسعود قال صلى النبي علي العشاء ثم انصرف فأخذ بيد ابن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ، الحديث ، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأيضاً يمكن (٢) أن يجاب عنه أن رسول الله علي ترك ابن مسعود وذهب بنفسه الشريفة ، فى محل آخر فلم يكن ابن مسعود معه علي فى ذاك المحل أى موضع تعلميه للجن فلا معارضة فى الحديثين ، ألاترى إلى ما أخرج الترميذى بسنده عن ابن عباس ، قال : ما قرأ رسول الله على الجن ولا راهم ، وقد ثبت أنه على قرأ عليهم وبلغهم وعلمهم فكا هذه المعارضة مدفوعة بالناويل فكذلك هذا باختلاف الزمان والمكان ، وأول بعضهم بأن المراد بقوله : ما كان معه منا أحد ، أى ماشهدها منا أحد غيرى ، نفيا لمشاركة وإبانة لاختصاصه بذلك ، ذكره ابن الهمام ، عن الامام أبي محمد البطلوسي ، فعلى هذا لامعارضة فيهما ، ولو سلم فالمثبت يقدم على الناف .

<sup>★</sup> السمعانى أن ابن المدينى نقل باثنى عشر طريقاً أن ابن مسعود رضى الله عنه كان مع النبي عَلَيْكُ ليلة الجن . « ابن رسلان » ثم ذكر بعض طرق الحديث الذي جاء فيه ذكر ليلة الجن في غير هذه القصة . وبسط في السعاية . (١) وذكره ابن رسلان أيضاً عن بعض الحنفية والحافظ في الفتح عن البيهتي .

حدثنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا بشر بن منصور عن ابن جریج عن عطا قال إنه کره الوضو اللهن والنبید . وقال إن التیمم أعجب إلى منه . حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو خلدة

[ حدثنا محمد بن بشار ] بندار [ قال ثنا عبد الرحمن ] بن مهدى [ قال ثنا بشر بن منصور ] السليمي بفتح المهملة ، وبعد اللام تحتانية ، أبو محمد البصرى الأزدى صدوق ، عابد زاهد ، قال أبو زرعــة ، ثقة مامون ، وقال نصر بن على الجهضمي ثبت في الحديث مات سنة ١٨٠ [ عن ابن جريج ] عبد الملك بن عبد العزيز [ عن عطا. ] بن أبي رباح سيد التابعين علماً و عملا و إتقاناً في زمانه بمكة ، وكان حجة إماماً كبير الشأن أخذ عنـه أبو حنيفة ، وقال: مارأيت مثله ، قال يحيي القطالات مرسلات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء بكثير ، كان عطاء يأخذ من كل ضرب ، وقال أحمد : ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل أحد ، وروى محمد بن عبد الرحيم عن على بن المديني ، قال كان عطا. بأخرة قد تركه ابن جريج وقيس بن سعد ، قلت : لم يعن الترك الاصطلاحي بل عني إنهما أبطلا الكتابة وإلا فعطاء ثبت ، قال خالد بن أبي نوف عن عطاء أدركت مأتين من الصحابة ، وقال : يعقوب بن سفيان سمعت سليمان بن حرب يذكر عن بعض مشيخته ، قال رأيت قيس بن سعد قد ترك مجالسة عطاء ، قال فسألته عن ذلك فعال إنه نسى أو تغير ، فكدت أن أفسد سماعي منه : مات سنة ١١٥ أو١١٤ [ قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ ، وقال إن التيمم أعجب (١) إلى منه ] غرض المصنف بايراد هذا الآثر تقوية عدم جواز (٢) الوضوء بالنبيذ •

 <sup>(</sup>١) قال ابن رسلان : ليس من أفعل التفضيل فان الوضوء لا يجوز عنده أصلا
 كا في المحلى . (٢) و لمخالفه أن يقول أخرج ابن أبي شيبة عن على رضى الله عنه ★

قال سألت أما العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ما وعنده نبيذ أيغتسل به قال لا .

[ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ] بن مهدى [ قال حدثنا أبو خلدة ] بفتح المعجمة ومكون اللام ، المشهور بكنيته ، هو خالد بن دينار التميمي السعدى البصرى الخياط ، قال عثمان بن سعيد عن يحيى : ثقة ، و قال ابن سعد ، كان ثقة ، وقال النسائي : ثقة ، وقال العجلي والدارقطني : ثقة ، وقال الترمذي : ثقة عند أهل الحديث ، وفي تاريخ البخارى ، قال ابن مهدى : كان خياراً مسلماً صدوقاً مات سنة ١٠٢ [ قال سألت أباالعالية ] رفيع ، براء وفاء وعين مهملة مصغراً ابن مهران الرياحي بكسر الرا. والتحتانية مولاهم البصرى أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي مراتي بسنتين ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر وروى عن على وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وغيرهم من الصحابة ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ، وقال اللالكأني مجمع على ثقته ، وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة وأكثر مانقم عليه حديث الضحك في الصلاة و كل من رواه غيره فأنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية والحديث له وبه يعرف ومن أجله تكلموا فيه وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة . و قال الشافعي : حديث الرياحي رياح يعني في القهقهة ، مات سنة ٩٠ وقيل بعدها [ عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ما. وعنده نبيذ أيغتسل به قال لا ] أورد المصنف هـــذا الأثر أيضاً ليقوى ماثبت عنده من عــدم جواز الوضوء بالنبيذ لان حكم الغسل وللوضوء قلت : مسألة الاغتسال اختلف المشايخ فيها ، قال في البدائع : واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة ، فقال بعضهم : لايجوز لأن ★ أنه لم يربه بأساً و تقــدم قريباً أنه قال بالجواز عــلى وابن مسعود و ابن

عمر و ابن عاس رضي الله عنهم . (١) لكرب ظاهر سياق البخاري أنه كره التوضوء منه .

### ( باب أ يصلي الرجل و هو حاقن ) حدثنا أحمد بن يونس

الجواز عرف بالنص، وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال فيقتصر على مورد النص و قال بعضهم : يجوز لاستوائهم في المعنى ، انتهى، وهذا على القول المرجوع عنه ، وأما على القول المرجوع إليه فكما لايجوز التوضئى بالنبيذ كذلك لا يجوز الاغتسال بالأولى ، واعلم أنه أخرج صاحب البدائع رواية أبى العالية فقال : و روى عن أبى العالية الرياحي أنه قال كنت في جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ في سفينة في البحر فحضرت الصلاة ففنى ماؤهم ومعهم نبيذ التمر فتوضأ بعضهم بنبيذ التمر وكره التوضأ بماء البحر و توضأ بعضهم بماء البحر و كره التوضأ بنبيذ التمر ، و قـد أخرج الدارقطني بسنده إلى أبي خلدة، قال : قلت لأبي العالية : رجل ليس عنده ما وعنده نبيذ أيغتسل به فى جنامة ، قال: لا، فذكرت له ليـلة الجن فقال أنبذتكم هذه الخبيثة إنما كان ذلك ذبيبًا و ماءً ، فني هذا زيادة تركها أبوداؤد تدل على خلاف مااستدل عليه أبوداؤد ، وكذاك البيهق أخرج مثله بسنده إلى أبي الحلدة عن أبي العالية قال : يرى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ما ليتى فيه تمرات فيصير حلواً ، و هذا الأثر يدل على أن أيا العالية يجوز التوضئي و الاغتسال عنده بالنبيذ ما دام حلواً رقيقـــاً فاذا اشتد و خبث یحکم علیه بعدم الجواز .

[ باب أ يصلى الرجل وهو حاقن(١)] هو بفتح حا ً و كسر قاف(٢) من به بول شديد ومن يحبس بوله، أى هل يصلى الرجل فى هذه الحالة التى يدافعه البول، وفى معناه الحاقب أى مدافع الغائط والحازق أى مدافعهما ، و قيل مدافع الربح ، فأراد

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يصلى إذاً لمكن لو صلى روى عن مالك يعيد فى الوقت ، كذا فى الأوجز ، وقال ابن العربى: اختلف فى تعليله ثم بسطه (۲) قال فى الدسوقى: هو بالقاف و النون الحصر بالبول، والقاف و الباء الحصر بالغائط ، و الفاء و النون الحصر بهما ، و يقال للحصر بهما معاً أيضاً حقم و الحصر بالربح حفز .

قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجاً أومعتمراً و معه الناس و هو يؤمنهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلا فانى سمعت رسول الله يَقِيلُ يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلا و قامت الصلاة فليبدأ بالخلا، قال أبوداؤد روى وهيب بن خالد الصلاة فليبدأ بالخلا، قال أبوداؤد روى وهيب بن خالد

به ما يعم البول و الغائط ، و كنَّذا الريح .

[حدثنا أحمد بن ] عبد الله بن [ يونس قال حدثنا زهير ] بن معاوية أبو خيثمة [قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة] بن الزبير [عن عبدالله بن أرقم ( )] بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة القرشى الزهرى، صحابى أسلم عام الفتح و كتب للنبي علي الله على يب المسال أيام عمر رضى الله تمالى عنه ، قال ابن السكن توفى فى خلافة عثمان ، و كنذا ذكره البخارى فى التاريخ الصغير [ أنه خرج حاجا أو معتمراً] شك من أحد الرواة أى يريد الحج أو العمرة [ و معه ] أى عبد الله [ الناس ] سافروا معه و رافتوه ليتبركوا به ويسألوه ما أشكل عابيم من المسائل [ و هو يؤمهم ] فى الصلاة و يصلى بهم [ فلما كان ذات يوم أقام ] أى أمر عبد الله باقامة [ الصلاة] أو المكبر كبر وأقام الصلاة بتكبيره و الظاهر الأول [ صلاة الصبح ثم قال ] عبد الله [ ليتقدم أحدكم و ذهب ] أى عبد الله [ إلى الحلاء ] أى أراد الذهاب إلى قضاء الحاجة و قال معتذراً عن عدم عدم الله [ فانى سمعت رسول الله عرفي يتول إذا أراد أحدكم أن يذهب الحلاء و قامت تقدمه [ فانى سمعت رسول الله عرفي يتول إذا أراد أحدكم أن يذهب الحلاء و قامت

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربى حسن صحيح و بسط الكلام على ترجمة ابن أرقم هذه و ذكر فضائله ثم قال : و مع هذا سقط حديثه من الصحيح و دخل فيه بدله حديث عائشة لاختلاف فيه على عروة ، و راجع إلى مشكل الآثار .

وشعيب بن إسحاق وأبوضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبدالله بن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.

الصلاة فليبدأ بالخلاء ] لئلا يشتغل (١) قلب بالخلاء ويصلى بعد مايفرغ وقلبه مطمئن [ قال أبوداؤد روى وهيب بن خالد و شعيب بن إسحاق ] بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشتي الأموى مولى رملة بنت عثمان أصُّله من البصرة ، روى عن أبيه و أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه و تمذهب له ، قال أبو طالب عن أحمد : ثقـة ما أصح حديثه و أوثقه ، و قال أبو داؤد : ثقة ، و هو مرجئي ، و قال ابن معين ودحيم و النسائى : ثقة ، مات سنة ١٨٩ [ وأبو ضمرة ] أنس بن عبـاض بن ضمرة وقيل عبد الرحمنالليثي المدنى، قال ابن سعـد: كان ثقة كثير الخطأ ، قال الدوري عن ابن معين : ثقة ، وقال إسحاق بن منصور عنه : صويلح ، و قال أبوزرعة والنسائي: لا بأس به ، مات سنة ٢٠٠ [ هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ] أي عروة بن الزبير [ عن رجل ] مجهول لم يسم [ حدثه] أي ذلك الرجل عروة [عن عبد الله بن أرقم ] يعني زاد وهيب و شعيب و أبو ضمرة بين عروة و عبيد الله بن أرقم واسطة رجل مجهول [ والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير] أى لم يزيدوا واسطة رجل بل رووا عن عروة عن عبد آنه بن أرقم و لم يدخلوا بینهها واسطة فغرض أبی داؤد بهـذا أن ما روی زهیر و وافقـه أكثر رواة هشام راجم على ما رواه وهيب وشعيب وأبو ضمرة ، وأخرج الترمذي برواية أبي معاوية

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربى: اختلف العلماء فى عدلة المنع فمنهم من علله بالشغل فلوكان القلق كثيراً يعيد الصلاة، و قال أحمد علته انتقال الحدث و إن لم يظهر فانتقال المي عنده يوجب الغسل و إن لم يظهر، و يقول إن الشهوة حصلت بالانتقال فصار كالتقاء الحتانين، انتهى، و قال أيضاً فى موضع آخر: أجمعت الأممة على منعه و اختلفوا فى تعليله، إلح.

عن هشام بن عروة عن أبه عن عبد الله بن أرقم من غير زيادة رجـــل بين عروة و عبد الله ، ثم قال بعـد سوق الحديث : حديث عبـــد الله بن أرقم حديث حسن صحیح ، هکذا روی مالك بن أنس و یحیی بن سعید القطان وغیر واحد می الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبـد الله بن أرقم ، و روى وهيب و غيره عن هشام بن عروة عنابيه عن رجل عنعبدالله بن الارتم، انتهى، فرجح الترمذي رواية أبي معاوية بَكَثْرَة الرواة وزيادة الحفظ كما رجح أبو داؤد رواية زهير بكثرة (١) الرواة و يمكن أن يوجه (٢) بأن عروة لعله لم يكن مع عبد الله بن أرقم في سفره فأخبره رجل عنه بهذا الحديث ثم لتي عروة عبد الله و تلتى منــه من غير واسطــة فرة يروى هكذا و مرة هكذا ، ثم اعلم أن هذه المسألة اتفقت الأئمة عليها وقالوا بكراهة الصلاة في حال مدافعة البول و الغائط ، قال الحلبي في شرح المنية : و يكره أن يدخل (٣) في الصلاة و قد أخذه غائط أو بول لقوله عليه الصلاة و السلام : لاصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، والمراد ننى الكمال كما فى نظائره، و هو يقتضي الكراهة ، وإن كان الاهتمام بالبول و الغائط يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة و يذهب خشوعه يقطعها و إن مضى عليهـا أجزأه أى كفاه فعلـهـا على تلك الحالة و قد أساء و كان آثماً لأدائه إياها مع الكراهة التحريمية ، و كذلك الحكم إن أخذه البول أوالغائط بعد الافتتاح أي افتتح الصلاة ولم تكن به مدافعة فحدثت به بعد الافتتاح فالحكم أنه يقطعها وإن لم يقطعها أجزأه مع الاساءة •كبيرى • وفي الدر المخمار : و كره صلاته مع مدافعة الاخبثين أو أحدهما أو الريح للنهى .

<sup>(</sup>۱) و رجح البخارى كما نقل عنه الترمذى فى العلل المفرد رواية الواسطة ، كذا فى الغاية ، وكذا قال الحافظ فى تهذيبه (۲) يأبى هذا التوجيه رواية عبد الرزاق كما فى الأوجر ، نعم يمكن أن يوجه بأن عروة كان فى هذا السفر ، لسكن لم بسمعه أولا (٣) حكى الترمذى عن أحمد و إسحاق يبدأ بالعشاء و إن فاتته الصلاة .

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد و محمد بن عيسى المعنى، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبى حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى فى حديثه ابن أبى بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيئى

[ حدثنا أحمد بن محمد بن حبـل و مسدد و محمد بن عبسى المعنى ] أى معنى حديثهم واحد و إن اختلفت ألفاظهم [ قالوا حدثنا يحيي بن سعيد ] القطــان [ عن أبي حزرة ] بفتح المهملين بينهما زاى ساكنة ، يعقوب بن مجاهد القرشي المدنى القاص مولى بنى مخزوم ، يقال : كنيته أبو يوسف ، و أبو حزرة لقبه ، و هو بها أشهر ، وكان قليل الحديث، عن ابن معين : صويلح، قال أبوزرعة: لابأس به، وقال النسائى: ثقة ، مات بالاسكندرية سنة ١٤٩ أو بعدها [قال] أي أبوحزرة[ حدثنا عبدالله(١) بنحمد قال ابن عيسى ] أى شيخ أبي داؤد [ في حديثه ] بعد عبد الله بن محمد [ ابن أبي بكر ] و هذا زيادة لفظ ابن أبي بكر مختص بحديث محمد بن عيسي ، وأما الشيخـان الآخران لأبي داؤد أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد فلم يزيدا لفظة ابن أبي بكر [ثم اتفقوا ] أي الشيوخ الثلاثة لأبي داؤد ، أحمد ومسدد و محمد بن عيسي فقالوا كلمهم [ أخو القاسم بن محمد ] فعبد الله بن محمد هذا هو عبدالله بن محمد بن أبي بكرالصديق التيمي المدنى أخو القاسم روى عن عائشة في قصة بناء الكعبة ، وروى أبو داؤد في الهارة من حديث أبي حزرة يعقوب بن مجاهد ، قال ثنا عبد الله بن محمد أبو عتيق أخو القاسم بن محمد ، قال : كنا عند عائشة فذكر حديث لا صلاة بجضرة الطعام ، كذا في روايته ، و الحديث قد رواه مسلم من حديث أبي حزرة عن عبـد الله

<sup>(</sup>۱) و جعله ابن رسلان فى شرحه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق و لعله أخذه من رواية مسلم ، و الظاهر أنه وهم منه كما يظهر من كلام الحافظ الآتى .

## بطعامها فقام القياسم يصلي فقيالت سمعت رسول الله عليه

بن (١) أبي عتيق وهو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وهو المحفوظ، و أبو عتيق هو محمد والد هذا ، وابن عم القاسم بن محمد و أخيه ، و قال مصعب الزبيرى أمه أم ولد ، قتل بالحرة ، و كانت الحرة فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين ، هكذا قال الحافظ فى تهذيب التهذيب ، و يدل ذلك الكلام على أنه وقع الاختلاف فى مسمى ذلك الراوى ، فعند أبي داؤد هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، و عند مسلم : هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحن بن أبي بكر الصديق ، و عند مسلم : هو عبد الله بن محمد بن عبد فكلاهما من الطبقة الثالثية يرويان عن عائشة رضى الله عنها ، فقول عائشة فى حديث فكلاهما من الطبقة الثالثية يرويان عن عائشة رضى الله عنها ، فقول عائشة فى حديث مسلم : مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخى هذا ، يكون محمولا على المجاز لأن ابن أبي عتبيق هذا ليس هو ابن أخى عائشة رضى الله عنها بل هو ابن ابن أخى عائشة [قال كنا عند عائشة في بطعامها فقام القاسم يصلى] معرضاً عن الطعام لأنه غضب عليها لأنها ضحته و أدبته و قالت : مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخى هذا عبد الله بن محمد ضحته و أدبته و قالت : مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخى هذا عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>١) و هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن .

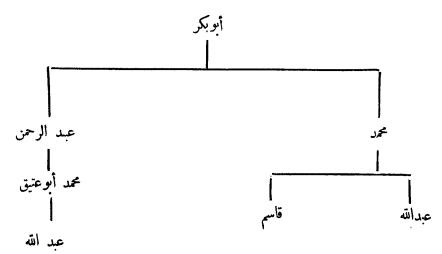

#### يقول: لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.

و عيرته بأمه (۱) و كان يلحن في كلامه لأن أمه كانت أم ولد ، فتعلم الكلام منها و وقع اللحن في كلامه ، و همذه القصة مدذكورة في رواية مسلم [ فقالت سمعت رسول الله يَلِيَّتُهُ يقول : لا يصلى (۲) بحضرة الطعام و لا و هو يدافعه الاخبئان ] أي لا يصلى في حالة يدافع المصلى الاخبئان البول و الغائط ، وقد مر حكم الصلاة عند غلبة البول و الغائط ، فأما حكم الصلاة عند حضرة الطعام فقال العيني في شرح البخاري : قالت الظاهرية : لا يجوز لاحد حضر طعامه بين يديه و سمع الاقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء فان فعل فصلاته باعلة (۳) و الجمهور على الصحة ، انتهى ، علم الظاهرية قوله يَرِيِّهُ فابدأوا بالعشاء على الوجوب ، و حمل الجمهور على الندب ، قال العيني قال في شرح السنة (٤) الابتداء بالطعام إنما هو فيها إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الاكل و كانت في الوقت سعة فالحديث يدل على كراهمة الصلاة بحضرة التوقان إلى الاكل و كانت في الوقت سعة فالحديث يدل على كراهمة الصلاة بحضرة

<sup>(</sup>۱) فقالت مالك لا تتحدث كا يتحدث ابن أخى هذا ، أما إنى أعلم من حيث أنت ، أدبتك أمك وهذا أدبته أمه الحديث ، أخرجه مسلم « ابن رسلان » راجع إلى مشكل الآثار (۲) وفى معناه حضور الشراب الذى تتوقه النفس « ابن رسلان » ظاهر كلام الحافظ فى الفتح أنه يعم أن يكون له أو لغيره فينتقل إلى موضع آخر لئلا يشتغل به ، انتهى (٣) قال الشوكانى : ظاهر الاحاديث الاطلاق ، و زاد الغزالى : قيد خشية فساد الطعام ، و الشافعية الاحتياج ، ومالك أن يكون الطعام قليلا ، وابن حزم والظاهرية وأحمد وإسحاق إلى الوجوب فأبطلوا الصلاة إذا قدمت الصلاة ، انتهى، قلت : ماحكى عن أحمد يأباه كتب فروعه صرح بصحة الصلاة فى المغنى و الروض و الشرح الكبير ، و قيد الحنفية باشتغال البال كما فى مشكل الآثار و شرح معانى الآثار ، و فى الشرح الكبير لمالكية لم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه (٤) و قال ابن العربى : هذا المهائم خاصة كما جاء مفسراً فى رواية الدار قطنى ، أو يكون منفرداً و فى الوقت سعة .

# حدثناً محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن

الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب و ذهاب كال الحشوع ، و هسذه الكراهة إذا صلى كذلك و في الوقت سعية فان ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة ، وقال ابن الجوزى : وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز و جل ، و ليس كذلك إنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة ، فان قلت : روى أبو داؤد من حديث جابر قال : قال رسول الله عليه المحتج ، والن سلنا صحته فله معني غير حديث ضعيف ، فبالضعيف لا يعترض على الصحيح ، واثن سلنا صحته فله معني غير معني الآخر بمعني إذا وجبت لا تؤخر ، وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما و لم يتهاترا .

[حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش] هو إسماعيل بن عياش [عن حبيب بن صالح] الطائى أبو موسى الحصى ، ويقال حبيب بن أبى موسى ، قال أبو زرعة الدمشق لا نعلم من أهل العلم طعن عليه فى معنى من المعانى و هو مشهور فى بلده بالفضل و العلم وسعته و تركه الآخذ عن كل أحد ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، مات سنة ١٤٧ [عن يزيد بن شريح] مصغراً [الحضرى] الحمصى ، قال يعقوب بن سفيان : ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا حبيب بن صالح ، و هو حسن الحديث ، عن يزيد بن شريح و هو صالح أهل الشام ، و ذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت : عن يزيد بن شريح و هو صالح أهل الشام ، و ذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت : وقال الدارقطنى : يعتبر به لم يدرك نعيم بن همام فروايته عنمه مرسطة [عن أبى حين)] هو شداد بن حى الحمصى [المؤذن] ذكره ابن حبان فى الثقات له عندهم حديث واحد ، قلت : قول المؤلف ذكره ابن حبان فى الثقات بجمل ، فان ابن حديث واحد ، قلت : قول المؤلف ذكره ابن حبان فى الثقات بجمل ، فان ابن حبان لم يذكره فى التابعين ، و إنما قال : فى أتباع التابعين « تهذيب التهذيب »

<sup>(</sup>١) قال ابن رسلان: كذا للترمذي وذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكرله اسم سوى كنيته.

[عن ثوبان (۱)] مولى رسول الله مراق أبو عبد الله أو أبو عبد الرحن الهاشمى صحابي مشهور ، أصله من البمن أصابه سباء ، فاشتراه النبي مراق فاعتقه وقال إن شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت شئت أن تلجق بمن أنت منهم فعلت ، و إن شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت فثبت و لم يزل معه في سفره و حضره يخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة . ثم حمص ، مات بها سنة ٧٥ في إمارة عبد الله بن قرط [قال قال لى رسول الله مراق أي ثلاث ] أي ثلاث خصال [لا يحل لا حمد] من الرجال [أن يفعلهن] أحدها إلى يؤم رجل قوماً ] ولا أحد أحداً [فيخص نفسه (۱) بالدعاء دونهم] أي لا يدخل المقتدين له في دعائه [فان فعل] أي خص نفسه بالدعاء و لم يشركهم لا يدخل المقتدين له في دعائه [فان فعل] أي خص نفسه بالدعاء و لم يشركهم

(۱) و قد روى الحديث بطريق أبى أمامة و أبى هريرة قال الترمذى والأول أجود اسناداً بسطه صاحب الغياية . (۲) ظاهر كلام ابن رسلان أن المراد به أن لا يأتى بصيغة الجمع بأن يقول ، أللهم اهدنا فيمن هديت ثم أشكل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام أللهم باعد بين خطاياى ، الحديث ، ثم ذكر الكلام فى الجمع لم أتحصله حق التحصل والظاهر أنه حمله على غير القنوت والتشهد أو بغير الثابت وحكم ابن القيم فى الهدى بوضع الحديث ، وقال لو صح يحمل على القنوت وإلا فجل أدعيته صلى الله تعالى عليه وسلم بالافراد ، وبسط الكلام عليه فى السعاية ، و فى التقرير قوله : فيخص إلخ ، بأن ينفى عنهم كما قبل أللهم أرحمني و محمداً فلا مجله تغليط الوواية ،

حدثنا محمود بن خالدالسلمى قال حدثنا أحمد بن على قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمى عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة عن النبى تلقي قال لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى و هو حقر حتى يتخفف ، ثم ساق نحره على هذا اللفظ قال ، و لا يحل يتخفف ، ثم ساق نحره على هذا اللفظ قال ، و لا يحل

[ فقد خانهم ] وأما إذا أم قوماً وأدخلهم في دعائه في محل واحمه فقد أدى حقهم [ و ] الثانى [ لا ينظر في قعريت ] إذا كان عليه ستر، [ قبل أن يستاذن ] من رب (١) البيت وأهله ، و كذلك إن استاذن فلم يؤذن له ، فلا يحل له النظر [ فان فعل ] أى نظر داخمل البيت قبل الاستيذان من جحر أو غيرها [ فقم دخل ] أى فقد ترتب عليه ، من الاثم ما يترتب عليه ، من أجل دخوله بغير استئذان [ و ] الثالث [ لا يصلي و هو حقن ] أى حابس بوله أو غائطه [ حتى يتخفف ] عنهها .

[حدثنا محمود بن خالد] بن أبي خالد يزيد [ السلمى ] بفتح المهملة واللام المام مسجد سلية أبو على الدمشق ، ثقة ، قال السمعانى فى الانساب : وأما أيوب بن سليهان القرشى السلمى منسوب إلى سلية ، وهى قرية بحمص وكان أيوب إمام مسجدها ، قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى ، الحافظ : سلية بين حماة ورقبة ، وقال : سلية بلدة من بلاد الشام ، مات سنة ١٤٥ [ قال حدثنا أحمد بن على ] التميرى ، أو يقال النمرى إمام مسجد سلية ، قال أبو حاتم أرى أحاديثه مستقيمة ، الم يرو عنه غير محمود بن خالد ، وقال ابن مندة روى عنه يزيد بن عبد ربه و محمد بن أبي أسامه ، وقال الازدى : متروك الحديث ساقط ، و قال الحافظ فى التقريب :

<sup>(</sup>۱) فلو نظر وفقاً عينه لرواية الصحيحين عرب أبى هريرة لاضمان عليه عند الشافعي رحمــه الله ، وعليه الضمان عند أبى حنيفة رحمــه الله ومالك رحمــه الله « ابن رسلان » .

لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرأن يؤم قوماً إلا باذنهم . ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ، قال أبوداؤد وهذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

ضعفه الأزدى بلا حجة ، [ قال حــدثنا ثور ] بن يزيد [ عرب يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي برات على قال لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخران يصلي وهو حقن حتى يتخفف ] وقد مر تفسيره [ ثم ساق ] أى ثم ساق ثور حديثه عن يزيد بن شريح [ نحوه ] أى نحو حمديث حبيب بن صالح عن يزيد بمعناه [ على هذا اللفظ ] الذي يذكر فيها بعد وهو قوله لايحلارجل، الحديث . وحاصله أن ليزيد بن شريح تليذين ثور بن يزيد وحيب بن صالح فيريد المصنف أن يبين اختلاف الحديثين في اللفظ مع يان الانفاق في المعنى ، فيقول : إن في رواية ثُور قصة النهى عن صلاة الحقن مقدمة ، وفي حديث حبيب مؤخرة ، وأيضاً في رواية حبيب ذكر الثلاث أولا مجملا ثم فصلما ما بعد ، و في رواية ثور لم يذكر مجملا في الأول ثم ساق بقية حديث ثور [ قال ] أى قال ثور فى حديثه ، ويحتمل أن يرجم الضمير إلى رسول الله ﷺ [ ولا يحـل لرجل يؤمن مالله والـوم الآخرأن يؤم قوماً إلا بأذنهم ] نمى فيه رسول الله عَلِيُّ عن التسرع إلى الامامة ، لأن التسنرع إليه ، ينبعث عن الكبر ، وهذا حكم الامامة الصغرى وكذلك حكم الامامة الكبرى فانها لاتنعقد إلا باتفاق أهل الحل والعقد من القوم ، ولذلك قال ﷺ ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمتــه إلا باذنه ، قال في درجات مرقاة الصعود ، قال « طب » (١) أى مالم يكن أقرأهم وأفقتههم وإلا فان جمع أوصاف الامامة فله الاستبداد لأنه أولى بامامتهم أذنوا له.أم لا ، إذ الحـديث خاص بمن هو ببيت غيره إنتهى ، [ ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ] وقد مر شرحه فى الحديث ،

<sup>(</sup>١) كذا قال ابن رسلان عن الخطابي :

( باب ما یجزی من الما فی الوضو ) حدثنا محمد بن کثیر قال ثنا همام عن قتادة عن صفیة بنت شیبة عن

المقدم ، و هذا سباق حديث ثور ، فالجلة الثانية منها وهي قوله : لايحل لرجل يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يؤم ، إلخ ، ليس فى حديث حبيب بن صالح جلة ليست فى حديث ثور ، وهي قوله : لاينظر فى قعر بيت إلخ ، فني الحديثين اختلاف باعتبار الالفاظ من التقديم والتأخير و الزيادة والنقصان [قال أبوداؤد: و هذا] أى هذا الحديث الذى رواه أبو داؤد بسنده عن ثوبان و عن أبي هريرة ، فالاقتصار فى إرجاع الضمير إلى أبي هريرة كما فعله صاحب غاية المقصود ومقلده قصور [ من سنن أهل الشام] بضم السين المهملة أى من الاحاديث المرفوعة المروية عن أهل الشام [لم يشركهم فيها] أى فى رواية هذا الحديث [أحد] أى غير أهل الشام ، أما حديث ثوبان فرواته كلهم شاميون ليس فيها من غير أهل الشام أحد فحمد بن عيسي و إن كان أصله من غير الشام يعني من بغداد لكنه نزل أذنة و هو بلد بساحل الشام عند طرسوس، وكذلك جميع رواته ، وأما حديث أبيهريرة فرواته كلهم شاميون إلا أبا هريرة .

[باب مایجزی، [أی ما یکنی [ من الماء فی الوضوء (۱)، حدثنا محمد بن کثیر قال ثنا همام ] بن یحیی [ عن قتادة عن صفیة بنت شیبة ] بن عبان بن أبی طلحة بن عبدالعزی بن عبان بن عبد الدار العبدریة لها رؤیة ، وحدثت عن عائشة وغیرها من الصحابة ، و فی البخاری التصریح بساعها عن النبی مرابح تعلیقاً ، قال آبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفیة بنت شیبة سمعت النبی مرابح، وفی هذا رد علی من أنكر إداراكها ، قال الدارقطنی : لا تصح لها رؤیة ، و أخرج ابن منسدة من

<sup>(</sup>۱) ذكر فيه بعض ما ورد فى تحديد وضوئه مَرَاقِيَّةٍ و بسط الروايات بحملا ابن العربي فأجاد.

## عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال

من طريق محمد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت : و الله لكا تى أنظر إلى رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة ، وذكرها ابن حان فى ثقات التابعين ، و أبوها شيَّبة أسلم يوم الفتح ، و قيـل : أسـلم يوم حنين ، قال الزبيرى خرج شيبة يوم حنين يريد أن يغتال رسول الله ﷺ فرأى منه غرة فأقبل يريده فرآه فقال يا شيبة هلم فقذف الله فى قلبه الرعب و دنا منمه ﷺ فوضع النبي والله والى الله الله المان في قلبه وقاتل بين يديه ، دفع النبي الله الله والى ابن عمه عُمَان بن طلحة بن أبي طلحة مفتاح الكعبة ، وقال : خذوا يا بني أبي طلحة خالدة الدة لا يأخذها منكم إلا ظالم [ عن عائشة أن النبي كلُّ الله كان يغتسل بالصاع(١) و يتوضأ بالمد] و الصماع مكيال يسم أربعة أمداد ، و المد رطل وثلث بالبغدادي و هذا عند الشافعي ، و أما عند أبي حنيفة رحمهما الله ، فالمد رطلان والصاع ثمانية أرطال لخبر النسائى بذلك و لفظه حكمذا : و عن موسى الجهنى ؛ قال أتى مجماحه. بقدح حزرته ثمانية أرطال ، فقال : حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بمثل هذا ، و رجاله رجال الصحيح ، وقد قال النووى : و ذكر جماعَــة من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا أن الصاع هاهنا ثمانية أرطال والمد رطلان ، واختلفت الروايات في قدر الماء في الوضوء و الغسل ، و القـــدر المجزى من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعاً (٢) أو أقل أو أكثر مالم يبلغ في النقصان

<sup>(</sup>۱) ظاهر الحديث كما يدل عليه الترجمة أنه من باب بيان مقدار الما. ، وقال الباجى: يحتمل بيان الاناء يعنى يغتسل بهذا الاناء وإن استعمل اليسير من مائه أوكله أوأكثر منه ، كذا فى الأوجز ، و يأبى عن هذا التأويل لفظ أبى عبيد فى كتاب الأموال برواية هشام عن قتادة بهذا السند بلفظ يتوضأ بقدر المد و يغتسل بقدر الصاع . (۲) نقل القارئ عليه الاجهاع ، و قال فى المغنى : عليه أكثر أهل العلم و نقل الحلاف عن أبى حنيفة و أنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية ، كذا فى المخلاف عن أبى حنيفة و أنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية ، كذا فى المخلاف عن أبى حنيفة و أنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية ، كذا فى المخلاف عن أبى حنيفة و أنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية ، كذا فى المخلاف عن أبى حنيفة و أنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية ، كذا فى المخلفة ، كذا في المخلفة ، و قال بي النقل عن المخلفة ، كذا في المخلفة ، و قال بي المخلفة ، و المخلفة ، و

أبو داؤد رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية . حدثنا أجمد بن محمد بن حنبل قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبى زياد عن سالم بن أبى الجعد عن جابر قال كان النبى اللها

إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الاسراف، وهكذا الوضوء، القدر المجزى منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ فى الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب [قال أبو داؤد رواه أبان] بن يزيد العطار [عن قتادة قال سمعت صفية] غرض المصنف بهذا الكلام أن قتادة مدلس، وهمام روى عنه بصيغة عن، وعنعنة المدلس غير معتبرة ما لم يثبت سماعه فصرح المصنف برواية أبان أن قتادة قال : سمعت صفية، فثبت بهذا أن رواية قتادة عن صفية بصيغة عن معتبرة ومحولة على السماع.

[حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا هشيم] بن شير [قال أنايزيد (١) بن أبي زياد] القرشى الهاشمي أبوعبد الله مولاهم السكوفي، قال : نضر بن شميل عن شعبة كان رفاعا، و قال على بن المنذر عن ابن فضيل كان من أثمة الشيعة السكبار، و قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس حديثه بذاك ، وقال مرة : ليس بالحافظ، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ضعيف ، عن ابن معين : نسعيف ، و قال العجلي : جائز الحديث ، و كان بآخره يلقن ، و قال أبو زرعة : لين يكتب حديثه و لا يحتج به ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ، و قال الجوزجاني : سمعتهم حديثه و لا يحتج به ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ، و قال الجوزجاني : سمعتهم

<sup>★</sup> الأوجز ، و قال ابن رسلان بعد ذكر الروايات المختلفة فى مقدار ماء غسله عليه الصلاة و السلام ، وهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك و فيه رد على من قدر الغسل و الوضوء بما فى الباب كابن شعبان من المالكية .

<sup>(</sup>١) أخرج له مسلم فى الأطعمة • ابن رسلان ، .

يغتسل بالصاع و يتوضأ بالمد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصارى

يضعفون حديثه ، و قال ابن المبارك : ارم به ، و قال يعقوب بن سفيان : و إن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة و الثقة ، و إن لم يكن مثل الحكم ومنصور ، قال أحمد بن صالح المصرى : يريد بن أبي زياد ثقة ، ولا يعجبني قول من تكلم فيه ، و قال ابن سمد : كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب و قال البرديجي : روى عن مجاهد و في سماعه منه نظر و ليس هو بالقوى ، و قال النسائى : لبس بالقوى ، و قال الدارقطنى : لا يخرج عنه في الصحيح ، ضعيف يخطئي كثيراً و يلقن إذا لقن ، مات سنة ١٣٧ ، عن سالم بن أبي الجعدة رافع الأشجمي مولاهم ، الكوفي ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، وقال العجلى : ثقة تابعي، و قال إبراهيم الحلبي : مجمع على ثقته ، و كذلك وثقمه ابن معين و أبو زرعة و قال إبراهيم الحلبي : مجمع على ثقته ، و كذلك وثقمه ابن معين و أبو زرعة و النسائى ، و اختلف في موته من سبع و تسمين إلى واحدة و مأة ، و كان يرسل و النسائى ، و اختلف في موته من سبع و تسمين إلى واحدة و مأة ، و كان يرسل و يتوضأ بالد] و قد مر في الحديث المتقدم ما يتعلق بذلك الحديث من الشرح .

[حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ] الهذلى مولاهم أبو عبد الله المدنى البصرى المعروف بغندر ، بضم معجمة و سكون نون و فتح دال مهملة و قد تضم ، ساحب الكرابيس روى عن شعبة فأكثر و جالسه نحواً من عشرين سنة كان يقول لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب أحداً من غيره شيئاً و كنت إذا كتبت عمد عرضت عليه ، قال أحمد أحسبه من بلادته كان يفعل هذا ، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة ، مات سنة ١٩٣ أو سنة ١٩٤ [ قال حدثنا شعبة ] بن الحجاج [عن حيب الأنصارى ] هو حبيب بن زيد بن خلاد الأنصارى المدنى ، قال أبو حاتم : صالح ، و قال النسائى : ثقة ، و قال عثمان الدارمى عن ابن معين : ثقة ، و وقع فى صالح ، و قال النسائى : ثقة ، و قال عثمان الدارمى عن ابن معين : ثقة ، و وقع فى

قال سمعت عباد بن تميم عن جدته و هي أم عمارة أن النبي ﷺ توضأ فأتى بانا فيه ما قدر ثلثي المد.

معانى الآثار للطحاوى عن إبراهيم بن أبى داؤد البرلسي أن عبدالله بن زيد بن عاصم هو جد حبيب بن زيد هذا ، فلعله جده لأمه [ قال سمعت عباد بن تميم ( ) ] بن غربة الانصاری المازنی المدنی روی عن عمه عبدالله بن زید عاصم المازنی و هو أخو تميم لأمه، وجدته أم عمارة، قال عباد: كنت يوم الخندق ابن خمس سنين ؛ قال محمد بن إسحاق النسائى : ثقة ، و ذكره ابن حبان فى الثقات ، قال العجملي : تابعي ممدني ثقة ، مكندا قال الحافظ في تهذيب التهذيب ، و قال الحافظ في الاصابة في ذكر تميم بن زید الانصاری والد عباد: وأخو عبدالله بن زید بن عاصم المازنی فی تول الاکثر و قبل هو أخوه لامه ، و أما أبوه فهو غزية بن عبــد عمرو بن عطية بن خنساء وبذلك جزم الدمياطي تبعاً لابن سعد [ عن جدته] أي جدة عباد بن تميم وفي نسخة عن جدتی . و كذا فی النسائی أی جدة حبیب (۲) بن زید الانصاری و لم پتحقق لى وجه كونها جدة لحبيب بن زيد [و هي أم عمارة] الانصارية ، يقال اسمها نسيبة بالتصغير ، كذا في التقريب ، و قيد ابن ماكولا بفتح النوس ، و قال في مرقاة الصعود : وهي نسيبة بنون فسين كسفينة ، قال المتذرى: كنذا للا كثر ، وقال بعضهم لسينة بعنم لامه و نون بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول ، و هي أم عبد الله بن زید بن عاصم شهدت أحداً ، هی وانبها و زوجها ، وشهدت بیعة الرضوان و اليامة ، وقطعت يدها فيها ، روت عن النبي ﷺ و عنها ابن ابنها عباد بن تميم [ أن النبي ﷺ توضاً ] أي أراد التوضي [ فأتى بانا فيسه ما قسدر ثاني

<sup>(</sup>۱) اختلف فى اسم والد تميم هـذا و البسط فى الغاية و الأوجز (۲) قال ابن رسلان : قال ابن عبد البر : أم عمارة الأنصارية اسمهـا نسية بنت كعب بن عمرو و هى أم حبيب ، و عبد الله بن زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة و شهدت أحداً مع زوجها و بسط الكلام عليه صاحب الغاية .

حدثنا محمد الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبدالله بن جبر عن أنس قال كان الني

المد (١) ] و أقل ما ورد فى مقدار ما الوضوء هذا ، وأما أنه للطَّلِيْتُ تُوضاً بنصف المد (٢) فنى إسناده صلت بن دينار و هو متروك ، فالتقادير التى وردت فى الحديث ليست على التحديد

[حدثا محمد بن الصباح] الدولابي أبوجعفر البغدادي] البزاز] مولى مرية صاحب السنن ولد بالرى بترية يقال لها دولاب، ثقة حافظ، مات سنة ٢٢٧ [قال حدثنا شريك] بن عبد الله بن أبي شريك [عن عبدالله بن عيسى] بن عبد الرحم بن أبي ليلي الانصارى أبو محمد الكوفي، وكان أكبر من عمه محمد ، قال ابن معين : ثقة ، وقال العجلي : ثقة ، وقال النسائي : ثقة ثبت ، وقال العجلي : ثقة ، وقال ابن خراش والحاكم : هو أوثق ولد أبي ليلي ، وعن ابن المديى هو عندى منكر الحديث ، مات سنة ١٣٥ [عن عبد الله (٣) بن جبر] بفتح الجيم وسكون المؤحدة ابن عتيك الانصارى المدنى وقد وقع الاختلاف في تسمية اسم هذا الراوى في الروايات ، فني أبي داؤد في رواية ، محمد بن الصباح عن شريك عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ، و هكذا قال و في أبي داؤد برواية شعبة عالله عبد الله بن جبر ، و في النسائي برواية شعبة عن عبد الله بن جبر ، و في النسائي برواية شعبة عن عبد الله بن جبر ، و في أبي داؤد برواية يمي بن آدم عن شريك قال ابن جبر بن عبد الله بن جبر ، و هذا كله صحيح ليس فيه اختلاف ، فان الراوى هو عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عبد بن عبد الله عبد بن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الهد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله الله بن الله بن الله بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) و حمله ابن رسلان على مده الذي كان أكثر من مد الذي يُؤلِّ و قال لا أحب أن ينقص من مده يُؤلِّ (۲) و ما روى بثلث المد، قال الحافظ لم أجده و في سبل السلام: لا أصل له الغاية ، (۳) قال ابن رسلان: عبد الله بن عبد الله بن جبر ، قال الذهبي: و هذا لا يصح ، إنما هو عبد الله بن عبد الله بن خالد بن عبد الانصاري روى عن أيه و جده لامه عبد بن حارث.

يتوضأ بانا يسع رطلين و يغتسل بالصاع ، قال أبو داؤد و رواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنساً إلا أنه قال يتوضأ بمكوك و لم يذكر رطلين

بن جبر ، و من قال عبد الله بن جبر أو ابن جبر فقد نسبه إلى جده .

و الاختلاف الثانى أنه قال بعضهم : ابن جابر و صححه ، قال النووى : وقد أنكره عيله بعض الأئمة ، وقال : صوابه ابن جابر ، وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه جابر و جبر و هو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وبمن ذكر الوجهن فيه الامام أنو عبد الله البخـادي، و إن مسعراً و أبا العميس و شعبة و عــذ الله بن عيسي يقولون فيه جبر ، و ذكره الحافظ في التهذيب : عبد الله بن عد الله بن جار بن عتبك ، و قبل ابن جبر بن عتبك الأنصارى المبدني.، وقبل : إنهها اثنان ، و قال أبو بكر بن منجوية : أهل العراق يقولون : جبر و لا يصم إنما هو جابر . قلت : هذا نقله ابن منجوية من كلام البخارى فأنه قال فى تاريخه : عبـــد الله بن عبد الله بن جابر سمع ابن عمر و أنسأ قاله مالك ، و قال شعبة و مسعر و أبو العميس و عبد الله بن عيسي عن عبد الله بن عبد الله بن جبر و لا يصح جبر ، إنما هو جابر بن عتيك ، قال : و قال بعضهم عن عبيد الله بن عيسي عن جبر بن عبد الله يعني قلبه ، وثقه ابن معين و النسائي ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنــه فقال ثقة [ عن أنس ] بن مالك الأنصارى [ قال كان النبي ﷺ يتوضأ باناء يسع رطلين (١) ] من الماء و هو قدر المد على قول أهل العراق ، و موافق لرواية جابر التي تقدمت في هذا الباب [ و يغتسل بالصاع ] و الصاع مكيسال يسع أربعة أمداد و المد رطل و ثلث أو رطلان فيكون الصاع خمسة أرطال و ثلث أو ثمانية أرطال

[ قال أبو داؤد رواه شعبة (٢) قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : استدل به أبو حنيفة على أن المد رطلان لأنه ثبت وضؤه عليه الصلاة و السلام بمد و ثبت بهذا رطلان (۲) أخرجه النسائى .

قال أبو داؤد: ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر عتيك ، قال : ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثنى جبر بن عبد الله قال أبو داؤد سمعت أحمد

إلا أنه ] أى شعبة [ قال ] فى حديثه [يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين ] المسكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه ، مكاكيك و مكاكى مكيال يسع صاعا ونصفا قال ، النووى : و اهل المراد بالمكوك همنا المد و كذا قال البغوى ، و قال فى النهاية : أراد بالمكوك المد ، و قبل الصاع ، والأول أشبه لآنه جاء فى حديث آخر مفسراً بالمد ، وقال القرطبي : الصحيح أن المراد به همنا المد بدليل الرواية الأخرى ، وغرض المصنف بذكر رواية شعبة ، بيان الاختلاف فيها و فى رواية عبد الله بن عيسى معنعنة ، ورواية شعبة فيه التحديث والسماع ، والثانى أن فى رواية عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر منسوباً إلى جده ، فقد قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : وأخرج أبو داؤد من طريق شريك جده ، فقد قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : وأخرج أبو داؤد من طريق شريك القاضى عن عبد الله بن عيسى فقال عن عبد الله بن جبر ، نسبه لجده و فى رواية شعبة ، ذكر منسوباً إلى أيه عبد الله بن عبد الله بن جبر ، والاختلاف الثالث ، شعبة ، ذكر منسوباً إلى أيه عبد الله بن عبد الله بن جبر ، والاختلاف الثالث ، أن فى رواية عبد الله بن عبد الله بن جبر ، والاختلاف الثالث ،

[قال أبو داؤد ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال ] أى شريك [عن ابن جبر بن عتيك ] بفتح العين المهملة و كسر المثناة الفوقانية، وسكون الياء ، وهذه الرواية تخالف (۱) الروايتين المتقدمتين بترك اسم الراوى و هو عبد الله بن عيسى وال عدائى جبر بن إقال ] أى أبو داؤد [ ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثنى جبر بن عبد الله ] غرضه بذكر رواية سفيان ، أنها تخالف الروايات الثلاث السابقة بأن رواية سفيان ، قلب فيها اسم الراوى فهذا من مقلوب الإسماء .

<sup>(</sup>١) هذا إذا ثبت أنه ترك الواسطة و إلا فيحتمل يبان الاختلاف فقط .

بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال قال أبو داؤد و هو صاع ابن أبى ذئب و هو صاع النبى على .

( باب في الاسراف في الوضوم ) حدثنا موسى بن

[ قال أبو داؤد سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال ] وقد أسقط عنه (١) الكسر و إلا فالصاع خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز .

[ قال أبو داؤد و هو ] أى الصاع الذي هو خسة أرطال و ثلث . [ صاع ابن أبي ذئب ] و ابن أبي ذئب هذا لا يدرى من هو على التعين فان كان (٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث بن أبي ذئب المدنى ، فلعل وجهه نسبة الصاع إليه أنه كان عنده صاع كصاع النبي علي فاصطنع الناس صواعهم على صاعه ، فاشتهر الصاع لاجل ذلك ، أو لعله كان يصنعها والله تعالى أعلم . و إن كان غيره فلعله يكون من الامراء ، وكان أمر بذلك الصاع فسب إليه . [ وهو صاع (١) النبي علي ألي الصاع ابن أبي ذئب ، أى صاعه مساو لصاعه علي أو يرجع إلى صاع ابن أبي ذئب ، أى صاعه مساو لصاعه علي أو يرجع إلى الصاع الذي هو خسة أرطال و ثلث و مؤداهما واحد ، و هذا مني على ظن المؤلف رحمه الله تعالى تبعاً لاهل المجاز ، و أما عند أهل العراق فصاع النبي كان أربعة أمداد ثمانية أرطال لان المد عندهم رطلان .

آ باب فی الاسراف (؛) فی الوضوء ] و فی نسخة کراهة الاسراف فی الما.، والاسراف تجاوز الحد، کقوله تعالی • کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، ای

<sup>(1)</sup> كما سيجئى في باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. (٢) و به جزم ابن رسلان. (٣) وفي التقرير هو مسلم ، لكن لما كان العراقي أيضاً شائعاً في زمنيه عليه الصلاة والسلام فالأحوط في إيجاب الفطر الأخيذ بالزائد. (٤) و لله درالمصنف إذ بوب أولا ما يندب استعمال الماء من المقدار ثم نبيه بالترجتين على أن لا يسرف ولا يبذر.

إسماعيل قال ثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريرى عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول أللهم إني

لاتجازوا عن الحد وهو أكل مالا يحل و ههنا يتحقق (١) إما بالزيادة على الثلاث فى غسل الاعضاء أو باراقة الكثير من الماء ،كما يفعله الموسوسة ، وهذا كله يدخل فى الكراهة..

[ حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد (\*) قال حدثنا سعيد الجريري (") ] هو سعید بن ایاس ، بمکسورة وخفة تحتیة وإهمال سین الجریری بضم الجیم و فتح راء أولى وكسر الثانية بينهما ياء ساكنة ، قال الدورى عن ابن معين: ثقة ، و قال أبو حاتم : تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه ، قديمًا فهو صالح ، قال ابن حبان : كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين ، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون و ابن المبارك وابن أبي على ، و كل ماروى عنــه مثل هؤلاً. الصغار ، فهو مختلط ، إنما الصحيح عنه ، حماد بن سلمة ، والثورى وشعبة وابن علية و عبد الاعلى من أصحبهم سماعا منه ، قبل أن يختلط بثمان سنين مات سنة ١٤٤ [ عن أبي نعامـة ] بفتح النون ، قيس بن عباية بفتح أوله و تخفيف الموحدة ، ثم تحتانية الحنني الرماني وقيل : الضبي البصري ، وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان في الثقيات ، وقال ابن عبد البر : هو ثقــة عند جميعهم ، مات بعد سنة ١١٠ [ أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه ] واسمه يزيد (١) بن عبد الله بن مغفل صرح بذلك الحافظ في تهذيب التهذيب ، في ذكره ابن عبد الله بن مغفل ، فقال عن أبيه في ترك الجهر بالبسملة ، و عنه أبو نعامة الحنني، قيل: اسمه يزيد ، قلت : ثبت كـذلك في مسند أبي حنيفة للبخاري إنتهي .

<sup>(</sup>١) كنذا فى الغاية لكن ترجمة النسخة تؤيد الثانى . (٢) حماد بن سلمة . • ابن رسلان • . (٣) نسبسة إلى جرير بن عبادة • الغاية • (٤) قال صاحب الغاية لم أقف على اسمه وقال ابن رسلان : قبل اسمه يزيد وكان له سبعة أولاد .

أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قال أى بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فانى سمعت رسول الله برقي يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعا.

قلت : وابن عبد الله بن مغفل هذا العله يكون هو الذي روى عنه أبو نعامة ، وذكره الحافظ في تهذيبه ، ويمكرن أن يكون هذا ابنا لعبد الله بن مغفل آخر غير هذا المذكور في التهذيب ، فإن كان آخر فلا ندري ما اسمه . [ يقول أللهم إني أسألك القصر ] قال في المجمع القصر ، هو الدار الكبيرة المشيدة لأنه يقصر فيــه الحرم ، وفي القاموس : القصر المنزل أو كل بيت من حجر [ الأبيض عن يمين الجنة | إذا دخلتها قال ] أي عبد الله لابنه [ أي ] حرف ندا. [ بني ] تصغير للابن مضافا إلى ياء المتكلم ، [ سل الله الجنــة ] أي ينبغي لك (١) أن تكتفي على سؤال الجنة ، ولا تجاوز في السؤال عن الحد بزيادة القيود والأوصاف [ وتعوذ به من النار فأني سمعت رسول الله عَرَاتِيُّهِ يقول إنه ] ضمير الشأن [ سكون في هذه الأمية قوم يعندون ] بتخفيف الدال يتجاوزون عن الحد الشرعي [ في الطهور ] بالضم ويفتح ، وقد أجمعت الأمة على كراهة الاسراف فى الطهور وضوماً كان أوغسلا أو طهارة عن النجاسات ، وإن كارخ على شط نهر جاركما ورد في الحديث ، [ والدعاء (٢) ] قال القارى : قال التوربشتي ، أنكر الصحابي علم ابنه في هذه المسألة حيث طمح إلى ما لم يبلغه عملا وسأل منازل الأنبياء وجعلها من الاعتدا. في الدعاء

<sup>(1)</sup> قبل لأنه جراءة على الله تعالى فان دخول الجنة بحرد فضل منه تعالى ، بسطه في التقرير .(٢) قبل المراد في الحسديث التكلف في السجع كما قبل في قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين ، . و قبل أن يأتى بغير جوامع الكلم ، وقبل أن يأتى لغير المأثور ، إنتهى « الغاية » و « ابن رسلان »

( باب فی إسباغ الوضو ، ) حدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثى منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على رأى

لما فيها من التجاوز عن جد الأدب ، ونظر الداعى إلى نفسه بعين الكمال ، و قيل أنه سأل شيئًا معينًا ، ربمـا كان مقدرًا لغيره ، إنتهى ملخصًا .

قلت: وهمذه التأويلات كلها تكلفات بعيدة ، فان القصر الآيض لا يختص بالآنياء وليس هو شئى معين ، والأوجه فيه أن يقال إن إنكار عبد الله بن مغفل على ابنه من قبيل سد باب الاعتداء فأنه رضى الله تعالى عنه ، لما سمع ابنه يدعو بهمذا الدعاء خاف عليه أن يتجاوز (١) عنه ، إلى ما فيه الاعتداء حقيقة فنهمه على ذلك وأنكر عليه سداً للباب ، والله أعلم بالصواب .

[ باب فی إسباغ الوضوء ] أی فی إكماله بحيث لا ينقص من فرائضه وسننه وآدابه ، و يجتنب عن مكروهاته ،

[حدثنا مسدد] بن مسرهد [قال حدثنا يحيى] القطان [عن سفيان] الثورى [قال حدثنا مسدد] بن المعتمر [عن هلال بن يساف (٢)] بكسر التحتانية . ثم مهملة ، ويقال ابن اساف الانتجعى ،ولاهم الكوفى أدرك علياً وروى عن غيره من الصحابة ، وثقه ابن معين والعجلى و ابن سعد ، وذكره ابن حال فى الثقات [عن أبي يحيى] الأعرج المعرقب ،ولى عبد الله بن عرو اسمه مصدع (٣)

(۱) و يشكل على الحسديث ما ورد فى الترغيب لدعاء الفردوس . (۲) فيسه ثلاث لغات فتح الياء وكسرها والهمزة . «الغاية ، وضعف ابن رسلان كسر الياء وقال أيضاً : لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل . وقال المجمد فى القاموس : فى يسف بالكسر وقد يفتح انتهى . وهسذا يدل على ترجيح الكسر والانصراف لأن الياء أصلية . (٣) و قيل اسمه زياد « الغاية ، قاله يحيى بن معين . « ابن رسلان » .

قوماً وأعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء .

بكسر أوله وسكون ثانيه و فتم ثالثه ، و إنما قيل له المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب على فأبى فقطع عرقوبه ، قال فىالميزان : صدوق ، قىد تكلم فيه ، قال السعدى زائغ جائر عن الطريق ، إنتهى ، قال الحافظ في التهذيب : وقد ذكره الجوزجاني في الضعفاء فقال زائغ جائر عن الطريق يريد بذلك مانسب إليمه من التشيع ، بل الجوزجانى مشهور بالنصب و الانحراف ، فلا يقدح فيه قوله ، و قال ابن حبان في الضعفاء : كان يخالف الأثبات في الروايات ، و نفر د المناكير ، [ عن عبد الله بن عمرو ] بن العاص [ أن رسول الله ﷺ رأى قوماً ] من الصحابة 🕨 توضؤا وهم عجال ، فلم يسبغوا الوضوء [ وأعقابهم تلوح ] أى تلمع المحل الذي لم يصبه الماء ، والعلمهم لم يعلموا بعدم إصابة المـاء ، أو ظنوا بأن للاكثر حكم الكل ، فاكتفوا بغسل أكثر القسدم ، [ فقال ] رسول الله ﷺ ويل(١) في النهاية : الويل الحزى والهلاك والمشقة من العذاب ، والتنوين 🌑 فيــه للتعظيم أى هلاك عظيم و عقاب أليم ، [ للاعقاب (٢)] أى لاصحابهـا [ من النار أسبغوا (٣) الوضوء ] بضم الواو ، أى أتموه باتيان جميع فرائضه وسننه ، أواكملوا واجباته ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أيضاً ، أى أوصلوا ما الوضوء إلى الاعضاء بطريق الاستيعاب ، وهنذا الحـديث دليل على وجوب ، غسل الرجلين ، و أرب المسم لايجزي (٤)وعليه جمهور الفقهاء، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في

<sup>(</sup>۱) و قال ابن دقيق العيد صح الابتداء بالنكرة لأنه دعاء . (۲) قال ابن دقيق العيد ، اللام للعمد . (۳) وفى التقرير السياق دال على أن المراد منه همهنا غسل الاعضاء بحيث لا يبق جفة فى شى منها فالامر على هذا على معناه الحقيق من الوجوب . (٤) قال ابن رسلان وحكى بعض أهل الظاهر والامامية إيجاب المسح وأن الغسل لا بجزئ . انتهى .

# ( باب الوضو في آنية الصفر ) حدثنا موسى بن

الاجماع ، و أيضاً يدل على ذاسك أن جميع من وصف وضوء رسول الله عَلِيْكُمْ في مواطن مختلفة ، و على صفات متعددة نفقون على غسل الرجلين ، و لم ينقل عنهم مسحهما إلا في حالة لبس الحفين ، ولو كان مسح الرجلين جائراً لفعله عَلِيْكُمْ ، مرة من الدهر لبيان الجواز ، ولنقل عنه عَلِيْكُمْ ، فهذا يرشد إلى أن المسمح على الرجلين لا يجوز قطعاً خلافاً للروافض استدلالا بقراءة جر أرجلكم ولا استدلال فيه ، لانها تعارضها قراءة النصب ، ويحمل الجر على المجاورة كما في «جحر ضب خرب ، وماء شن بارد » و «عذاب يوم اليم » و «حورعين » لأنه المؤيد بالسنة الثابتة المستفيضة ، وقد بين السنة أن قراءة الجر محمول على حالة التخفف . وفائدة الجر ما قال الزمخشرى : من الارجل مظنة الافراط في الصب عليها ، وأخرج مسلم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو ناماً ، وهذا لفظه : قال رجعنا مع رسول الله عليات من مكة إلى المدينة ، حتى إذا كنا بماء الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال فانتهزنا إليهم ، الحديث . [ باب الوضوء (۱) في آنية (۱) الصفر ] قال في لسان العرب والصفر (۲)

(۱ لعل الغرض منه أنه وقع الاختلاف قديماً فنقل ابن قدامة كراهمة الصفر عن ابن عمر رضى الله عنه . وزاد فى هامش الكانفورية عن السيوطى وأبي هريرة رضى الله عنه لرواية ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كرهه ووجه بأن حمل هذه على بيان الجواز والاوجه عندى أن حديث ابن أبي شيبة ، لو صح حمل على الاولوية و ترك التنعم لان روايات الباب أشهر . قال ابن رسلان وكره الغزالى الوضوء من النحاس ورواه عن ابن عمر و أبي هريرة وشعبة لان الملائكة تكره رائحته لكن الحديث يرده ، انتهى . (٢) قال الموفق سائر الآنية مباح اتخاذها سواء كانت ثمينة كالياقوت واللور والصفر أو غير ثمينة كالحشب و الحزف فى قول عامة أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء فى الصفر والنحاس والرصاص و ما أشبه ذاك ثره الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروى أن الملائكة تكره ★

إسماعيل قال ثنا حماد قال أخبرنى صاحب لى عن هشام بن عروة أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا و رسول الله على قور من شبه .

النحاس الجيد وقيل ضرب من النحاس ، وقال فى المجمع : بضم صاد وسكون فاء وكسر الصاد لغة ، وهو الذى تعمل منه الأوانى ، وذكر صاحب غياث اللغات فى ترجمته بالفارسية « روثين » الذى يقال له بالحندية « كانسى » .

[ حدثما موسى بن إسماعيل ] المنقرى [ قال ثنا حماد ] بن سلمة بن دينار قال أخبرنى صاحب لى ] وفى السند (١) الآتى عن رجل، قال الحافظ: فى التقريب حماد بن سلمة عن رجل أو عن صاحب له عن هشام بن عروة هو شعبة، وقال فى تهذيب التهذيب: حماد بن سلمة عن رجل، وفى رواية عن صاحب له، عن هشام بن عروة روى عن حماد عن شعبة عن هشام، انتهى فعلم بذلك أن المبهم فى هدذا السند هو شعبة، لكن لم نقف على وجه إبهامه، [ عن هشام بن عروة ] بن الزبير [ أن عائشة ] الصديقة أم المؤمنين، وهذا السند فيه انقطاع ، كما يدل عليه الرواية الآتية لأن هشاماً لم يدرك عائشة رضى الله تعالى عنها . [ قالت كنت اغتسل (٢) أنا ورسول الله عليه قور من (٢) شبه ] التور بفتح التاء المثناة الفوقائية ، وسكون

◄ ريح النحاس وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه ما كان ثميناً فهو محرم لأن تحريم الأثمان ( الذهب والفضة ) تنبيه على تحريم أعلاها ولأن فيها سرفاً وكسراً لقلوب الفقراء ، و لنا هسذا الحديث إلخ . (٣) ترجم الصفر في غياث اللغات «كانسي» و في غاية الأوطار « بيتل ، الجواب ، قول صاحب الغاية صحيح ، كذا في الفتاوى الرشيدية . (١) وأخرج الحاكم عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه بدون ذكر الصاحب . « ابن رسلان » . (٢) و فيسه الوضوء فناسب الترجمة . (٣) أي ناخذ منه الماء . كذا في الغاية . لعله ذكر الحديث لأنه يشبه الصفر أو لعدم القائل بالفصل .

حدثنا محمد بن العلا أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي على قال ثنا أبو عن النبي على قال ثنا أبو الوليد و سهل بن حماد قالا ثنا عبد الله

واو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه ، وقمد يتوضأ منه و يؤكل منه الطعام ، والشبه بفتحتين شئ يشبه الصفر بالفارسية « برنج » كذا فى « المجمع » وقال فى غياث اللغات شبه « برنج كه أز تركيب مس وجست حاصل شود بهندى آثرا يبتل كويند » ودل هذا الحديث على جواز الوضوء من أوانى الصفر والشبه و مشابهته فى اللون بالذهب يوهم عدم الجواز فدفع ذلك الوهم .

[حدثنا محمد بن العلاء] بن كريب [ أن إسحاق بن منصور ] السلولى بفتح المهملة ، واللاهين مولاهم أبو عبد الرحمن ، قال ابن معين : ليس به بأس ، و قال العجلى كوفى ثقة ، و كان فيه تشيع ، و قد كتبت عنه ، مات سنة ٢٠٤ أو ٢٠٠ [ حدثهم ] أى جماعة فيهم محمد بن العلاء [ عن حماد بن سلة عن رجل ] هو شعبة كما تقدم فى السند السابق [ عن هشام ] بن عروة [ عن أيه عروة ] بن الزبير [ عن عائشة عن النبي مراقية بنحوه ] والغرض من إيراد هذا المند و إعادته يان أن الحديث مخرج بطريقين منقطع و متصل ، و لكن فى كلا طريقيه راوبجهول يان أن الحديث موسى بن إسماعيل منقطع و متصل ، و لكن فى كلا طريقيه راوبجهول فسند حديث موسى بن إسماعيل منقطع لأن هشام بن عروة لم يدرك عائشة رضى الله تعالى عنها ، وسند حديث محمد بن العلاء متصل لأنه ذكر فيه عروة بين هشام وعائشة رضى الله عنها ، وسند حديث محمد بن العلاء متصل لأنه ذكر فيه عروة بين هشام وعائشة رضى الله عنها .

[ حدثت الحسن بن على ] الخلال [ قال ثنا أبو الوليد ] هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصرى، ثقة، ثبت مات سنة ٢٢٧ [ وسهل بن حماد ] العنقرى ، هكذا في تهذيب التهذيب ، للحافظ : وفي الخلاصة : العنبرى بمهملة ونون

بن أبى سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جائنا رسول الله ﷺ فأخر جناله ما فى تور من صفر فتوضا .

وموحدة مفتوحة و راء ، بفتح أوله والقاف وزاى معجمة نسبة إلى العنةز و هو الريحان أبو عتاب بمهملة ومثناة فوقانية مشددة ، ثم موحدة ، الدلال البصرى عن أحمد بن حنبل لا بأس به ، وقال أبو زرعة : وأبو حاتم صالح الحديث شيخ ، و قال العجلي وأبو بكر البزار : ثقة ، قال ابن عدى : سهل بن حماد الآزدى ، ثنا محمد بن على ثنا عثمان الدارمى سألت ابن معين عن سهل بن حماد فقال : من سهل ؟

قلت: الذى مات قريباً الآزدى ، ثنا عنه أبو مسلم وغيره ، فقال: ما أعرفه قال ابن عدى : هو كما قال لأنه ليس بالمعروف ، قال الحافظ ، قلت : فأظن هذا غير أبي عتاب مات سنة ٢٠٨ [ قالا ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ] الماجشون بكسر الجيم وضم معجمة و بنون ، واسم أبي سلمة ميمون ، ويقال دينار أبو عبد الله المدنى نزيل بغداد مولى آل الهدير، وإنما سمى الماجشون، لآن وجنته كانتا حمراوين فسمى بالفارسية ماه كون فشبه وجنتاه بالقمر فعربه أهل المدينة ، فقسالوا الماجشون ، ثقمة ، فقيه مصنف مات سنة ١٦٤ . [ عن عمرو بن يحيى عن أبيه ] هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الانصارى المازنى المدنى ، قال ابن إسحاق : كان ثقة ، وقال النسائى وابن خراس : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات [ عن عبد الله بن زيد ] بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غم بن مالك بن النجار أبو محمد الانصارى الحزرجى المدنى ، وقبل فى نسبه غير ذالك شارك وحشى بن حرب فى تتل مسيلمة الكذاب ، قتل بالحرة فى آخر ذى الحجة سنة ٦٣ [قال جاءنا رسول الله تتل مسيلمة الكذاب ، قتل بالحرة فى آخر ذى الحجة سنة ٦٣ [قال جاءنا رسول الله تلتي فاخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضاً ] و قد مر شرح اللغات فى الحديث السابق (١) و فى الحديث دلالة على جواز الاستخدام فى الوضوء .

<sup>(</sup>۱) وهل الحديث مختصر من الطويل الذى سيجئى ظاهر كلام العينى ؟ نعم هكذا قال ابن رسلان فى آخر الحديث وسيأتى الحديث بتهامه .

( باب فى التسمية على الوصو ) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله على لا صلاة لمن لا وضو ً له ولا وضو ً لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه .

[ باب فی التسمیة علی الوضوء ] هل هو واجب أم لا ؟ ومعناه ذکر اسم الله تعالی فی ابتداء الوضوء کقوله : بسم الله . قال ابن الهمام فی فتح القدیر وفی المحیط لو قال : لا إله إلا الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيما للسنة وهو بناء علی أن لفظ اسم أعم ، مما ذكرنا ، انتهی ،

[حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا محمد بن موسى] بن أبي عبد الله الفطرى ، قال الحافظ فى التقريب : بكسر الفاء وسكون الطاء : وفى الحلاصة القطرى ، بكسر القاف ، المدنى مولاهم أبو عبد الله بن أبى طلحة ، قال أبو حاتم : صدوق ، صالح الحديث كان يتشيع ، وقال الترمذى ثقة ، وقال أبو جعفر الطحاوى : محمود فى روايته ، [عن يعقوب بن سلمة ] الليثى (١) مولاهم حجازى ، قال فى الميزان : شيخ ليس بعمدة ، قال البخارى : لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة [عن أبيه] هو سلمة الليثى مولاهم المدنى ، روى عن أبي هريرة وعنه ابنه يعقوب بن سلمة روى له أبو داؤد و ابن ماجــة حديثاً واحداً ، فى ذكر اسم الله على الوضوء .

قلت: وهم الحاكم فى المستدرك لما أخرج هذا الحديث فزعم أن يعقوب هذا ابن الماجشون (٢) وسبه أن فى روايته عن يعقوب بن سلمة عن أبيه ، فظن أنه الماجشون ، وهو خطأ ، وسلمة هذا لا يعرف إلا فى هذا الحبر [عن أبي هريرة (٣) قال وسول الله متالية لا صلاة ان لاوضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسمالله تعالى

 <sup>(</sup>١) دون أبي سلمة كما توهم الحافظ . (٢) ولذا صححه ولايصح . انتهى، قال ابن رسلان هو وهم .نه . (٣) قال ابن العربي الحديث ضعيف ، قال أحمد : لا أعلم ★

عليه ] نقل القارى " ، عن القاضى أن هذه لسبغة حقيقة فى فى الشئى ، ويطلق مجازاً على نفى الاعتداد به لعدم صحته كقوله عليه نصلاة والسلام . لا صلاة إلا بطهور و على نفى كاله كقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ، و أما انتهى ، فاتفقت الامة ، على أن النفى فى الجملة الأولى محمول على نفى الصحة ، و أما فى الجملة الثانية فاختلف فيها ، فعد الظاهرية (١) و إسحاق و أحسد بن حنبل (٢) محمول على الصحة ، و ذهبت الشافعية والحنفية و مالك (٢) ، وربيعة إلى أن السمية فى ابتداء الوضوء سنة قاله الشوكانى ، فالنفى عندهم محمول على الكمال ، احتج الأولون بأحاديث بأحاديث الباب ، ولاشك أن الأحاديث التى وردت فيها و إن كان لايسلم شئى منها عن مقال فأنها تتعاضد لكثرة طرقها و تكسب قوة ، فالظاهر أن بجموع الأحاديث منها قوة تدل على أن له أصلا ، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعاً من توضأ وذكر اسم الله عليسه كان طهوراً لجميع بدنه و من توصأ و لم يذكر الله عليسه كان طهوراً المجمع بدنه و من توصأ و لم يذكر الله عليسه كان طهوراً الإعضاء وضوئه ، أخرجه الدارقطنى والبيهق ، و فيسه أبو بكر الداهرى و هو متروك ومنسوب إلى الوضع ، ورواه الدارقطنى والبيهق أصاً من

للحديث طرق تدل على أن له أصلا انهى . قال ابن رسلان أجاب أصحابنا وغيرهم للحديث طرق تدل على أن له أصلا انهى . قال ابن رسلان أجاب أصحابنا وغيرهم عن الحديث بأجوبة أحسنها أنه ضعيف . والثانى المراد الكامل . والثالث جواب رمعة شيخ مالك والدارى وغيرهما أن المراد منه النية وسيجيئ ، و ذهب القاضى أبو بكر الباهلانى وبعض المعتزلة إلى أن هذه الحية التى دخل فيها الني على ذوات شرعة محملة لأنها مترددة بين ننى الكمال وننى الصحه كافى لانكاح إلا بولى ، ولا صلاه يذ بعاتها متردد ابن نولا ميام لمن لم بيت الصيام من الليل (١) مطلقاً « ابن يسلان ، (٢) فى العمد « ابن رسلان ، (٣) قال ابن العربى: سئل مالك عن ذلك على الشافعي على الاستحباب .

KI

## حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال و ذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي ﷺ

حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد عن أبيه وهما ضعيفان ، و رواه الدارقطني والبيهق أيضاً من حديث السمود ، و في إسناده يحيي بن هشام ، هكذا في النيل، و في الميزان يحيي بن هاشم سمسار وهو ، مروك ، قالوا فيكون هذا الحديث قريشة لتوجه ذلك الني إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث ، لا صلاة لجسار المسجد إلا في المسجد ، ويؤيد ذلك حديث « ذكر الله على قلب المؤمن سماه أو لم يسم » .

و أما الجواب عن ضعف هذا الحديث فأنه تعاضد لكثرة طرقمه واكتسب قوة كما قلنا فى ضعف حديث الب، واحتج البهتى على عدم الوجوب بحديث الاتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضو كما أمره الله، واستدل الطحاوى بحديث مهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله مرات الله الله و هو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال : إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، على أن التسمية عند الوضو و ليس بلازم لان النبي مرات كره ذكر الله إلا على طهارة فيدل على أنه عليه السلام توضأ قبل أن يذكر ، فالراجح أن يقال لا وضو متكاملا فى الثواب ، قال ابن همام فى شرح الهداية ( فرع ) : نسى التسمية فذكرها فى خلال الوضو و فسمى لا يحصل السنة بخلاف نحوه فى الأكل ، كذا فى الغاية معللا بأن الوضو عمل واحد بخلاف الأكل و هو إنما يستلزم فى الأكل تحصيل السنة فى الباق الوضو عمل واحد بخلاف الأكل و هو إنما يستلزم فى الأكل تحصيل السنة فى الباق الوضو عمل واحد بخلاف الأكل و هو إنما يستلزم فى الأكل تحصيل السنة فى الباق

[حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح] هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح بمهملات، الأموى مولاهم أبو الظاهر المصرى ، قال النسائى : ثقة ، مات سنة ٢٥٥ [قال حدثنا ابن وهب] هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم أبو محمد المصرى الفقيه ، ثقة حافظ عابد ، وقال ابن سعد : عبد الله بن وهب كان كثير العلم ثقة نيما قال حدثنا ، وكان يدلس ، مات سنة ١٩٧ [عن الدراؤردى] عبد العزيز

### لا وضور لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذى يتوضأ و يغتسل و لا ينوى وضوءًا للصلاة و لا غسلا للجنابة .

التيمي مولاهم أبو عثمان المدنى المعروف بريعة الرأى ، وثقسه العجلي و أبو حاتم و النسائى ، و قال يعقوب بن شيبة : ثقـة ثبت أحد مفتى المدينـة ، و قال مصعب الزبيري : أدرك بعض الصحابة والأكابر من النابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدنية. و كان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينــة و كان يحصى فى مجلسه أربعون معتما ، قال مطرف : سمعت مالكا يقول : ذهب حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ، وقال عبد العزيز بن أبي سلة : يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأى و الله ما رأيت أحداً أحفظ لسنة منه ، مات سنة ١٣٦ بالمدينة أو بالأنبار [ أن تفسير حـديث النبي ﷺ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي (٢) يتوضأ و يغتسل و لا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلا للجنابة ] ففسر ربيعة حديث • لا وضوء لمن لميذكر اسم الله عليه • بالنية لا التسمية فان من توضأ أو اغتسل و نوى الصلاة و رفع الجنابة فكا نه ذكر بقلبه اسم الله عليه وإن لميذكر اسم الله عليه بلسانه ، فذكر اسم الله عليه عنده هو الذكر القلبي لا اللساني، و لهذا حمله على النية ، وهذا المتفسير لا يخالف الحنفية فان عندهم أيضاً النة شرط لتحصيل الأجر والثواب ولكونه عادة و إن لم يكن شرطاً لكونه مفتاحاً للصلاه (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الغاية : أى ذكره فى جملة كلامه يعنى ذكر أشياء و ذكر تفسير هذا الحديث، انتهى. قلت: لايحتاج إلىذلك بليذكر لفظ ذكر فى المذاكرة (۲) قال فى التقرير و بهذا أوله الشافعى أيضاً (٣) و المسألة خلافية شهيرة قال ابن رشد فى البداية : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط فى صحته أم لا ، بعد اتفاقهم على اشتراطها فى العبادات ، فذهب فريق إلى أنه شرط و هو مذهب الشافعى و مالك و أحمد و أبى ثور و داؤد ، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط و هو

( باب فى الرجل يدخل يده فى الآنا عبل أن يغسلها) حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى رزين و أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله على إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده فى الآنا حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدرى أبن باتت يده.

[ باب فى الرجل يدخل (١) يده فى الآناء قبل أن يغسلها ] هل يجوز ذلك أم لا .

حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية ] محمد بن خازم التميمي [ عن الأعش ] سليمان بن مهران [ عن أبي رذين ] مسعود بن مالك [ وأبي صالح ] السيمان [ عن أبي هريرة ] رضى الله تعالى عنه [ قال قال رسول الله يتطبع : إذا قام أحدكم من الليل ] وفي رواية إذا استيقظ أحدكم من نومه [ فلا يغمس يده (۱) في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لايدري أين باتت يده ] والحديث يدل على المنع من إدخال اليه في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من الليل ، لكن التعليل بقوله فانه لا يدري أين باتت يده ، يقضى بالحاق نوم النهار بنوم الليل ، و إنما خص نوم الليل بالذكر للغلة ، قال النووي : ومذهبنا ومذهب المحققين ، أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم ، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد ، فتي شك في نجاستها

★ مذهب أبي حنيفة والثورى، و سبب الحلاف ترددهم فى أن الوضوء عادة عضة أغنى غير معقول المعنى أو العبادة المفهومة المعنى والوضوء فيه شبه بالعبادتين . ألخ . (١) وفيها علقته على المشكاة فى الحديث خمسة أبحاث ، الأول حكمه . والثانى حكم الماء ، والثالث الاستدلال به على المذهب بثلاثة وجوه ، والرابع الاستحباب مع التأكد ، والحامس الاستدلال على تخصيص الوضوء . و قال ابن العربى فى الحديث ثلاث مسائل . (٢) أى كفه بالاجماع . « الغاية » .

كره له غمسها في الآناء ، قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل ، أو نوم النهار ، أو شك في نجاستها من غير نوم ، انتهى ، و قد اختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على الندب ، وحمله أحمد على الوجوب فى نوم الليل (١) و قال الشافعي (١) و غيره من العلماء أن السبب (٣) في الحديث ، أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فاذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذاك ، فاذا كان هذا سماً للحديث عرفت أن الاستدلال به ، على الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث أو من النجس لاسبيـل إلى الأول لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة ، فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامــه مرة ، ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل ، عند الحدث مرتبن ، ولا سبل إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم وإليه أشار في الحديث حيث قال ، فإنه لايدري أين باتت يده ، و هذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل واستحبابه لا الايجاب ، لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك و الاحتمال فكان الحديث محمولا على نهى التنزيه لا

(۱) وسوى الحسن في نوم الليل والنهار كذا في الأوجز و حكاه ابن رشد في البداية عن داؤد و حكى في المسألة أربعة مذاهب . (۲) قال الباجي الأظهر في سبب الحديث أن اليد في النوم لا تخلو عن الحلك وغيره . انتهى . و على هدذا لا يشكل ما أورد الشيخ على شيخه الشاه عبد الغني من أن الأوجه غسل الثياب . انتهى . وفي المنهل قال ابن القيم هذا الحكم تعبدى و رد بأنه معال في الحديث بقوله : فأنه إلى آخره ، والصحيح أنه معال بمبيت الشيطان على يده كمبيته على خيشومه فان اليد أعم الجوارح كسباً فيناسب مبيته إلى . (٣) وأبطله في حاشية الأحكام لابن دقيق العيد ومال إلى أن أمر الغسل تعبدى . و راجع إلى تأويل عتلف الحسديث وإحكام الأحكام .

حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يعنى بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثاً و لم يذكر أبا رزين.

التحريم ، فحملهم هذا الحديث على الاستجاب مثل ما روى أبوهريرة رضى الله عنه أن النبي ما الله عليه قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه فأنه قدوقع الاتفاق على عدم وجوب الاستئثار عند الاستيقاظ و لم يلدهب إلى وجوبه أحد وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ و ينظفه فيكون سبباً لنشاط القارئ و طرد الشيطان ، و الجمهور من المتقدمين و المناخرين على أنه لاينجس الما وإذا غمس يده فيه ، وحكى عن الحسن البصرى(١) أنه ينجس إن قام من نوم الليل ، و حكى أيضاً عن إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير الطبرى ، قال النووى : وهو ضعيف جداً ، فان الأصل في اليد والما الطهارة على هذا .

[حدثنا مسدد] بن مسرهد [قال حدثنا عيسى بن يونس] بن أبي إسحاق [عن الأعمش] سليان بن مهران [عن أبي صالح] السيان [عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على يهذا الحديث قال] أى عيسى بن يونس عن الأعمش [مرتين أو ثلاثاً ولم يذكر] أى عيسى بن يونس [ أبا رزين ] مراده أنه كاروى مسدد برواية أبي معاوية عن الأعمش ، كذلك روى مسدد برواية عيسى بن يونس هذا الحديث ، و لكن وقع الاختلاف في موضعين أحدهما في المتن ، وهو أن في رواية أبي معاوية : حتى يغسلها ثلاث مرات من غير شك ، و في رواية عيسى بن يونس يونس: حتى يغسلها مرتين أوثلاثاً بالشك ، والثاني في السند بأن في رواية أبي معاوية يروى الاعمش عن أبي رزين و أبي صالح ، و في رواية عيسى بن يونس يروى الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح ، و في رواية عيسى بن يونس يروى الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح ، و في رواية عيسى بن يونس يروى الأعمش عن أبي صالح فقط و لم يذكر أبا رزين .

<sup>(</sup>١) لرواية الأمر بالاراقة و هو زيادة ضعيفة ، بسطه صاحب الغاية .

( باب يحرك يده فى الانا قبل أن يغسلها ) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادى قالا حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أباهريرة

[ باب يحرك يده في الانا. قبل أن يغسلها ] هذه الترجـــة (١) مذكورة في النسخة الدهلوية المجتائية و لم يذكر في غيرها من المكتوبة و المطبوعة ، و الظباهر أن ذكر هذه الترجمة ليس على ما ينبغي [ حدثنا أحمد بن عمزو بن السرح و محمـد بن سلة المرادى ] هو محمد بن سلة بن عبدالله بن أبي فاطمة المرادى الجملي بفتح الجيم و الميم و هو بطن من مراد (٢) وهو جل بن كنانة مولاهم أبو الحسارث المصرى الفقيه، ثقة ثبت ، توفى سنة ٢٤٨ [قالا حدثنا ابن وهب ] هو عبـد الله بن وهب [ عن معاوية بن صالح] بن حـدير بضم المهملة الأولى مصغراً ؛ الحضرمى أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الحصي، قاضي الأندلس ، كان يحيي بن سعيد لا يرضاه ، و قال الدورى عن ابن معين: ليس بمرضى، قال يحيى بن معين: كان ابن مهدى إذاتحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد ، و قال أيش هذه الاحاديث ، و قال أبو صالح الفراء عن أبى إسحاق الفزارى: ما كان بأهل أن يروى عنه، و قال يعقوب بن شيبة : قد حل الناس عنه ، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف و منهم من يضعفه ، قال أبو طالب عن أحمد : كان ثقة ، وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين : ثقة ، و كان عبد الرحمن بن مهدى يوڤمه ، وقال العجلي والنسائى : ثقة ، و قال أبو زرعة : ثقة محدث ، مات سنة ١٩٨ه [ عن أبي مريم ] الانصارى ، و يقال : الحضرى الشاى صاحب القناديل خادم مسجد دمشق أو حمص ، و قيل : إنه مولى أبي هريرة رضى الله عنه ، قال ابن حاتم : اسمه عبدالرحمن بن ماعز و ذكره غير واحـــد في من لم يسم ، قال الأثرم عن أحمد : قالوا لي مجمص أبومريم الذي

<sup>(</sup>١) قال ابن رسلان ليست هذه فى نسخة الخطابي، والظاهر أن المراد يحرك المتوضى يده فى الآناء قبل أن يغسلها أم لا ؟ (٢) بالضم قبيلة فى الىمن .

روی عنه معاویة بن صالح معروف عندنا ، و قال المیمونی عن أحمد : رأیت أهل حمص یحسنون الثناء علیه ، وقال العجلی : أبومریم مولی أبی هریرة رضی عنه ، ثقة ، و فرق البخاری رحمه الله تعالی بین خادم مسجد حمص و بین مولی أبی هریرة رضی الله تعالی عنه و جمعها أبو حاتم الشامی [ قال سمعت أبا هریرة یقول سمعت رسول الله مربیق یقول : إذا استیقظ (۱) أحدكم من نومه ] سوا كان باللیل أو بالنهار [ فلا یدخل یده فی الاناء (۲) ] أی لا یغمس یده فی الماء الذی فی الاناء فالمراد بالادخال الغمس [ حتی یغسلما ثلاث مرات فان أحدكم لا یدری أین باتت یده أو أین كانت تطوف یده ] قال فی مرقاة الصعود : قال ولی الدین : یحته له شك من راویه أو تردید منه مرقق الاول أقرب ، و قد مر ما یتعلق به من البحث (۲) فی الحدیث السابق .

#### [ باب صفـة (٤) وضوء النبي ﷺ ، حـدثنـا الحسن بن عـلى ] بن محــــد

(۱) أشكل عليه بوجبين: الأول: الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم فما فائدة من نومه، قيل لأنه يقال استيقظ فلان من غشيته و غفلته، و الشانى كل أحدد يستيقظ من نومه لامن نوم غيره فا فائدة لفظ أحدكم من نومه ؟ و أجيب لاخراج نومه عليه الصلاة و السلام فان قيل هو يخرج من أحدكم قيل نعم و لكمنه توكيد، كذا فى الأوجز (٢) وخرج من لفظ الاناء الحياض ومثلها، كذا فى الأوجز . (٣) نقل صاحب الغاية عن الخطابى فى الحديث عدة مسائل (٤) أورد المصنف فيه عن تسعة من الصحابة: عثمان، وعلى، و ابن زيد، و المقدام؛ و معاوية، و الربيع و جد طلحة، و ابن عباس، و أبى أمامة، و أجاد فى حاشية شرح الاقناع فى مصالح أعضاء الوضوء. (●) و فى نسخة: رسول الله .

قال حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عرب الزهرى عن عطا بن أبان مولى عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان توضأ فأفرغ عثمان بن عفان توضأ فأفرغ

[ الحلواني (١) ] الخلال [ قال حدثنا عبد الرزاق ] بن همام [ قال أنا معمر ] بن راشد [ عن الزهرى ] محمد بن مسلم بن شهاب [ عن عطاء بن يزيد الليقي عن حران (٦) بن أبان مولى عشمان بن عفان ] كان من النمر بن قاسط سبي بعين التمر فابناعه (٢) ، عثمان من المسيب بن نجبة في زمن أبي بكر الصديق رضى الله عند فأعتقه ، و كان حران أحد العلماء الجلة أهل الوجاهة ، والرائ والشرف ، روى أن عثمان مرض فكتب العهد لعبد الرحن بن عوف ولم يطلع على ذلك إلا حران ثم أفاق عثمان فاطلع حران عبد الرحن على ذلك ، فبلغ عثمان فغضب عليمه ففاه ، قال معاوية بن صالح عن يحبي بن معين : حران من تابعي أهل المدينة ، و محدثيهم ، وقال ابن سعد : نول البصرة وأدعي ولده أنهم من النمر بن قاسط ، وكان كثير الحديث ، ولم أرهم يحتجون بحديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

قلت: وقال الذهبي في الميزان: و قد أورده البخارى في الضعفاء، لكن ما قال ما يلينه قط [ قال ] أي حمران [ رأيت (٢) عثمان بن عفان ] بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموى يجتمع هو ورسول الله مراف في عبد مناف يكني ، أبا عبد الله ، وقيل أبا عمرو ولد بعد الفيل بست سنين عهلي الصحيح ، أسلم في أول الاسلام ، دعاه أبو بكر إلى الاسلام فأسلم فلما أسلم عثمان زوجه

<sup>(</sup>۱) بالضم نسبة إلى حلوان بلدة بآخر العراق . كنذا فى • الغاية ، . (۲) بضم الحاء المهملة وفى السند ثلاثة أتباع يروى بعضهم عن بعض • ابن رسلان ، (۳) وهو أول سبى دخل المدينة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه • ابن رسلان ، (٤) وبسط ابن دقيق العيد فى الأحكام فى تشريح حديث عثمان رضى الله عنه هذا ، فليراجع إلى مشكل الآثار للطحاوى .

### على يديه ثلاثاً فغسلمها ثم تمضمض واستنثر 🍽 وغسل وجهه

رسول الله ﷺ بابنته رقية ، و هاجرا كلاهما إلى أرض الحشة ، ثم عادا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة ، و لمـا قدم إليها نزل على أوس بن ثابت ، أخى حسان بن ثابت ، و لهـــذا كان حسان يحب عثمان و يبكيه بعد قتله ، وماتت عنده أيام بدر فزوجه بعدها أختبها أم كلثوم ، فلذلك كان يلقب ذا النورين ، فلما توفيت قال رسول الله علي لو أن لنا الله لزوجناك ، بشره رسول الله علي بالجنة و عده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة ، قال الزبير بن بكار : بويع يوم الاثنين ليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين، وقتل يوم الجمة اثنهانى عشرة ، خلت من ذى الحجة بعد العصر سنة خمس و ثلاثين ، ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء ، في حش كوكب ، كان عثمان اشتراه فوسع به البقيع ، وقتل وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة ، « الاصابة » ملخصاً ، وقال عبد الله بن سلام : لوفتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق عنهم إلى قيام الساعة ، وكان كما قال [ توضأ فأفرغ على يديه (١) ثلاثاً ] من أفرغت الآناء إفراغا إذا قلبت مافيه ، والمعنى ههنا صب على يديه يعنى أول ما فعل أنه أفرغ الماء على يديه [ فغسلهما(٢) ] ثلاثًا أى فد لكهما [ثم تمضمض] المضمضة تحريك الماء (٣) في الفم ، وكما لها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيـــه ثم يمجه ، وقال الزندوستي من أصحابنا : أن يدخل إصبعيه في فمه وأنفه ، والمبالغة فيهما

<sup>(</sup>۱) وظاهره الافراغ عليهها معاً وجاء في رواية : أفرغ بيده اليمني على اليسرى « ابن رسلان » قال ابن دقيق العيد نحو ذلك وزاد غسلهها مجتمعة أو مفترقة والفقهاء اختلفوا في الأفضل من ذلك . (۲) و «ل يحتاج في غسلهها إلى النية؟ قال الباجي من جعلهها من سنن الوضوء ، كابن القاسم اشترط ، و من رأى النظافة كأشهب لم يشترطها . ابن رسلان » (٣) و هل الادارة شرط أم لا مختلف عند العلماء • نيل الأوطار » (●) و في نسخة : يده ثلاثاً فغسلهها ثم مضمض واستنشق •

ثلاثاً وغسل يده اليمني إلى المرفق ثلاثاً ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأمه ثم غسل قدمه اليمني ثلاثاً ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله على توضأ مثل وضوئى

سنة (١) . [ واستثر] الاستثار اخراج الماء من الآنف (٢) بعد الاستشاق وفى نسخة (٢) واستشق ، أى جذب الماء بريح أنفه ، حتى يبلغ الماء خياشيمه ثم يستثره والواو يمعنى ثم أى ثم استثر بعد المضمضة [ و غسل وجهه ثلاثاً (١)] والواو ههنا أيضاً ، يمعنى ثم كما فى رواية البخارى ، والوجه ما يواجهه الانسان ، وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الآذن إلى شحمة الآذن (٥) عرضاً فان قلت : ما الحكمة فى تأخير غسل الوجه ، عن المضمضة والاستشاق ؟ قلت : ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء ، لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم ، والربح يدرك بالأنف ، فقدم الآقوى منها وهو الطعم ثم الربح ثم اللون ، [ وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم اليسرى (١) مثل ذلك ثم مسح

(۱) اختلف العلماء في المضمضة والاستشاق فعند الآثمة الثلاثة سنة ، وعن أحمد ثلاث روايات . الأولى مثل الجمهور والثانية وجوبهما وهو المشهور عندهم والثالث وجوب الاستشاق وسنية المضمضة ، كما في الأوجز . (۲) وكره مالك بدون الاستعانة باليد لأنه يشب فعل الحمار . كذا في الأوجز . (۳) وقيل هما بمعني الغاية ، (٤) فان شك أخذ بالأقل وقيل بالأكثر . كذا في الأوجز . (٥) خلافا المالك إذ قال ما بين اللحية والآذن ليس في الوجه و لم يقل به أحد من الفقهاء غيره . انتهى ، كذا في الأوجز . (٦) السنة تقديم اليمي وقال الشافعي في القديم بوجوبه لما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام . أبدأوا بميامنكم . • ابن رسلان ، وقال ابن العربي سنة ، ثم قال ابن رسلان : لا يجب الترتيب بين اليمي واليسرى لأن عزجهما في الكتاب واحد قال تعالى • وأيديكم وأرجلكم ، والفقهاء يعدون اليدين والرجلين عضواً واحداً .

### هذا ثم قالِ من توضأ مثل وضوئى هذا ثم صلى ركعتين

رأسه (١)] وليس فيه ذكر عدد للسح ، وبه وقال أكثر العلماء :وقال الشافعي رحمه الله : يستحب التثليث في المسح (٢) كما في الغسل . واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي على توضأ ثلاثاً ثلاثاً وأجيب بأنه مجمل تمين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول ، قال ابن المنذر : إن الثابت عرب النبي على التخفيف ، فلا يقاس على النبي على المسح مرة واحدة ، وبأن المسح مني على التخفيف ، فلا يقاس على الغسل المراد منه المالغة في الاساغ ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء . [ ثم غسل قده اليمني (٣) ثلاثاً ثم اليسرى مثل ذلك ] فالحديث (١) يدل على أن فرض الوضوء غسل الرجلين لا المسح [ ثم قال رأيت رسول الله على توضأ مثل وضوئي هذا ] و في رواية نحو وضوئي هذا ، والمراد التشبيه والمماثلة ، والتشبيه لا عموم له [ ثم قال ] أي رسول الله على أن وسوئي (٥) أن يقال أن الصمير يرجع إلى عثمان ، وية در لفظ ، قال ، ثانياً ويعود ضميره إلى رسول الله على أن قال رسول الله على أن شرسول الله على (١) الوضوء [ لايحدث (٧) هذا ثم صلى ركعتين ] فيه استحباب صلاة ركعتين عتيب (١) الوضوء [ لايحدث (٧)

<sup>(</sup>۱) وسيأتى الكلام على مسح الرأس فى باب المسح على العمامة . (۲) وأغرب ما يذكر أن التثليث أوجبه بعضهم . كنذا فى الأوجز . (۳) قال ابن دقيق العيد بعض الفقهاء لا يرى العدد فى غسل الرجاين لقربهما •ن القذر ولرواية حتى أنقاهما ومثبت العدد أولى . (٤) و سيأتى الكلام عليسه مفصلا فى باب غسل الرجلين . (٥) و فى الصحيحين نحو وضوفى وبسط ابن رسلان على المثل والنحو كلاماً طويلا وابن دقيق العيد مختصراً . (٦) وهى من السنن المؤكدة عند الشافعية خلافاً لمالكية صرح به ابن رسلان . (٧) حاصل ما يظهر •ن ابن رسلان إن فيه ثلاثة أتوال لا يحدث مكسواً من أمور الدنيا أو الآخرة الغير المتعلقة بالصلاة و قال عياض لا يحدث مطلقاً ورأساً ، ورده النووى فقال : يمصل الفضل مع طريان الخواطر ◄

لا يحدث فيها نفسه غفر الله عن وجل له ماتقدم من ذنه.

فيهم نفسه ] المراد به ما بمكن المرء قطعه لأن توله يحدث يقتضي تكسيا منه ، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ، ويتعذر دفعه فذلك معفوع:ــه (١) نعم ، من اتفق أن يحصل له عدم حــديث النفس أصلا أعلى درجــة بلاريب ، ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاً و منها ما يتعلق بالآخرة فان كان أجنبياً أشبه أحوال الدنيا، وإن كان فيها يتعلق بأمور الآخرة ، كالفكر في معاني المتلو من القرآن والمذكور من الدعوات والأذكار أو في أمر محمود أو مندوب إليه، لا يضم ذلك، و قـــد ورد عن عمر رضي الله عنــه أنه قال إفي لأجهز جشي و أنا في الصلاة ، [ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنه ] يعني من الصغائر دون الكاثر ، لأنه قيمد في بعض تلك الروايات بقُوله : مالم يؤت كبيرة ، وأيضاً ورد في النص القرآني ارتفاع الكبرة بالتوبة بطريق الحصر ، و ظاهر الحسديث يعم الكبائر والصغائر لكسه خص مالصغائر ، والكاثر إنما تكفر بالتوبة ، وكذلك مظالم (<sup>١</sup>) العباد ، و هـــذا الحديث أصل عظيم في صةـــة الوضو. والأصل في الواجب غسل الاعضا. مرة مرة والزيادة عليها سنة لأن الاحاديث الصحيحة وردت بالغسل ثلاثاً ثلاثاً و مرة مرة و مزتين مرتين و بعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً ، و بعضها مرتين مرتين و بعضها مرة مرة ، فالاختلاف على هـذه الصفة دليل الجواز في الكل ، فإن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزی ۰

<sup>★</sup> المعارضة غير المستقرة وسيأتى بعض ما يتعلق به • فى باب كراهية الوسوسة • (١) و به جزم النووى كما بسطه صاحب الغاية • (٢) و للبخارى فى الرقاق فى آخر هذا الحديث: فلا تغتروا أى فيستكثروا من الأعمال السيئة قال ، الصلاة المكفرة هى التى يقبلها الله ، وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك ، كذا فى ابن رسلان •

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال ثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن قال حدثنى حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه و لم يذكر المضمضة والاستنثار (٠) وقال فيه ومسح رأسه ثلاثاً ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت رسول

[ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال ثنا عبد الرحن بن وردان ] بمفتوحة وسكون راء و بمهملة و نون بينهما ألف ، الغفاري ، أبو بكر المكي المؤذن ، قال ابن معين : صالح ، و قال أبو حاتم ما بحـــديثه بأس ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : و قال الدارقطني : ليس بالقوى « تهذيب ، ، و في المهزان حدث عن أبي سلمة ، قال الدارقطني : ليس بالقوى [ قال حدثني أبوسلمة بن عدالرحن قال حدثني حمران ] بن أبان [ قال رأيت عثمان بن عڤان توصأ فذكر نحوه ] أي فذكر أبو سلة بن عبد الرحمن عن حمران نحو رواية عطباً بن يزيد عن حمران إلا أنه خالف عطاء في مواضع : أولها أن أبا سلة بن عبد الرحمن [ لم يذكر المضمضة و الاستنثار ] و قد ذكرهما عطاء بن يزيد في روايته [ و ] ثانهـا [ قال ] أي أبو سلمة [ فيه ] أى فى هذا الحديث [ و مسح رأسه ثلاثاً (١) ] زاد أبو سلمة لفظ ثلاثاً و لم يذكره عطاء في حديثه ، و ثالثها قال أبو سلســـة [ ثم غسل رجله ثلاثاً ] ذكر : رجلين بصيغة التثنية ثم ذكر عدد الثلاث ، و أما عطاء بن يزيد فذكر كُلا رجليه منفردة وذكر ثم غسل قدمه اليمني ثلاثاً بلفظ القدم ثم اليسرى مثل ذلك و لم يذكر العدد مع اليسرى صراحة ، و رابعها قال أبوسلة [ ثم قال ] أى عثمان

 <sup>(</sup>١) ومحمل روايات تثليث المسح عندى ماسيأتى فىحديث الربيع من مسح كل ناحية لنصب الشعر (●) و فى نسخة : و الاستنشاق .

الله على توضأ هكذا ، و قال من توضأ دون هذا كفاه و لم يذكر أمر الصلاة .

[ رأيت رسول الله علية توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه] أى مادون الثلاث ولم يذكر ما ذكر عطاء بن يزيد من توضأ مثل وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فهما نفسه غفر الله عز وجـــل ما تقدم من ذنــه فلم يذكر حكم الوضوء المهاثل [ و لم يذكر أمر الصلاة ] بل ذكر حكم من توضأ دون هـذا أى دون الثلاث مرة واحدة أو مرتين كفاه و يجزئه ، و حديث أبي سلة بن عبــد الرحن هذا يدل على أن التثليث (١) في مسح الرأس سنة ، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى ، و أما عندنا فالسنة أن يمسح رأسه مرة واحدة مستوعباً و التثليث مكروه و روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد و احتج الشافعي بهذا و بما روى أن علياً رضى الله عنه حكى وضوء رسول الله ﷺ فغسل ثلاثـــاً و مسح بالرأس ثلاثاً، ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليت قياساً على الركن الآخر و هو الغسل ، و الجواب عنه أن المشهور عن عثمان و على رضى الله عنهما في الوضوء أنهما مسحا مرة واحسدة ، قال أبو داؤد في سننه : إن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، وكذا روى عبـد خير عن على رضى الله عنه أنه توضأ فى رحبة الكوفة و مسح رأسه مرة واحدة، و أما روالة أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا مع كونه مخالفاً للثقات شاذ غير ثابت لأن فيها عبسد الرحمن بن وردان ، وقال فيه الدارقطني : ايس بالقوى ، كذلك جميع الروايات الى ذكر فيها تثايث المسح لاتخلو عن مقال، حتى قال الشوكاني في النيل والانصاف: إن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة

<sup>(</sup>١) قال ابن سيرين يمسح مرتين، مرة للفرض ومرة للسنة ، كذا فى العارضة ، و رجح ابن رسلان توحيد المسح خلاف المشهور عندهم .

#### حدثنا محمد بن داؤد الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس

فالوقوف على ما صح من الاحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عبان وعبد الله بن زيد و غيرهما هو المتعين لا سيا بعد تقييده فى تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة ، و حديث ، من زاد على هذا فقد أساء و ظلم ، الذى صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذى قال فيه الني المياتة هذه المقالة ، كيف ، و قد ورد فى رواية سعيد بن المنصور فى هسذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال: من زاد ، الحديث، قال الحافظ فى الفتح: ويحمل ماورد من الاحاديث فى تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة بحميع الرأس جمعاً بين الادلة ، انتهى ، ولو ثبت ما رواه الشافعى رحمه الله فهو محمول على أنه فعله بما واحد وذاك سنة عندنا فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله لأن التثليث بالمياه الجديده يترب إلى الغسل فكان مخلا بالمسح ، و أما الجواب عن القياس فنقول قياسه على الغسل فاسد من وجهين ، أحدهما أن المسح بنى على النسل مفيد لحصول زيادة نظافة لا يميل بالمرة الواحدة و لا يحصل ذلك بتكرار الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة لا تحصل بالمرة الواحدة و لا يحصل ذلك بتكرار المسح في المسح فيطل القياس .

قال حدثنى سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال سئل ابن أبى مليكة عن الوضو فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضو فدعا بما فأتى بميضاة فا صغاها (٠) على يده اليمنى شمأد خلما في الما فتمضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً شم غسل يده اليمنى ثلاثاً وغسل يده اليمنى ثلاثاً شم أدخل يده فأخذ ما أفسح برأسه وأذنيه اليسرى ثلاثاً شم أدخل يده فأخذ ما أفسح برأسه وأذنيه

أحد الأثبات الثقات ذكره ابن حبان فى الثقبات ، و قال : مستقيم الحديث [ قال حدثنى سعيد بن زياد المؤذن ] المكتب المدنى مولى جهينة ذكره ابن حبان فى الثقات هكذا فى التهذيب ، و قال فى التقريب : مقبول من السادسة [ عن عبان بن عبد الرحمن التبعى ] هو عبان بن عبدالرحمن بن عبدالله التبعى ، قال أبو حاتم : ثقة ، و ذكره ابن حبان فى الثقات ، هكذا فى التهذيب ، و قال الذهبى فى الميزان : عبان بن عبدالرحمن التبعى ، قال الدارقطنى : ليس بالقوى [ قال سئل ابن أبى مليكة ] عبان بن عبدالرحمن التبعى ، قال الدارقطنى : ليس بالقوى [ قال سئل ابن أبى مليكة ] أى عن صفته [ فقال ] أى ابن أبى مليكة [ رأيت عبان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء ] أى طلب الماء فى الاناء [ فأتى بميضاة (١ ) ] أى إناء فيه ماء بقدر ما يتوضأ منه [ فأصغاها (٢) ] أى أما لها [ على يده البينى] فضم معها اليسرى فغسلهما [ ثم أدخلها فى الماء ] الذى فى الاناء [ فتمضمض ثلاثاً و استنثر ثلاثاً و غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يده البينى] أى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ] كذلك [ غسل يده اليسرى] إلى المرفق [ ثلاثاً و ]

<sup>(</sup>۱) مفعلة أو مفعالة ، كذا فى المجمع « الغاية (۲) فيه إشارة إلى أن الآناء يكون على جانب اليسرى و إلا فكيف يصغى على اليمنى ، وسيأتى عن ابن رسلان أن الآناء إذا يكون ضيق الفم فيكون على اليسرى و إلا فعلى اليمنى .

<sup>(●)</sup> و في نسخة : يسئل عن الوضوء فدعا بماء فأتى بالميضأة فأصغى .

فعسل بطونهما و ظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضو ؟ هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ ، قال أبو داؤد أحاديث عثمان الصحاح كلما تدل على مسح الرأس أنه مرة فانهم ذكروا الوضو

عَمَانَ [ يده ] في الميضاة [ فاخذ ماءً (١) ] جديداً [ فسح برأسه و أذنه (٢) فغسل] أي مسح [بطوبهما] أي الأذنين بما يلي الوجه [ وظهورهما ] بما يلي الرأس مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال ] أي عَمَانَ [ أين السائلون عن] صفة [الوضوء هكذا رأيت رسول الله يَرِيُّ يتوضأ ، قال أبو داؤد ] أي المؤلف [ أحاديث عثمان الصحاح كلها (٣ تدل علي مسح الرأس أنه مرة ] و اعترض عليه بأن أبا داؤد نقسه أورد طريقين صحيحين (١٠) ، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره : أحدهما ماروي بسنده قال ثني حران قال بي أبوسلة بن عدالرحن قال ثني حران قال رأيت عثمان توضأ وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً ، والثاني مارواه أبوداود بسنده عن عامر بن شقيق بن سلة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً فأجاب بعضهم بأن المراد من قوله كلها أكثرها أويقال إن هذين الطريقين لا يعارضان الطرق الدالة على كون مسح الرأس مرة لاعدداً ، ولا قوة و صحة فان الصحاح فيا بيهما بون بعيد و إن كان يشمل اسم الصحة كلها وأجاب عنه الحافظ في

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان ثم أرسله يدل عليه لفظ فمسح لآن المسحلا يكون إلا بالبلل فان كان فى يده ما يصير غسلا (۲) قال ابن رسلان ظاهره مسحهما مع الرأس بماء واحد و هو مذهب أحمد و بسطه و سيأتى المذاهب و لا يصح النقل عن أحمد فان صاحب المغنى و صاحب نيل المآرب صرحا باستحباب التجديد كما سيأتى . (۳) قال ابن رسلان : « أحاديث عثمان » التيمى « الصحاح كلها » و يحتمل أن يراد به عثمان بن عفان ، انتهى فسيه ما فيه ، فان الظاهر هو الشانى (٤) تكلم عليهما ابن قدامة فى المغنى .

### ثَلَاثًا و قالوا فيها ، و مسح رأسه (•) لم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره .

الفتح ، بأنه يحمل قول أبى داؤ د على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكر هما ، فكا نه قال إلا هذين الطريقين .

قلت : و مدار هذه الاجوبة على أن عبد الرحمن بن وردان الذي روى عن أبي سلمة ، قال فيمه أبو حاتم : ما به بأس ، و قال ابن معين : صالح ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، وأما على ما قال فيه الدارقطني كما نقله عنه الحافظ في تهذيبه ، والذهبي في الميزان، فلا يكون هذا الحديث حسناً فضلا عن أن يكون صحيحاً ويكون الاعتراض عن أصله ساقطاً، وأما الرواية الثانية التي رواها عامر بن شقيق ، فأيضاً غير صحيحة فانه قال الشوكانى في النيل: و عامر بن شقيق مختلف فيه ، فالأوجه أن يقال في الجواب أن عبد الرحمن بن وردان ، وكذلك عامر بن شقيق عند أبي داؤد ليسا بقويين فعلى هذا قوله أحاديث عثمانالصحاح كلها صحيح بلاتأويل، ولما ادعى المؤلف على أن أحاديث عثمانالصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة دون الثلاث استدل فقال [فانهم] أى رواة حديث وضوء عثمان [ذكروا] صفة وضوء عثمان وذكروا أن غسله أعضاء [ الوضوء ] كان [ ثلاثاً ] بكل عضو [ و قالوا ] أى الرواة [فيها] أى فى الروايات [ و مسح رأسه لم يذكروا عدداً ] فى مسح الرأس [ كما ذكروا عدد الغسل [ في غيره ] أي في غير مسح الرأس من غسل البدين والوجه والرجلين فانهم قالوا فيها ثلاثاً فدل ذلك على أن المسح كان مرة واحدة لآنه لوكان فيه التثايث لفعله عثمان رضى الله عنه و لحكى عنه الرواة بل في بعض روايات عثمان تصريح بأن عُمَان رضى الله عنه مسح برأسه مرة واحدة ، و كذلك فى رواية عـلى رضى الله عنه ذكر المسح مرة كما سيذكرها المصنف ، و كما أخرج الترمذي عن أبي حية عن على رضى الله عنه و صححه ، قال الشوكاني في النيل : و روى عن سلمة بن الأكوع

<sup>(•)</sup> و في نسخة : وقالوا فيها ثم مسح برأسه .

حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا عيسى قال حدثنا عبيدالله يعنى ابن أبى زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي

مثله ، و عن ابن أبي أوفي مثله أيضاً ، و رواه الطبراني في الاوسط من حـديث أنس بلفظ: ومسح برأسه مرة ، قال الحافظ: وإسناده صالح ، ورواه أبو على بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله و أخرج الطيراني من من حديث عثمان مطولا و فيه و مسح برأسه مرة واحدة ، قال الحافظ : و في روايته من حديث عبد الله بن زيد و مسح برأسه مرة واحدة ، وكذا حديث ابن عباس فانه قید المسح فیه بمرة واحدة ، و أخرج الترمــذی من حدیث الربیع بلفظ . أنها رأت رسول الله ﷺ يتوضأ ، قالت : مسح رأسه ما أقبل منه و ما أدبر و صدغیه و أذنیه مرة واحدة ، و قال : حسن صحیح ، و روی النسائی من حدیث حسين بن على عن أبيه أنه مسح برأسه مرة واحدة ، و أخرج النسائي من حديث عائشة في تعليمها لوضوم رسول الله عَلِيْقَةٍ ، قال : و مسحت رأسها مسحة واحسدة ، انتهى ملخصاً ، فهذه الأحاديث كلما تدل على أن الثـابت عن رسول الله مِلْقِيْرٍ في المسم أنه مرة واحدة ، قال الحافظ : و .ن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوم ، حيث قال : قال النبي عَلَيْقٍ بعد أن فرغ : من زاد على هذا فقـــد أساء و ظلم ، فان في رواية سعيد بن منصور هـــذه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة ، ويحمل ماورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة .

[حــدثنا إبراهيم بن موسى] الرازى [قال أنا عيسى] بن يونس بن أبي إسحاق [قال حدثنا عبيد الله يعنى ابن أبى زياد] القداح بفتح القاف وتشديد المهملة في آخرها مهملة أيضاً أبو الحصين المكى ، قال على بن المدينى عن يحيى القطان : كان

### علقمة أن عثمان دعا بما فتوضأ فأفرغ بيده المني

وسطاً لم يكن بذاك ، و قال الدورى و معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف ، و قال أبو حاتم : ليس بالقوى و لا المتين ، صالح الحديث يكتب حديثه ، و قال الآجرى عن أبي داؤد : أحاديثه مناكير ، و قال النسائى : ايس به بأس ، و قال فی موضع آخر : لیس بالقوی ، و قال فی موضع آخر : لیس بثقة ، و قال الحاکم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم ، قال أبو حاتم : لا يحتج به إذا انفرد ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : صالح ، و قال أحمد : مرة ليس به بأس ، و قال أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين : ليس به بأس ، و قال ابن عدى : قد حدث عنه الثقات و لم أر فى حديثه شيئًا منكرًا ، و قال العجلى : ثقة ، وقال الحاكم فى المستدرك : كان من الثقات ، و قال الترمذي : عقيب حديثه عن شهر عن أسماء : هذا حديث صحيح، هذا خلاصة ما في تهذيب التهذيب، والميزان، وقال السمعاني في الانساب: وأبوالحصين عبد الله بن ابى زياد القداح •ن أهل •كه ، يروى عن أبى الطفيل والقاسم بن محمد روى عنه الثورى وهشيم ، كان بمن ينفرد عن القاسم بما لايتابع عليه ، وكان ردى. الحفظ كثير الوهم لميكن في الاتمان بالحال التي تقبل ما انفرد به فلايجوز الاحتجاج بأخباره إلا ما يوافق فيه الثقات، مات سنة خمسين و مأة ، وكان يحيي بن معين يقول: عبد الله بن أبي زياد القداح ضعيف، انتهى [ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ] هو عبد الله بن عبيد بالتصغير بغير إضافة ، ابن عمير بالتصغير أيضاً ، الليثي ثم الجندعي بضم الجبم أبو هاشم المكى ، قال أبو زرعة : ثقة ، و قال أبو حاتم : ثقــة يحتبم بجديثه ، و قال النسائى : ليس به بأس و ذكره ابن حبان فى الثقات ، و قال : كان َ مستجاب الدعوة ، و قال محمد بن عمر : كان ثقة صالحاً له أحاديث ، وقال العجلي : تابعي مكي ثقة ، قال إسحاق القراب : قتل بالشام في الغزو سنة ١١٣ [ عرب أبي علقمة ] الفارسي المصرى مولى بني هاشم ، قال ابن يونس مولى ابن عباس ، ويقال : حليف الأنصار كان على قضاء إفريقية ، قال أبو حاتم : أحاديثه صحماح و ذكره ابن

على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال: ثم مضمض و استنشق ثلاثاً و ذكر الوضو ثلاثاً قال و مسح برأسه ثم غسل رجليه و قال رأيت رسول الله على توضأ مثل ما رأيتمونى توضأت ثم ساق نحو حديث الزهرى وأتم.

حبان فى الثقات ، و قال البجلى : مصرى تابعى ثقة [ أن عثمان ] بن عفان [ دعا بماء فتوضأ ] أى أراد الوضوء أو يقال أجمل أو لا ثم نصله ، فقــال : [ فأفرغ ] أى صب [ يده اليني على اليسرى] ثم ضم معها اليني [ ثم غسلهما إلى السكوعين] أى الرسغين [ قال : ثم مضمض واستنشق ثلاثاً و ذكر الوضوم ] أى غسل أعضاء الوضوء [ ثلاثاً قال : و مسح برأسه ] و لم يذكر فيه عدداً ، و هذا يدل على أن المسح كان مرة واحدة [ ثم غسل رجليه ] و لم يذكر فيـه عدداً ، و لكن المراد ثلاثاً لأنه ذكر قبيل ذلك و ذكر الوضوء ثلاثاً ، فهمذا يدل على أن غسل الرجلين كان ثلاثاً [ و قال : رأيت رسول الله ﷺ توضياً مثل ما رأيتمونى توضأت ثم ساق ] أي عبيد الله ، فالظاهر أن ضمير الفاعل في ساق يرجع إلى عبيد الله بن أبي زياد لأن طبقة عبيد الله و الزهرى متقـارية ، و لأن غرض المصنف بهــــذا الكلام الاشارة إلى أن روالة عبيد الله بن أبي زياد وإن كان فيه ضعف لكنها لما وافقت رواية الزهري صار ضعفها مغتفراً و بلغت مرتبة الاحتجاج ، فما قال صاحب غاية المقصود وتبعه صاحب عون المعبود بارجاع الضمير إلى أبي علقمة ، فعندى غير .وجه لان طبقتهما متفاوته جداً [ نحو حديث الزهرى وأتم (١) ] وقد أخرج الدارقطني فى سننه هذه الرواية مفصلة تصدق قول المصنف بأنها أتم من رواية الزهرى، من شاء فليرجع إليها .

<sup>(</sup>١) و في التقرير فعل ماض أي أورده تماماً أو أفعل تفضيل .

حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا (\*) إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا و مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله على فعل هذا ، قال أبو داؤد: رواه وكيع عن إسرائيل قال

[ حدثنا هارون بن عبد الله ] بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز الحافظ المعروف بالحال بالمهملة ، وثقه النسائى وذكره ابن حبان فى الثقات ، يقال إنما سمى بذلك لأنه كان بزازاً فتزهد فصار يحمل الشئي بالأجرة ويأكل منها ، مات سنة ٣٤٣ [ قال : حدثنا يحيي بن آدم ] بن سايمان الأموى مولى أَلَ أَبِي معيط أَبُو زَكْرِيا الكونى، وثقه ابن معين والنسائى و أبو حاتم و يعقوب بن شيبة و العجلي وغيرهم، وقال يحيى بن أبي شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه مثل وكيم مات سنة ٢٠٣ [ قال : حدثنا إسرائيل ] بن يونس السبيعي [ عن عامر بن شقيق بن جرة ] بالجيم والراء ، الأسدى الكوفى ، قال ابن أبي خيثمة غرب ابن معين : ضعيف الحديث ، و قال أبو حاتم : ليس بقوى ، و قال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت : صحيح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في العلل الكبير ، قال محمد : أصح شئى في التخليل حـديث عُمان ، قلت : إنهم يتكلمون في هذا ، فقال : هو حسن ، و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و غيرهم [ عن شقيق بن سلمة ] أبو وائل الأسدى [ قال ] أى شقيق بن سلمـــة [ رأيت عثمان من عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً ثم قال ] أى عثمان [ رأيت رسول الله ﷺ فعل هذا ] أى التثليث في غسل النداعين و مسح الرأس وفي هذا الحديث ذكر تثليث المسح [ قال أبو داؤد رواه : وكيع عن إسرائيل قال ] وكيع

<sup>( )</sup> و في نسخة : أنا .

توضأ ثلاثاً قط .

### حدثنا مسدد قال ثنا أبوعوانة عن خالد بن علقمة عن عبد

عن إسرائيل [ توضأ ثلاثاً قط (١ ] و فى نسخة فقط، وغرض المصنف (٢) من هذا الكلام أن يحيى بن آدم روى عن إسرائيل هذا الحديث ، و ذكر فيه تثليث المسح وخالف وكيعاً فى هذا فان وكيعاً حدث عن إسرائيل بهذا ، وقال فى حديثه : توضأ أى عثمان ثلاثاً فقط ، يعنى ذكر وكيع فى حديثه التثليث فى الوضوء أى فى غسل أعضائها ، و لم يذكر التثليث فى المسح تصريحاً ، و يحيى بن آدم إذا خالف وكيعاً لا يحتج به كما ذكسرناه قبل فلا يقاوم الروايات الصحيحة التى رواها الحفاظ المتقنون ، قلت : و قد ذكرنا قبل عز الشوكانى أن عامر بن شقيق مختلف فيه ، وقد ذكرنا قبل عز الشوكانى أن عامر بن شقيق مختلف فيه ، وقد ذكرنا فيما بينا من حاله .

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: بفتح القاف و سكون الطاء أى حسب، وأكثر ما يستعمل بالفاء أى فقط، و هذه الرواية دليل على حذف الفاء، انتهى.

<sup>(</sup>٢) قلت : وهل يمكن أن يكون مراد المصنف فقط، أى انتهى حديث عثمان فى صفة الوضوء و يشرع الآن مسانيد على .

خير قال أتانا على و قد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور و قد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتى بانا فيه ما و طست فأفرغ من الانا على يمينه فغسل يديه ثلاثاً ثم تمضمض (٠) و استنثر ثلاثاً فمضمض و نثر من الكف

خير ] بن يزيد الهمدانى أبو عمارة الكوفى مخضرم أدرك الجاهلية ، قال عثمان الدارى عن يحيى بن معين : ثقة ، و قال العجلى : كوفى تابعى ثقة ، و قال أبو جعفر محمد بن الجسين البغدادى : سألت أحمد بن حنبل عن الثبت فى على ـ رضى الله تعالى عنه فذكر عبد خير فيهم ، وقال الجنطيب : يقال اسم عبد خير عبد الرحمن ، عمر طويلا قال عبد الملك بن سلعة : قلت لعبد خير كم أتى عليك ، قال : عشرون ومأة سنة ، وقال أتانا (١) ] أى جاء عندنا فى بجالسنا فى رحبة الكوفة [ على و قسد صلى ] الغداة ، أى والحال أنه ـ رضى الله عنه ـ فرغ من صلاة الغداة قريباً [فدعا ] أى على ـ رضى الله عنه ـ [ بطهور ] بفتح الطاء أى ماء للوضوء [فقلنا] أى فى أنفسنا أو بعضنا لبعض [ ما يصنع بالطهور و ] الحال أنه [ قد صلى ] فى استفهامية أو بعضنا لبعض [ ما يريد ] أى على بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة ، ولفظة أو استعمل فى التعجب [ ما يريد ] أى على بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة ، ولفظة أما نافية [ إلا ليعلنا ] صفة الوضوء بأن يتوضأ بمرأى منا [ فأتى ] بصيغة الجهول أباناء فيه ماء وطست] بجره عطفاً على إناه (٢) كمبد و سدر من آنية صفر مؤنث أصله طس أبدلت إحدى سينيه تاء تخفيفاً [فأفرغ] أى صب [ من الاناء على يمينه فضل يديه ] إلى الرسغين [ ثلاثاً ثم تمضمض واستثمر ثلاثاً فضمض ونش (٣) ]

<sup>(</sup>١) و عند النسائى أتينا . (●) و فى نسخة : مضمض .

<sup>(</sup>٢) تفسير الآنا. و يحتمل أن يكون المراد الما. فى إنا. طست ليتساقط فيه المستعمل، ويرجح الأول رواية الطبرانى : فأتى بطست من ما.، كذا فى الغاية.

 <sup>(</sup>٣) و لم يذكر الاستنشاق فان ذكر الاستشار دليل عليه لأنه لا يكون إلا بعده
 ابن رسلان ، و فى الغاية المراد من الاستنثار هبنا الاستنشاق ، الغاية .

الذى ياخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثاً وغسليده اليمنى ثلاثاً وغسليده الشمال ثلاثاً ثم جعل يده فى الآنا في فسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ورجله اليسرى (٩) ثلاثاً ثم قال من سره أن يعلم وضو رسول الله على فهو هذا . حدثنا الحسن بن على الحلوانى قال حدثنا حسين بن على الجعنى عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمدانى عن عبد خيرقال صلى على الغداة ثم دخل الرحبة الهمدانى عن عبد خيرقال صلى على الغداة ثم دخل الرحبة

أى استثر [ من الكف الذى يأخذ فيه ] الماء والمراد به اليمنى فالمسنون أن يمضمض ويستنشق باليمني ، وأما النثر أى إخراج الماء من الآنف فالمسنون فيه أن يكون باليسرى كما ورد فى حديث غير هذا [ثم غسل وجهه ثلاثاً وغسل يده اليمنى ثلاثاً وغسل يده (۱) الشمال ثلاثاً ثم جعل يده فى الآناء ] فأخذ منه ماء جديداً لملسح [ فسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً و رجله اليسرى ثلاثاً ثم قال ] أى على رضى الله عنه [ من سره ] من السرور أى أعجبه و فرحه ، وكل مسلم يعجبه أن يتعلم ما فعل رسول الله مرقياً [ أن يعلم وضوء رسول مرقياً فهو هذا ] أى وضوء رسول الله مرقياً لكمال شبهه كانه هو ، والمراد به التثليث فى غسل الأعضاء والتوحيد فى مسح الرأس .

[حدثنا الحسن بن على الحلوانى ] الخلال [قال حدثنا حسين بن على الجعنى ] منه الجيم و سكون العين المهملة ، نسبة إلى جعنى بن سعد من مذحج ، ينسب إليه البخارى ولام، وثقه ابن معين والعجلى ، وعشمان بن أبى شيبة ، مات سنة ٢٠٣ [عن زائدة ] بن قدامة الثقنى [قال حدثنا خالد بن علقمة الممدانى عن عبد خير ] بن يزيد [قال ] أى عبد خير [صلى على ] بن أبى طالب صلاة [الغداة ] أى فرغ يزيد [قال ] أى عبد خير [صلى على ] بن أبى طالب صلاة [الغداة ] أى فرغ

<sup>(</sup>١) ولفظ مسلم نهم ، واستدل به صاحب الغاية على انفراد كل منهما بالغسل .

<sup>(</sup>٠) و في نسخة الشمال •

فدعا بما فأتاه الغلام بانا فيه ما وطست قال فا خذ الانا يبده النمي فا فرغ على يده اليسرى و غسل<sup>(۱)</sup> كفيه ثلاثا ثم أدخل يده النمني في الانا فتمضمض<sup>(۱)</sup> ثلاثاً واستنشق ثلاثاً ثم ساق قريبا من حديث أبى عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه .

حدثنا (٣) محمد بن المثنى قال حدثنى (٤) محمد بن جعفر قال نا شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد

منها [ ثم دخل الرحبة ] بفتح الراء وسكون المهملة ، بعدها موحدة ، أى فضاء الكوفة وفسحتها ، وقال فى القاموس : محلة بالكوفة [ فدعا بماء فأناه الغلام بأناء فيه ماه و طست قال ] أى عد خير [ فأخذ الاناء بيده اليمي ] ووضعه عنده [ فأفرغ ] من الاناء على يده اليمي و منها [ على يده اليسرى و غسل كفيه ] إى يديه إلى الرسغين [ ثلاثاً ثم أدخل يده اليمي فى الاناء فتمضمض ثلاثاً واستشق ثلاثاً ] بعنى تمضمض باليمي بثلاث غرفات ، وكذلك استشق باليمي بثلاث غرفات ، كما قائما فى الحديث المتقدم فى ثبرح قوله : وثهر من الكف الذي يأخذ فيه [ ثم سلق ] أى زائدة هذا الحديث [ قرياً من حديث أبى عوانة ] فى الألفاظ ثم ينسه زائدة [ قال ] فى حديثه [ ثم مسح ] على رضى الله عنه [ رأسه مقدمه ومؤخره ] بأنه بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه [ مرة ثم ساق ] وزائدة [ الحديث ] أى حديثه [ نحوه ] أن نحو حديث أبى عوانة .

[ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنى محمد بن جُعفر ] غندر [ قال نا شعبة ] بن المجاج [ قال سمعت مالك بن عرفطة ] قال في التهذيب: مالك بن عرفطة عن عبد

<sup>(</sup>۱) و فی نسخة فغسل (۲) و فی نسخــة فمضمض (۲) و فی نسخة حدثنی

<sup>(</sup>٤) و في نسخة حدثنا .

خير قال رأيت عليا أنى بكرسى فقعد عليه ثم أتى بكوز من ما فغسل يده (•) ثلاثاً ثم تممضمص مع الاستنشاق بما واحد وذكر الحديث (•).

<sup>(</sup>۱) و كنذا قال النساقی أيضاً . (۲) ورجحه النووی منهم . (۳) و رجحه الرافعی الكبیر . • ابن رسلان ، . (۶) قال النووی بأی وجه أوصل الماء إلیهها حصل المضمضة والاستنشاق وفیه خمسة أوجه الاول بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها ثلاثاً والثانی الكل بغرفسة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً بغرفة ، لسكن يتمضمض ثم يستنشق ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم و ثم ، الرابع بغرفتین يتمضمض بغرفة ثلاثاً ثم يستنشق بالثانية ثلاثاً والحامس بغرفة ثلاثاً من يستنشق بالثانية ثلاثاً والحامس بغرفات والاوجه الأول . انتهی .

<sup>(●)</sup> و في نسخة يديه (●) و في نسخة و ذكر هذا الحديث .

حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال ثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكنانى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش

رواة ذلك الحديث فان زائدة روى عن خالد بن علقمة ، قال فى حديثه فتمضمض ثلاثاً واستشق ثلاثاً ، وكذلك روى أبو إسحاق عن أبي حية عن على هذا الحديث فقال فى حديثه : ثم مضمض ثلاثاً واستشق ثلاثاً ، وقد وهم شعة فى هذا الحديث فى ذكر اسم الراوى ، فقال مالك بن عرفطة ، والصحيح خالد بن علقمة ، وكذلك ما أخرجه الترمذى بسنده عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد ، قال : رأيت النبي منطق مضمض واستشق من كف واحد ، فعل ذلك ثلاثاً ، ثم قال الترمذى و قد روى مالك وابن عينة وغير واحد هذا الحديث ، عن عمرو بن يحيى و لم يذكروا هذا الحرف أن النبي منطق مضمض واستشق من كف واحد ، وإنما ذكره خالد بن عبد الله ، و خالد ، ثقة حافظ عند أهل الحديث ، انتهى ، فأما أن يقال هذه الزيادة شاذة ويمكن أن يحمل أنه منطق فعل ذلك مرة لبيان الجواز [و ذكر الحديث الله عن عرجه النسائى مطولا فى الحديث الله عنه الله عنه الحديث الله عنه الله عنه المحديث الله عنه الله عنه الحديث الله عنه الله عنه الله عنه الحديث الله عنه الله المحديث الله عنه الله المحديث الله عنه الله عنه الله عنه الله المحديث الله عنه اله عنه الله عنه

[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا أبو نعيم ] مصغراً الفضل بن دكين ، و هو لقب واسمه عمرو بن حاد بن زيد بن درهم مولى آل طلحة الملائى الكوفى الاحول ذكره الحافظ : في تهذيب التهذيب في ترجمة طويلة خلاصتها أنه و ثقه كثير من المحدثين ، ومدحه كثير فهو عندهم ثقة ، ثبت ، إلا أنه قال قال أحمد بن صالح ما رأيت محدثاً أصدق من أبي نعيم ، وكان يدلس أحاديث مناكير ، وقال ابن معين كان مناحاً ذكر له حديث عن ذكريا بن عدى ، فقال ماله و للحديث ذاك بالتوراة أعلم مناحاً ذكر له حديث عن ذكريا بن عدى ، فقال ماله و للحديث ذاك بالتوراة أعلم يعنى أن أباه كان يهودياً فأسلم ، مات سنة ٢١٨ وهو من كبار شيوخ البخارى [ قال

<sup>(</sup>۱) و ذكر صاحب الغاية هناك في آخر الحديث بعض العبارات عن المصنف فارجع إليه .

# أنه سمع عليا وسئل عن وضو ً رسول الله على فذكر الحديث وقال مسح رأسه حتى لما يقطر و غسل رجليه

حدثنا ربيعة الكنانى (١) ] هو ربيعة مكبراً ابن عتبة بمضمومة وسكون فوقية وبموحدة و يقال ابن عبيد الكنانى بكسر الكاف ونونين بينهما الف ، قال أبو نعيم : ثقة ، وقال أبو حاتم الهمدانى : شيخ ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، روى له أبو داؤد حديثاً واحداً فى مسح الرأس فى الوضوء .

قلت: وقال العجلى: ثقة ، ووهم أبوالحسن بن القطائ فرعم أن البخارى أخرج له و ليس كمذلك ، [عن المنهال (٢) بن عمرو] بكسر الميم وسكون النون ابن عمرو الأسدى مولاهم الكوفى ، قال ابن معين والنسائى : ثقة ، و قال العجلى : كوفى ثقة ، و تركه شعبة لانه سمع من منزله صوت الطنبور ، ويقال صوت قراءة بالتطريب ، وقال الغلابى كان ابن معين يضع من شأن المنبهال ، وقال الجوزجانى : سئى المذهب وقال الغلابى كان ابن معين يضع من شأن المنبهال ، وقال الجوزجانى : سئى المذهب بضم مهملة و خفة موحدة ، وشين معجمة ابن أوس بن بلال ، وقيل هلال الأسدى أبو مريم ، و يقال أبو مطرف الكوفى مخضرم أدرك الجاهلية ، قال ابن معين : ثقة ، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ، مات سنة ٣٨ وهو ابن ١٢٧ سنة [أنه] و وسئل ] الواو للحال أى والحال أن علياً رضى الله عنى قوله بعد الفراغ من الوضو وسئل ] الواو للحال أى والحال أن علياً رضى الله عند سئل [عمن وضو رسول الله علية فدكر الحديث] أى فذكر زر قصة الوضوء بتمامها [و قال] زر فيه [مسح] على [رأسه حتى لما يقطر (٣)] يعنى زاد فى المسح لفظ حتى زر فيه [مسح] على [رأسه حتى لما يقطر (٣)] يعنى زاد فى المسح لفظ حتى

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى كنانة بن خريمة ذكره صاحب الغاية • (۲) ذكر للحديث علة أنه عن المنهال عن أبي حية عن على وقيل لا علة فيه • الغاية ». (۳) أى لم يقطر ، قال ابن رسلان : والفرق بين لما ولم بثلاثة وجوه النبي بلم لا يجب اتصاله بالحال بخلاف لم فلا يجوز بعده إلا للضرورة بخلاف لم فلا يجوز بعده إلا للضرورة و لم تصاحب أدوات الشرط كإن لم ، بخلاف لما. انتهى .

ثلاثاً ثلاثاً ثم قال هكذا كان و ضو ً رسول الله الله على . حدثناً زياد بن أيوب الطوسي قال ثنا عبيدالله بن موسى قال حدثنا

لما يقطر و هذه الزيادة (١) تشير إلى أن المسح كان مرة واحدة لأنه لو كان ثلاثاً لتقاطر الماء عن رأسه بعد المسح [ و غسل رجليسه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال ] أى على رضى الله عنه [ هكذا كان وضوء رسول الله عليه على ] .

[ حدثنا زياد بن أيوب الطوسي (٢) ] هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم المعروف بدلويه بفتح الدال المهملة وضم اللام المشددة وكان يغضب منه ، طوسي الأصل، و طوس بلدة بخراسان، قال المروزي عن أحمد: اكتبوا عنـه فانه شعبة الصغير ، و قال أبو إسحاق الاصبهاني : ليس على بسيط الارض أحد أوثق من زياد بن أيوب ، و قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وقال في موضع آخر : ثقة ، وقال الدارقطني : دلويه ثقة مأمون ، مات سنة ١٥٢ [ قال ثنا عبيد الله بن موسى ] بن أبى المختار و اسمه باذام العبسى بمؤحدة مولاهم الكوفى أبو محمد الحافظ، اختلف فيه، قال الميموني : ذكر عند أحمد عبيد الله بن موسى فرأيته كالمنكر له و قال : كان صاحب تخليط وحدث بأحاديث سوء قيل له : فابن فضيل ، قال : كان أستر منه ، و قال يعقوب بن سفيان : شيعي ، و إن قال قائل رافضي لم أنكر عليه و هو منكر الحديث ، و قال الجوزجانى : و عبيد الله بن موسى أغلى و أسوأ مذهباً و أروى للعجائب ، و قال الحاكم : سمعت قاسم بن قاسم السيارى سمعت أيا مسلم البغدادى الحافظ يقول: عبيد الله بن موسى من المتروكين تركه أحمد لتشيعه . قال الساجي : صدوق كان يفرط بالتشيع ، قال أحمد : روى مناكير ، وقد رأيته بمكة فأعرضت عنه ، و بعد ذلك عتبوا عليه ترك الجمعة مع إدمانه على الحبح

<sup>(</sup>۱) و قبل عكسه د الغاية ، (۲) قرية ببخارى «الغاية» و فى بعض النسخ القرشى و هو غلط ، كذا فى التقرير .

#### فطر عن أبى فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال رأيت

وأما الموثقون له فقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة ، وقال أبوحاتم: صدوق ثقة حسن الحديث ، و قال العجلي : ثقة ، و قال ابن عدى : ثقة ، و قال ابن سعد : كان ثقة صدوقا إن شاء الله تعالى كثير الحديث حسن الهيئة وكان يتشيع و يروى أحاديث في التشيع منكرة وضعف بذلك عندكثير من الناس، وقال عُمان بن أبي شيبة : صدوق ثقة وكان يضطرب في حديث سفيان اضطراباً قبيحاً ، مات سنة ٢١٣ [ قال حدثنا فطر ] بكسر الفاء و سكون الطاء في آخره راء ، اين خليفة القرشي المخزومي القطان و ابن معين و النسائي في موضع ، و قال ابن سعد : كان ثقـة إن شاء ألله تعالى ، و قال الساجى : صدوق ثقة ليس بمتقن ؛ كان أحمـــد بن حنبل يقول : هو خشبي أى من الخشبية ، فرقة من الجميمة مفرط ، و قال السعدى : زائغ غير ثقة ، و قال الدارقطني : فطر زائغ و لم يحتج به البخاري ، و قال أبو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا لسوم مذهبه ، و قال ابن سعد : ومن الناس من يستضعفه و كان لا يدع أحداً يكتب عنه ، و قال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أبا نعيم يرفع من فطر و يوثقه و يذكر أنه كان ثبتاً في الحديث ، و قال النسائي : حدثنا يعقوب بن سفيان عن ابن نمير قال : فطر حافظ كيس ، مات سنة ١٥٣ [ عن أبي فروة ] مسلم بن سالم النهدى أبو فروة الأصغر الكوفى و يعرف بالجمني لنزوله فيهم ، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس به بأس ، وذكره أبن حبان في الثقات ، وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به [ عن عبد الرحن بن أبي ليلي ] الانصاري (١) المدنى ثم الكوفي أبو عيسى ثقة ، اختلف في سماعه من عمر ، ولد لست بقين من خلافة عمر ومات بوقعة الجماجم سنة ٣٨ ، وقيل إنه غرق

<sup>(</sup>۱) و ذكر القارئ صحابی شهد أحداً و ما بعدها ، كذا فی التهذیب ، انتهی ، خامل فانه مشكل .

علياً توضأ فغسل وجهه ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله عليه .

حدثنا مسدد وأبوتوبة قالا ثنا أبوالأحوص ح و أخبرنا عمرو بن عون قال أنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن

[ قال ] عبد الرحمن بن إبى ليلى [ رأيت علياً ] بن أبى طالب [ توضأ ] ثم فسره بقوله [ فغسل وجهه ثلاثاً و غسل ذراعيه ثلاثاً و مسح برأسه ] مرة [واحدة ثم قال مكذا توضأ رسول الله مرات ] يعنى أن غسل الاعضاء كان ثلاثاً و المسح مرة واحدة و لم يذكر فيه غسل الرجاين فلعله اختصار من بعض الرواة .

[حدثنا مسدد] بن مسرهد [ و أبو توبة ] ريسع بن نافع [ قالا ثنا أبو الأحوص] سلام بن سليم [ ح<sup>(1)</sup>] هذا تحويل من سنسد إلى سند آخر [ و أخبرنا عرو بن عون] بن أوس بن الجعد أبو عيان الواسطى البزار مولى أبي العجفاء السلي سكن البصرة، أطنب في الثناء عليه يحيى بن معين ، وقال العجلى : ثقة ، و قال أبو زرعــة : قبل من رأيت أثبت منــه ، و قال أبو حاتم : حجـة ثقـة ، مات سنة ٢٧٥ [ قال أنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ] عمرو بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق السبيعي مكبراً، و السبيع من همدان ولد لسنتين بقيتا من خلافة عيان ؛ وثقه ابن معين و النسائي و العجلي و أبو حاتم و أحمد بن حنبل ، و قال ابن حبان في كتاب الثقات : كان مدلساً ، وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي و أبوجعفر كتاب الثقات : كان مدلساً ، وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي و أبوجعفر الطبري ، و قال أبو إسحاق الجوزجاني : كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبم يعيى النشيع ، هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق والاعمش و منصور و الربيد وغيرهم من أقرانه احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث ووقفوا عندما أرسلوا

<sup>(</sup>١) ذكر التحويل لأن الاولين ذكرا أبا الاحوص بالتحديث والثالث بالاخبار ،

د تقریر ، .

أبى حية قال رأيت علياً توضأ فذكر وضوء كله ثلاثاً ثلاثاً قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله على .

لما خافوا أن لا تكون مخارجها صحيحة ، فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون و لم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فاذا روى تلك الأشياء منهم كان التوقف في ذلك عندى الصواب ، وحدثنا إسحاق ثنا جرير عن معن قال : أنسد حديث أهل الكوفة الأعمش و أبو إسحاق يعني بالتدليس واختاط بآخره ، قال یحی بن معین سمع منه ابن عیینة بعد ما تغیر ، مات مابین سنة ۱۲۹ إلى سنة ۱۲۹ [ عن أبي حية ] بن قيس الوادعي الخارفي نسبة إلى خارف و هي بطن من همدان نزل الكوفة، اختلف في اسمه ، و قال أبو أحمد الحاكم (١) و غيره لايعرف اسمه ، و قال أبو زرعة : لا يسمى ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ، و ذكره ابن حيان في الثقات ، و قال أبو الوليد بن الفرضي : مجمول ، قال ابن المديني : و قال ابن القطان : وثقه بعضهم ، و صحح حديثه ابن السكن وغيره ، و قال ابن الجمارود في الكني : وثقه ابن نمير [ قال ] أي أبو حية ] رأيت علياً توضأ فمذكر ] أبو حية [ وضوءه كله ] أي أكثره إلى غسل الدراعين [ ثلاثاً ثلاثاً قال ] أبو حيـة [ ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ] و لم يذكر فى مسح الرأس وغسل الرجلين (٢) عدداً [ ثم قال ] أى على رضى لله عنه [إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله ﷺ] يعني ما كان بي للوضوء من حاجة و ما كنت أريد الصلاة فأتوضأ لها و لكني أحبب أن أعلكم صفة وضوء رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) و كنذا قال ابن العربي في العارضة .

<sup>(</sup>٢) لكن ذكره فى رواية النسائى .

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى قال حدثنا (۱) محمد يعنى ابن سلبة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الحولانى عن ابن عباس قال دخل على على يعنى ابن أبى طالب ، و قد اهراق الما فدعا

[حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني (٢) قال : حدثنا محمد يعني ابن سلة ] بن عبد الله الباهلي مولاهم أبو عبد الله الحراني، قال النسائي: ثقة ، وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا عالماً له فضل و رواية و فتوى ، و قال أبو عروية : أدركنا الناس لا يختلفون في فضله و حفظه ، و قال العجلي : ثقة ، و ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ١٩١١ه ، [ عن محمد بن إسحاق ] بن يسار [ عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ] بضم الراه (٣) بعد الألف نون ابن عبد يزيد بن المطلب بن مناف المطلبي المكى وثقه ابن معين و أبو داؤد وذكره ابن حبان فى الثقات، مات بالمدينة فى أول خلافة هشام سنة ١١١ه ، وكان قليل الحديث [عن عبيد الله الحنولاني] هو عبيد الله بن الأسود ويذال ابن الأسد الخولاني بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ، هذه النسبة إلى خولان، وعبس وخولان قبيلتان نزلتا بالشام هكذا في الأنساب، ربيب ميمه نة - رضى الله عنها ـ يعنى أنها ربته ، فقيل : كان مولاها لا أنه ابن زوجها ذكره ابن حبان في الثقات [ عن ابن عباس ] ـ رضي الله عنه ـ [ قال ] ابن عباس [دخل على على ] و في مسند أحمد دخل على على بيتي [ يعني ابن أبي طالب ] هكذا في النسخة المجتبائية الدهلوية بادخال لفظة يعني بين لفظة على و لفظة ابن أبي طالب ، وفي النسخة المكتوبة دخل على على بن أبى طالب فلم يزد لفظة يعنى فان كانت لفظة يعنى موجودة ، فكأنَّها إشارة إلى أن لفظــة ابن أبي طالب ، لم تكن في كلام ابن عباس

<sup>(</sup>١) و في نسخة : حدثني . (٢) نسبة إلى حران جزيرة ، الغاية .

<sup>(</sup>٣) و تخفيف الكاف ، « ابن رسلان » .

بوضو فأتيناه بتور فيه ما حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله على قلت بلى فأصغى الانا على يده (١) فغسلها (٢) ثم أدخل يده

- رضى الله عنه - و لسكن بين الراوى مراده بأن مراده من على هو ابن أبى طالب فيئند يكون هذا اللفظ لبعض الرواة ، و أما إذا لم تكن لفظة يعنى موجودة ، كما فى النسخة المكتوبة فحينئذ ، تكون لفظة ابن أبى طالب من كلام ابن عباس ، وأما فى النسخة المصرية فهكذا: دخل على يعنى على بن أبى طالب، فعلى هذا تكون لفظة على بن أبى طالب من بعض الرواة لا من كلام ابن عباس .

[ و قد اهراق (٣) الماء ] قال فى القاموس : هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسر ، و أهرقه يهريقه إهراقاً وأهراقه يهريقه إهرياقاً فهو مهريق و ذاك مهراق صبه و أصله أراقسه يريقه إراقة ، و أصل أراق أريق ، و أصل يريق يريق وأصل يريق يؤريق ، انتهى، وقال فى المجمع : وهو كناية عن البول فيؤخذ منه استحباب الكناية فيه ، ولا يمكن أن يكون المراد به الاستنجاء بعد البول، لأنه أخرج هذه الرواية الامام أحمد فى مسنده ، فقال فيه : وقد بال فهذا يدل على أن المراد باهراق الماء البول لاغير [فدعا] أى على إبوضوء] أى ماءاً للوضوء [فاتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه ، فقال] أى على بن أبي طالب [ يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله يهيئي ] أى فى بعض الاحيان ، و ما كان يفعله فى بعض الاحيان يتوضأ رسول الله يهيئي على بعض الاحيان م يكونوا موجودين فى ذلك الوقت فعلى هذا يكن أن يخنى على بعض الصحابة الذين لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت فعلى هذا لوحمل إراءة الوضوء لابن عباس لاجل التعايم لم يبعد [ قلت : بلى فأصغى الاناء

<sup>(</sup>١) و فى نسخة : يديه . (٢) و فى نسخة : فغسلهما .

<sup>(</sup>٣) فيه جواز القول به فما ورد فى الرواية من منعه حديث ضعيف بسطه صاحب الغاية ، و قال ابن رسلان فيه دليل على جوازه لكنه مكروه لرواية الطبرانى .

اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض و استنثر ثم أدخل يديه فى الآنا جميعاً فأخذ بهما حفنة من ما فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ما فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ثم مسح رأسه و ظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعاً فأحذ حفنة من ما فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها (۱) بها ثم الأخرى

على يده ] أى اليمني [ فغسلها ثم أدخل يده اليمني ] بعد ما غسلها [ فأفرغ بها على الاخرى] أى اليسرى [ ثم غسل كفيه ] أى كلنا يديه إلى الرسغين [ ثم تمضمض و استنثر ثم أدخل يديه في الاناء جميعاً فأخذ بهما (٢) حفنة ] بالضم، في القاموس الحفنة مل الكف [من ما فضرب بها على وجهه] أى أفاض ذلك الما على وجهه وليس المراد بالصرب اللطم [ ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه] أى أدخل ابهاميه وجعلهما كاللقمة في باطن أذنيه و صماخهما [ ثم الثانية ] أى ثم فعل المرة الشانية كذلك [ ثم ] فعل المرة [ الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمني قبضة من ما فصبها على ناصيته فتركها تستن ] أى تسيل [ على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ثمربه مسح رأسه و ظهور (٣) أذنيه ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ما فضرب

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة: فغسلها. (۲) قال ابن رسلان: فيه دلبل لما قاله صاحب الحاوى إن المستحب فى غسل الوجه أخذ الماء بيديه جميعاً لأنه أمكن وأسبغ. (٣) قال ابن رسلان أجاب عنه أصحابنا بأنه محمول على أنه استوعب الرأس فالمسح مؤخر الأذن معه ضمناً لامقصوداً ولايتاتى الاستيعاب غالباً إلا بذلك، إنتهى، قوله: حفنة بالفتح.

مثل ذلك قال قلت وفى النعلين قال وفى النعلين قال قلت و فى النعلين قال و فى النعلين قال قلت و فى النعلين قال و فى النعلين قال و فى النعلين .

بها] أى أفاض وصب (١) بها [على رجله وفيها النعل (٢)] الواو للحال أى والحال أن في رجله النعل [فقتلها بها] أى فدلك الرجل بتلك الحفنسة و في نسخة فغسلها و هو ظاهر [ ثم الأخرى مثل ذلك ] أى أخذ حفنة أخرى من ما وفغسل بها رجله اليسرى [ قال ] أى ابن عباس [ قلت ] لعلى بن أبي طالب راوى الحديث [ و في النعلين ] أى أو غسل الرجلين في النعلين فالاستفهام للتعجب [ قال ] أى على [ و في النعلين قال : قلت : و في النعلين قال : و في النعلين قال : و في النعلين قال : قلت : و في النعلين قال : قلت : و في النعلين قال : قلت .

أولها: أن ظاهر هذا الحديث يقتضى لطم الوجه بالما ، و قد ورد في مسند أحمد بهذا اللفظ ، فقى ال : ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه ، و كذلك أخرج ابن حبان في صحيحه ، فقال فيه : فصك به وجهه ، وبوب عليه استحباب صك الوجه بالما للتوضى عند غسل الوجه ، و أما العلما الحنفية و الشافعية ، فقالوا : بحكراهة لطم الوجه بالما ، و صرحوا بأنه يندب للتوضى أن لا يلطم وجهه بالما ، قلت : قال

<sup>(</sup>۱) قال الخطابى لعله وصل الماء إلى تمام الرجل ، كما يدل عليه قوله فغسلها ، أو يقال إنه ورد عن على فى بعض الطرق: هذا وضوء من لم يحدث ، فيكون هذا منه ، « ابن رسلان ، مختصراً .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ ابن القيم فى تلخيص السنن: للعلماء فيه سبعة مسالك فارجع إليه ، ضعفه ، نسخه ، الجوربين ، مذهب ضعفه ، نسخه ، اختلاف الروايات عنه وضوء على الوضوء ، الجوربين ، مذهب خاص ، الثابت هكذا لكمنه مخالف للصحاح ، قلت : لاحاجة إلى ذلك ، فانه على ظاهره لأن غسل الرجل فى النعل العربي لا يعسر ، و قلت : يشكل على الجواب الرابع قوله : وقد أهراق الماء .

الشوكانى فى النيل: قال المنذرى: فى هذا الحديث مقال ، و قال الترمذى: سألت محد بن إسماعيل عنه فضعفه ، و قال: ما أدرى ما هذا ، انتهى .

قلت: و لم أدر ما أراد المنذرى في هذا الحديث من المقال ، و كذلك وجه تضعف البخارى و علته ، فان روانه كلهم ثقات ، و أما مظنة تدليس ابن إسحاق فارتفعت برواية الامام أحمد في مسنده ، فأنه صرح بالتحديث فيه ، و أما ما قال البزار لا نعهم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الحولاني و لا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، فهذا كلام البزار لايقتضى عفيه ، فأنه لا يدل إلا على انفراد الخولاني ، و انفراد محمد بن طلحة عنه ، و الانفراد لا يقتضى إلا غرابة الحديث و غرابة الحديث غير مستلزم لضعفه ، كما هو ظاهر ، ولكن لما حكم عليه البخارى بالصعف ، وإن كان غير موجه لاينبني لمقلديه أن يستدلوا به ، والجواب الثاني عنه ما أجاب به الشيخ ولى الدين ، و يمكن تأويل الحديث بأن معناه صب الما على وجهه لا لطمه به ، انتهى ، قلت : و القرينة على على ذلك أن جبع من حكوا و ضوء رسول الله بياتي لا يذكرون فيه اللطم ، فيكون على اللطم محمولا على الصب و الافاضة أو يكون شاذاً ، و أيضاً يطلق الضرب و يراد به الالصاق ، كا في قوله في ههذا الحديث : فضرب به على رجله اليمني ، و كا في به الالصاق ، كا في قوله في ههذا الحديث : فضرب به على رجله اليمني ، و كا في قوله محمولا على العنب الملائكة بأجنحتها .

و ثانيها: أن فى هذا الحديث مسح باطن الآذنين مع الوجه و ظاهرهما مع الرأس، و هو قول إسحاق، قال الترمذى: قال إسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه و مؤخرهما مع رأسه، فهذا الحديث حجة له، قال الترمذى: و قال بعض أهل العلم ما أقبل من الآذنين فمن الوجه و ما أدبر فمن الرأس، قال الشوكانى فى النيل: و الحسديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الآذنين مع الوجه و يمسح ما أدبر منهها مع الرأس، و إليه ذهب حسن بن صالح و الشعبي، قلت: لادلالة فى هذا الحديث على ما قال الشوكانى: من أنه يغسل ما أقبل من الآذنين مع الوجه فى هذا الحديث على ما قال الشوكانى: من أنه يغسل ما أقبل من الآذنين مع الوجه

لأن إلقام الابهامين المبتلين في صماخ الأذنين لا يقتضى الغسل بل يدل على المسح فقط ، و أغرب (١) من ذلك ما قال الشوكانى فى شرح هذا اللفظ: ( و ألقم إبهاميه ) جعل إبهاميه للبياض الذى بين الأذن و العذار كاللقمة للفم توضع فيه وهذا تفسير لا يساعده لفظ الحديث ، و يخالف هذا التفسير ما قال أولا: و الحسديث يدل على أنه يغسل ما أقبل ، إلخ ، ثم قال الشوكانى : و ذهب الزهرى و داؤد إلى أنها من الوجه فيغسلان معه ، قلت : و لم أظفر على دليل من الكتاب والسنة يثبت به هذا المذهب ، و أما جمهور أهل العلم من أصحاب الذي علي و من بعدهم ، قالوا إن الأذنين من الرأس فيمسح ظاهرهما و باطنهما معه .

و ثالثها: (٢) إرسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه ، قال فى مرقاة الصعود: قال النووى فى شرحه: هذه اللفظة مشكلة إذ ظاهره أنها مرة رابعة يفسل وجهه ، و هذا خلاف إجماع المسلمين فيتأول على أنه بتى من أعلى وجه شتى لم يكمل بالثلاث فأكمله بهذه القبضة ، وقال ولى الدين : الظاهر أنه إنما صبه على جزء من رأسه و قصد به تحقق استيعاب وجهه ، كا قال الفقهاء : و يجب غسل جزء من رأسه لتحقق غسل وجهه ، و نقل مولانا محمد يحيى - رحمه الله - عن شيخه من رأسه لتحقق غسل وجهه ، و نقل مولانا محمد يحيى - رحمه الله - عن شيخه - رحمه الله على ناصيته كان دفعاً للحر لا لادخاله فى الوضوء ، وقد فعل النبي من ذلك لمثل ذلك ، ولذلك دفعاً للحر لا لادخاله فى الوضوء ، وقد فعل النبي من الماء على ناصيته كان

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان أى جعل إبهاميه للبياض بين الأذن و العددار كاللقمة للفم ، و قد استدل به الماوردى على أن البياض من الوجه ، و قال مالك: ليس من الوجه ، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقها الأمصار ، قال: بقول مالك و قال أبو يوسف: يغسل الأمرد دون الملتحى ، إنتهى ، و كذا قال الشعرانى: في الميزان: قلت فلعل الشوكانى أخذ هذا الشرح من ابن رسلان . (۲) قال ابن وسلان استدل به على أنه يستحب أن يزيد في ماه الوجه لأن فيه شعوباً و غصوناً و خصوناً كثيرة ، قال الامام أحمد و يؤخذ له ماه أكثر مما يؤخذ لعضو من الاعضاء ، انتهى .

## قال أبو داؤد حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث

تركها يستن على ناصيته ولم يمسح بها رأسه ومسح الناصية على حدة من تلك الحفنة ، و القصد بذلك إلى إظهار أن مثل هذه الزيادة جائزة ما لم يعدها من آداب الوضوء و سننه فان ذلك بدعة ، أو لعل علياً فعل ذلك من دون أن يكون النبي عَلَيْكُمْ فعله لما قلنا ، انتهى .

و رابعها: أن الضمير في قال قلت هل يعود إلى ابن عباس رضى الله عنه أو إلى عبيد الله الحنولاني فقال الامام الشعراني « في كشف الغمة عن جميع الامة ، إن ضمير قال يعود إلى ابن عباس و هو الذي سأل علياً رضى الله عنه على سبيل التعجب أنه يرفي عسل رجليه حال كونهما في النعلين ، وهذا لفظه : قال ابن عباس فسألت علياً رضى الله عنه فقلت في النعلين ، قال و في النعلين ، قلت و في النعلين ، قال و في النعلين ، و يشكل على هذا أن قال و في النعلين ، و يشكل على هذا أن ابن عباس رضى الله عنه يحدث عن رسول الله يرفي أنه عمل رجله و فيها النعل كما يأتي بعد ورقتين من السنن في باب الوضوء مرتين فكيف يتعجب بما يحدث هو بنفسه ، و يمكن الجواب عنه أنه رضى الله عنه غفل في ذلك الوقت عما روى هو عن رسول الله يرفي الله عليه هذا هو عن رسول الله يرفي أنه رضى الله عنه غلل في ذلك الوقت عما روى هو عن رسول الله يرفي ، وأما إذا كان مرجع الضمير عبيد الله فلا يرد عليه هذا الاشكال ، و لكنه خلاف ظاهر (١) سياق الحديث ، والله تعالى أعلى .

[ قال أبو داؤد و حديث ابن جريج عن شيبة (٢) ] هو ابن نصاح بكسر النون بعدها مهملة و آخرها مهملة ، ابن سرجس بن يعقوب المخزومى المدنى القارى، مولى أمسلة رضى الله عنها أتى به اليها وهوصغير فمسحت رأسه ، كان قاضياً بالمدينة قال النسائى: ثقة ، روى النسائى حديث حجاج عن ابن جريج عن شيبة عن أبى جعفر

<sup>(</sup>١) و فى التقرير هو الظاهر ، وكونه مقولة ابن عباس خلاف السياق .

<sup>(</sup>٢) قال ابن رسلان : له هذا الحديث الواحد .

على لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: و مسح برأسه مرة واحدة و قال ابن وهب فيه عن ابن جريج و مسح برأسه ثلاثاً.

عن أبيه عن جده عن على في • باب صفة الوضوء ، و لم ينسب شيبة النسائي أيضاً فى روايته كما لم ينسبه أبو داؤد ، وقد قال الحافظ فى التقريب : شيبة غير منسوب عن أبي جعفر هو ابن نصاح ، مات سنة ١٣٠ [ يشبه حديث على ] المـذكور فيما تقدم فى هذا الباب بروايات مختلفة [ لأنه ] الضمير للشأن أو لحديث على ، و هذا اللفظ موجود في النسخة المجتائبة الدهلوية ، و كذا في المصرية ، و أما في النسخة الدهلوبة المطبوعة القديمة و المكتوبة فلا يوجد فيهما هذا اللفظ [ قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: و مسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب فيه ] أى فى حديث على رضى الله عنه ويحتمل أن يرجع الضمير إلى مسح الرأس ، فأما إرجاع الضمير إلى حديث شيبة كما فعله صاحب غاية المقصود فبعيد لأن حديث وهب عن ابن جريح لیس نیه شیبة بن نصاح لأن ابن جریج یروی عن محمد بن علی بلا واسطة شیبة بن نصاح كما فى السنن الكبير للبيهتي ، و لم أجد حديث ابن وهب فى غير هذا الكتاب و سيجئي مفصلاً [ عن ابن جريج و مسح برأســـه ثلاثاً ] أما حـديث حجاج بن محمد عن ابن جريج فقد ذكرنا تخريجه عند النسائى فى باب صفة الوضوء من المجتي. و أما حـــديث ابن وهب عن ابن حريج فقد أخرجه البيهتي في السنن الكبير فقال: و أحسن ما روى عن على فيه ما أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا ابن وهب عن ابن جریج عن محمد بن علی بن حسین عن أبیه عن جده عن علی أنه توضاً فغسل وجمه ثلاثاً و غسل يديه ثلاثاً و مسح برأسه ثلاثاً و غسل رجليه ثلاثاً ، و قال : هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ ، هكذا قال ابن وهب : و مسم برأسـه ثلاثاً و قال فيه حجاج عن ابن جريج : ومسح برأسه مرة . انتهى بلفظه . حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبدالله بن زيد و هو جد عمرو

و غرض المصنف بايراد هذا الكلام بيان أن ابن جريج اختلف الرواة عنه فروى حجاج بن محمد عنه مسح الرأس مرة واحدة ، و روى ابن وهب عنه مسح الرأس ثلاثاً ، ولكن حديث حجاج أقوى ، لأنه يشبه حديث على المذكور فيما قبل، فان فيه بعض الرواة قالوا بمسح الرأس مرة ، و بعضهم لم يذكروا العدد ، و أما ابن وهب فحالف تلك الروايات و قال : و مسح برأسه ثلاثاً ، فيسقط هذا بمقابلة الصحيح من الروايات ، قلت : و قد صرح أهل الحديث بأن ابن وهب مدلس ، و يروى عن محمد بن على معنعنة و لا يذكر شيبة فلهذا أيضاً لا يقاوم حديث حجاج بن محمد .

[حدثنا عبد الله بن مسلمة ] بن قعنب [ عن مالك ] بن أنس الامام [ عن عرو بن يحيى المازنى ] مازن الانصار [ عن أيبه] و هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الانصارى [ أنه ] أى يحيى بن عمارة (١) [ قال لعبد الله بن زيد ] فعلى هذا سائل عبد الله بن زيد عن صفة الوضوء هو يحيى بن عمارة ، وهكذا قال الشافعى فى الام عن مالك عن عمرو عن أبيه : إنه قال : لعبد الله بن زيد و مثله رواية الاسماعيلى عن أبي خليفة عن القعنبى عن مالك عن عمرو عن أبيه قال : و أما الامام محمد بن

<sup>(</sup>۱) لو صح فيحمل على المجاز و إلا فكلام الحافظ يقتضى أن الصواب فيه أن رجلا، و هذا أحد الأبحاث الأربعة فى سند هذا الحديث، و الثانى فى مرجع و هو جد عمرو، و الثالث فى : و كان من أصحاب النبي وليلله كل فى روايات المؤطأ و غيره، و الرابع و يختص بالنسائى إذ زاد فيه لفظ الذى أرى الندام، و الحامس فى متن الحديث، و يختص أيضاً بالنسائى إذ روى فيه ابن عيينة و و الحامس فى متن الحديث، و يختص أيضاً بالنسائى إذ روى فيه ابن عيينة و مسح برأسه مرتين غيره، قال الزيلمى : و كأنه تأول قوله : أقبل و أدبر، انتهى، الحديث أخرجه الثمانية .

### بن یحیی المازنی هل تستطیع أن ترینی کیف کان رسول

الحسن الشيبانى فروى عن مالك حدثنا عمرو عن أيسه يحيي أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد ، و كذا ساقمه سحنون في المدونة ، و قال معن بن عيسي في روايته عن عمرو عن أبيه يحيي أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيي قال لعبد الله بن زيد و كان من الصحابة فذكر الحديث ، وأما البخارى فأخرج رواية سليمان بن بلال في باب الوضوم من التور ، قال : ثني عمرو بن يحيي عن أبيه قال : كان عمى يعنى عمرو بن أبى حسن يكثر الوضوء ، فقال لعبـد الله بن زيد أخبرنى ، وأما أكثر الرواة فأبهموا سائـــل عــــد الله بن زيد و لم يعينوه كما وقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : قيل له : توضأ لنا فذكره مبهما ، و في رواية للبخـاري بسنده عن عمرو بن يحى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد و هو جد عمرو بن يحيي ، الحديث ، و لكن مع كون السائل في هذه الروايات مبهما تدل على أن السائل غير يحيى بن عمارة المازني ، قال الحافظ في فتح البـارى : و الذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الانصاري و ابنه عمرو وابن ابنه يحى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي ﷺ و تولى السؤال منهم له عمرو بن أبى حسن فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعملي المجماز لكونه كان الأكبر و كان حاضراً و حيث نسب السؤال ليحي بن عمارة فعلى الجاز أيضاً ، لكونه ناقل الحديث و قد حضر السؤال ، انتهى ، و هذا جمع حسن يدفع به الاختلاف و يحصل الاتفاق ، و لله الحمد [ و هو جد عمرو بن يحيي المازني ] الظاهر أن الضمير يرجع إلى عبد الله بن زيد أي عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيي لكنه غلط ووهم نشأ من هذه الرواية ، و الصواب ما في البخاري هكمذا عن أبيه أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد و هو جد عمرو بن . فعلى هذا مرجع الضمير هو الرجل السائل و هو عمرو بن أبي حسن عم يحيي

الله ﷺ يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوءً فا فرغ على يديه فغسل يديه (٥) ثم تممض واستنثر ثلاثاً

بن عمارة بن أبي حسن، فما قال صاحب الكمال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط (١) كذا قال الحافظ فى الفتح .

فان قلت: قد علم من التحقيق المار أن السائل حقيقة هو عمرو بن أبي حسن ، وليس هو جداً لعمرو بن يحيى بل اسم جد عمرو بن يحيى عمارة بن أبي حسن ، فكما لا يصح كون عمرو بن أبي حسن جسداً العمرو بن يحيى ، قلت: نعم ، ليس عمرو بن أبي حسن جسداً لعمرو بن يحيى على الحقيقة بل على المجاز لانه أخو جسده عم أيسه فان عمسارة بده الحقيق و عمرو بن أبي حسن كلاهما شقيقان ، فاطلاق الجد (٢) على عمرو بن أبي الحسن على المجاز [ هل تستطيع أن تريني ] قال الحافظ: فيه ملاطفة الطالب المشيخ و كأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم و سبب الاستفهام ما قام عنده من احمال أن يكون الشيخ نسى ذلك لبعد العهد [ كيف كان رسول الله يتوضأ عبد الله بن زيد نعم قدعا بوضو ، (٣) ] أى بماء يتوضأ به في إناه [ فأفرغ ] فقال عبد الله بن زيد نعم قدعا بوضو ، (٣) ] أى بماء يتوضأ به في إناه [ فأفرغ ] فغسل مرتين ، وفي بعض الروايات للحفاظ ثلاثاً ، قال الحافظ: وهؤلاء حفاظ وقد

<sup>(</sup>١) توهم من هذه الرواية (٢) و صورته هكذا :



ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم

اجتمعوا فزيادتهم (١) مقدمة على الحافظ الواحد ، فان قلت : لم لا يحمل هـذا على واقعتين ، قلت : المخرج واحد و الأصل عدم التعدد [ ثم تمضمض و استنثر ثلاثآ ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ] ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيي في غسل اليدين مرتين لكن في رواية مسلم من طريق حبــان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ﷺ وتوضأ وفيه : و يده العيني ثلاثـاً ثم الأخرى ثلاثاً ، و المرفق بكسر الميم و فتح الفاء هو العظم الناتي في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكا. و نحوه ، وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقــان في غسل البدين أم لا فقسال المعظم نعم و خالف زفر و حكاه بعضهم عن (٢) مالك و استدل بعضهم بأن إلى في الآية بمعنى مع ، وقال ابن القصار : اليد يتناوله الاسم إلى الابط لحديث عمار أنه تيمم إلى الابط و هو من أهل اللغة فلما جاء قوله تعالى • إلى المرافق ، بقي المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم ، انتهني ، فعلى هـــذا فالى هاهنا حد للتروك من غسل اليدين لا للغسول ، قال الزمخشرى : لفظ « إلى » وقوله تعالى « إلى المرافق » لادليل فيه على أحد من الأمرين فأخذ العلما. بالاحتياط و وقف زفر مع المتيقن ، و يمكن أن يستــدل لدخولهما بفعله علي في الدارقطني باسناد حسن من حديث عثمان : فغسل يديه مع المرفقين حتى مس أطراف العضدين ، و فيه عن جابر : كان إذا توضأ أدار الما على المرفقين، لكن إسناده ضعيف ، و في البزار و الطبراني من حديث واثل بن حجر و غسل ذراعيــه حتى جاوز المرفق ،

<sup>(</sup>١) لكن ذكر مسلم أن رواية بهز بلفظ مرتين إملاء فتأكد ، كذا في الغـايّة .

<sup>(</sup>۲) و حَكَى أَنِ رَشَدَ مَذَهُبُ مَالِكُ مَثَلَ الجَهُورِ ، و حَكَى هذا القول عن بعض مَا اللهُ و الطبرى .

ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه .

وفي الطحاوى والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ، ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ، فكان فعله بياناً لمجمل الكتاب ، و المجمل إذا النحق به البيان يصير مفسراً من الاصل ، و قال الشافعي في الام : لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء ، فعلى هذا فزفر محجوج بالاجماع قبله ، و كذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده ، كذا قال الحافظ [ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما (١) و أدبر ] و هذا تفسير لمسح الرأس بالبدين أى فأقب ل رسول الله عليه بالبيدين و أدبر بهما ثم فسر الاقبال و الادبار بقوله [ بدأ بمقدم رأسه ] يمني بدأ رسول الله عليه الله عليه المنان الذي بدأ ] أى ليدين أو الضمير قفاه ثم ردهما ] أى البدين [ حتى رجع ] أى كل واحد من البدين ، أو الضمير للسح [ إلى المكان الذي بدأ ] المسح [ منه ] فالظاهر أن قوله بدأ بمقدم رأسه من الحديث و ليس مدرجاً من كلام مالك ، والحكمة في هذا الاقبال والادبار استيعاب

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الغاية له ثلاثة معان ثم بسطها ، حاصلها الأول أنه بمعنى المشهور و الواو ليست للترتيب ، الشائى البداية بمؤخر الرأس كما قال به وكسيع ، فقوله : بدأ مدرج ، و الثالث بدأ بمقدم الرأس من ناحية الوجه ثم ذهب إلى قفاه رعاية للفظ أقبل و بدأ معاً ، بوب الترمذى « البداية بمؤخر الرأس ، وذكر فيه حديث الربيع المصرح بذلك ، ثم قال : و حديث عبد الله بن زيد أصح ، و قال ابن العربي : لاأعلم أحداً ، قال يبدأ بمؤخر الرأس إلا وكيع بن الجراح إلخ ، كذا في العارضة ، و بسط معنى أقبل و أدبر ، و كذا بسط الكلام على هذين اللفظين ابن دقيق العيد في الأحكام ، و قال ابن رسلان : الاقبال و الادبار يحسب مرة واحدة بخلاف السعى في الحج .

حدثنا مسدد قال نا خالد عن عمرو بن يحيى المازنى عن أيه عرب عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فيضمض و استنشق() من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً

جهى الرأس (۱) بالمسح آثم غسل رجليه ] وفى رواية وهب إلى الكعبين، والبحث فيه كالبحث فى قوله إلى خيين، والمشهور أن السكعب هو العظم الناشز عند ملتق الساق و القدم، و حكى محمد بن الحسن عن أبى حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك، و روى عن ابن القياسم عن مالك مشله و الأول هو الصحيح الذى يعرفه أهل اللغة و قد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذاك كذا قاله الحسافظ.

قلت: لم يقل محمد فى الطهارة أن الكعب هو العظم الناتى فى ظهر القدم عند معقد الشراك بل إنما قال محمد فى مسألة المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع الحف أسفل الكعب فقال: إن الكعب هاهنا الذى فى مفصل القدم فنقل هشام ذلك إلى الطهارة، قال العينى: قال بعضهم: وحكى عن أبى حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك، قلت: هذا مختلق على أبى حنيفة رحمه الله و لم يقل أصلا بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن و هو أيضاً غلط لأن هذا التفسير فسره محمد فى حق المحرم ذلك عن محمد بن الحسن و هو أيضاً غلط لأن هذا التفسير الذى ذكره.

[حدثنا مسدد] بن مسرهد [قال نا خالد] بن عبسد الله الواسطى [عن عمرو بن يحيى] بن عمارة [المازنى عن أبيه] يحيى بن عمارة [عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث] أى حدثنا مسدد بواسطة خالد، عن عمرو بن يحيى بهذا الحديث، أى بالحديث الذى رواه مالك عن عمرو بن يحيى و لكن فى رواية

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان : و الحسكمة فيمه استيماب شعر الرأس فمن لا شعر له أو حلق لا حاجة له إلى التكرار ، انتهى ، فتـأمل و لم أره فى كـتبـــا .

<sup>(●)</sup> و فی نسخة : و استنثر .

ثم ذكر نحوه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال ثنا أبن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن

خالد زيادة ليست في رواية مالك ، فان خالداً [ قال فضمض و استنشق من كف واحدة (۱)] فزاد لفظ «من كف واحدة» [ يفعل ذلك] أى المضمضة والاستنشاق ثلاثاً [ ثم ذكر ] خالد [ نحوه ] أى نحو حديث مالك ، و قوله في الحديث : «فضمض واستنشق من كف واحدة » يحتمل معنيين أحدهما معناه أنه جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحدة من الماء ، و ثانيهما معناه أنه مضمض من كف واحدة و استنشق من كف واحدة أى لا من كفين ، فعلى الأول يحمل على بيان الجواز و قد سبق بحثه فيما تقدم قريباً .

[حدثا أحمد بن عمرو بن السرح قال ثنا ابن وهب] عبدالله بن وهب [عن عمرو بن الحارث] بن يعقوب بن عبدالله الانصارى مولى قيس أبوأمية المصرى أصله مدنى ، كان ابن معين يوثقه جداً ، وقال أبو زرعة والنسائى و العجلى وغير واحد: ثقة ، و قال أبو داؤد عن أحمد : ليس فيهم مثل الليث لا عمرو و لا غيره و قد كان عمرو عندى ثقة ، ثم رأيت له مناكير ، وقال فى موضع آخر يروى عن قنادة أشياء يضطرب فيها ويخطئى ، مات قبل سنة ١٥٠ [ أن حبان ] بفتح المهملة وتشديد المؤحدة [ بن واسع ] بن حبان بن منقذ بمضمومة وسكون نون وكسر قاف وبذال معجمة ، ابن عمرو الانصارى المازنى المدنى ابن عم محمد بن يحيى أخرجوا له حديثاً معجمة ، ابن عمرو الانصارى المازنى المدنى ابن حبان فى الثقات «تهذيب التهذيب» [حدثه] أى حدث حبان عمرواً [ أن أباه ] أى أبا حبان و هو واسع (٢) [ حدثه ] أى حدث حبان عمرواً [ أن أباه ] أى أبا حبان و هو واسع (٢) [ حدثه ] أى

<sup>(</sup>٢) لم يذكر هذا اللفظ غير خالد بن عبد الله ، الغاية (٢) و سقط من بعض الرواة لفظ عبد الله بن زيد من سنده فزعموا أنه صحابي و لا يصح كما فى الاصابة و أسد الغامة .

أباه حدثه أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازنی يذكر أنه رأى رسول الله الله الله الله الله على فذكر وضوء وقال ومسح رأسه ما غير فضل يديه (٠) و غسل رجليه حتى أنقاهما .

حبان [ أنه ] واسع [ سمع عبد ألله بن زيد بن عاصم المازنى يذكر أنه ] أى عبد الله [رأى رسول الله يَرْقَلُهُ فَذكر] أى عبدالله بن زيد [وضوء ] أى وضوء رسول الله يَرْقَلُهُ قَذكر] أى عبدالله بن زيد [وضوء ] أل وضوء رسول الله يَرْقَلُهُ [ قال و مسح رأسه بما غير فضل (١) يديه ] قال النووى (٢) : معناه أنه مسح الرأس بما جديد لاببقية من ما يديه، ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الاتيان بما جديد للرأس ، و لا يلزم من ذلك اشتراطه ، انتهى (٣) .

قلت: قال الحلبي في شرح المنية: و لو توضأ و مسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز مسحه لآن البلة الباقية بعد الغسل غير مستعملة إذ المستعملة فيه ما سال على العضو و انفصل عنه و لو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز مسحه على الحف لآن البلة الباقية بعد المسح مستعملة لآن المستعمل فيه ما أصاب الممسوح و قد أصابه ، انتهى ، قال الترمذي في سنسه : و روى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله زيد أن النبي عليه توضأ و أنه مسح رأسه بما غير فضل يديه ، و رواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لآنه قدروى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي عليه أخذ لوأسه ما أحديداً ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) تفرد به أهل مصركا فى نيل الأمانى (۲) قال ابن قدامة و يمسح بغير فضل يديه و هو قول أبى حنيفة والشافعى ، وجوز الحسن وغيره المسح بالبقية ، وكذا قال ابن رسلان و ذكر مع الحسن عروة والأوزاعى (٣) قلت : مع أنه روى بما غبر بالمؤحدة و بسط فى السعاية الاختلاف فيه عند الحنفية (●) و فى نسخة: عن ما غير فضل يده

#### حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا أبو المغيرة قال ثنا

قلت: ويؤيد رواية عبد الله بن لهيمة ما أخرجه الدارقطني في سننه: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا زيد بن أخزم نا عبد الله بن داؤد نا سفيان عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي عراقي توضأ و مسح رأسه ببلل يديه ، وأخرج أيضاً ، قال ثنا محمد بن هارون أبو حامد نا محمد بن يحيى الازدى بهذا الاسناد ، قالت كان النبي عراقي يأتينا فيتوضاً فسح رأسه بما فضل في يديه من الماء ، الحديث ، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال الترمذي صدوق ، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، ونقل الترمذي عن البخاري قال : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون محديثه [ وغسل رجليه حتى أنقاهما (١) ] أي أزال الوسخ عنهما ، أورد المصنف هذا الحديث لاجل زيادة وقعت فيه في مسح الرأس وهو قوله : بماء غير فغل يديه ، و في غسل الرجلين وهو قوله : حتى أنقاهما ، فهذه الزيادة لا توجد إلا في هذه الرواية .

[حدثنا أحمد بن محمد بن حبل قال ثنا أبو المغيرة] هو عبد القدوس بن المحجاج الحولاني الحصى ، قال أبو حاتم : كان صدوقاً وقال العجلي والدارقطني : ثقة ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ٢١٧ [قال ثنا حريز] بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاى ابن عثمان الرحبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة ، الحصى ، قدم بغداد زمن المهدي ، وثقه أحمد وابن معين ، وقال ابن المديني : لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه ، وقال العجلي شامي ثقة ، وكان يحمل على على ، و قال عمرو بن على كان ينتقص علياً و ينال منه ، و قال في موضع آخر ثبت شديد التحامل على على ، و قال ابن عدى : وحريز من الأثبات في الشاميين يحدث عن الثقات منهم ، و قد وثقه القطان وغيره ، وإنما وضع منه بغضه لعلى ، و حكى الازدى في الضعفاء : أن حريز بن عثمان دوى أن النبي مراحقة بغضه لعلى ، و حكى الازدى في الضعفاء : أن حريز بن عثمان دوى أن النبي مراحقة بغضه لعلى ، و حكى الازدى في الضعفاء : أن حريز بن عثمان دوى أن النبي مراحقة المناه المعلى ، و حكى الازدى في الضعفاء : أن حريز بن عثمان دوى أن النبي مراحة المناه المناه المناه المناه المناه المناه و حكى الازدى في الضعفاء : أن حريز بن عثمان دوى أن النبي مراحة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبي مراحة المناه المناه النبي مناه النبي مناه المناه ال

<sup>(</sup>١) و يحتاجان إليه لأنهما أكثر ملاقاة بالأقـــذار والأوساخ . • ابن رسلان ، وبهذه الرواية حكى ابن دقيق العيد عن بعضهم ليس فى غسلهما عدد بل الانقاء .

حريز قال حدثنى (\*) عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى قال سمعت المقدام بن معديكرب الكندى . قال أتى رسول الله يَلِيَّة بوضو و فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً و غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .

لما أراد أن يركب بغلته جاء على بن أبي طالب ، فحل حزام البغلة ليقع النبي بالله انهى ملخصاً ، وبالجلة ذكر الحافظ توثيقه عن كثير من المحدثين ، وأثبت نصبه كثير منهم ، مات سنه ١٦٣ [ قال حدثبي عبد الرحمن بن ميسرة الحضري (١) ] أبو سلة الحصى ، قال ابن المديني : بجهول لم يرو عنه غير حريز ، و قال أبو داود : شيوخ حريز كليم ثقات ، وقال العجلي : شامي تابعي ثقة [ قال سمعت المقدام بن معديكرب حريز كليم ثقات ، وقال العجلي : شامي تابعي ثقة [ قال سمعت المقدام بن معديكرب (٢) ] ابن عمرو [ السكندي ] نول حمص ، صحابي مشهور ، وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله على من كندة ، مات بالشام (٣) سنة ٨٧ و له إحدى وتسعون سنة [ قال أتى رسول الله على نوضاً به [ فتوضاً فغسل كفيه ثلاثاً عن وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم غسل النداعين وفي نسخة على الحاشية ثم كشمض واستشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثما فلى النسخة تمضمض واستشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً فعلى النسخة تمضمض واستشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً فعلى النسخة الأولى احتج بها من قال : الترتيب في الوضوء غير واجب (١) لأنه أخر المضمضة

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الغاية حضر موت بلدة بأقصى اليمن وقبيلة ولا أقف إلى أيهما نسب عبد الرحمن . (۲) قال ابن رسلان فيه ثلاثة أوجه أفصحها أن يسكن آخر الجزء الأول وهو الياء المثناة . (۳) له أربعون حديثاً . • الغاية ، • (٤) قال ابن رسلان وهل يجب الترتيب والولاء روايتان ، وأخرج عن الدارقطني برواية الربيع أيضاً خلاف الترتيب ونقل عن العباس بن يزيد الراوي الانكار عليهما باسطاً .

<sup>(●)</sup> و فی نسخة ثنا .

والاستنشاق من غسل الدراعين وعطف عليه بدئم ، وأجاب عنها صاحب غاية المقصود فقال قلت : هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه .

قلت : قال الشوكاني في النيل : الحديث إسناده صالح ، وأما الروايات المحفوظـة ـ التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فانها لا تدل على الترتيب و لا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب ، لأنه من لفظ الراوي و غايشه أنه وقع من النبي ﷺ على تلك الصفة ، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب فدعوى وجوب الترتيب لاتتم إلا بابراز دايل عليها يتعين المصير إليه [ ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما و باطنهها ] ظاهر الأذنين ما بلي الرأس و باطنهها ما بلي الوجه، وأما كيفية المسم فما أخرجها ابن ماجة أن رسول الله ﷺ مسح أذنيه و أدخامهما السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهها ، وفى رواية النسائى : ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهها بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه ، وظاهر حديث الباب يدل على أن الأذنين يمسحان ظاهرهما وباطنهما مع الرأس ، وأيضاً يدل على أنه لم يأخذ للاذنين ما. جديداً (١) بل مسح الرأس والاذنين بما. واحد ، واختلف العلما. في أن الاذنين هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد فـذهب (٢) مالك والشافعي و أحمد (٣) و أبو ثور ، إلى أنه يوخمذ لهما ماء جديد ، و ذهب الثورى و أبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد ، ثم قال الشوكانى : بعد بيان الاختلاف وتخريج

<sup>(</sup>۱) وذكر صاحب نيل المآرب وصاحب المغنى أخذ الماء الجسديد سنة ولم يذكره صاحب الروض . (۲) وعد فى الحاشية مالكاً مع الامام فتأمل ولا يصح كما فى الشرح الكبير إذ جعل تجديد الماء سنة مستقلة . (۳) ذكر ابن رسلان مذهب أحمد مسحهما مع الرأس مثل قول أبى حنيفة وبسطه فتأمل . وتقدم قول إسحاق وغيره أن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح ، وفى العارضة للعلماء أربعة أقوال منها قول الزهرى يغسلان مع الوجه .

حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قالا ثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عشمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم

الروايات على المذهب الأول ، قال ابن القيم فى الهدى : لم يثبت عنه مَلِّيَّةِ أنه أخذ لهما ماء جديداً ، وإنما صح ذلك عن ابن عمر (١) .

[ حدثنا محود بن خالد ] السلمي [ ويعقوب بن كعب الانطاكي ] هو يعقوب بن كعب بن حامد الحلبي أبو يوسف ، زيل انطاكيه بلدة بالشام ، وثقه العجلي وأبو حاتم ، وذكره ابن حان في الثقات [ لفظه ] أي هذا لفظه يعني الحديث المذكور في الكتاب هو لفظ يعقوب بن كعب ، وأما حديث محمود فهو في معناه نحو حديث يعقوب ، وليس لفظه وهو خبر حذف (٢) مبدأه [ قالا ثنا الوليد بن مسلم ] القرشي مولى بني أمية ثقة ، وثقبه كثير لكنه كثير التدليس والتسوية ، قال الدار قطني : كان الوليد يرسل يروى عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي (٦) عن شيوخ ضعفاء قد أدركهم الأوزاعي ، فيسقط أسماء الضعفاء و يجعلها عن الأوزاعي عن نافع وقال منهنا ، سألت أحمد عن الوليد ، فقال اختلطت عليه أحاديث ، ماسمع و ما لم يسمع وكانت له منكرات ، مات سنة ١٩٥ [ عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله علي توضأ فلما بلغ مسح رأسه ] عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله عن أجراهما وأمضاهما [ حتى بلغ لفظ المسح همهنا بسكون السين المهملة مضاف إلى الرأس و مفعول لقوله بلغ [ وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما ] من الامراد أي أجراهما وأمضاهما [ حتى بلغ

<sup>(</sup>۱) ولا حجـة فى الآثار لآن آثار الصحابة مختلفة والروايات المرفوعـة تؤيد الحنفية من روايات التكفير وقوله عليه الصلاة والسلام الأذبان من الرأس ورواية الباب. (۲) قال العرافى ضطناه بالنصب أى حـدثنا لفظه. « الغاية » (۳) أى وقد كانت عند الأوزاعى. إليخ.

رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذى منه بدأ (١) قال مجمود قال أخبرني حريز .

حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قالا ثناالوليد بهذا الاسناد قال و مسح بأذنيه ظاهرهما و باطنهما زاد هشام و أدخل أصابعه فى صماخ أذنيه .

القفا ] قال (۲) في القاموس القفا وراء العنق ، وقد يمد وفي رواية حتى بلغ القذال بفتح قاف فعجمة فألف فلام أول القفا [ ثم ردهما إلى المكان الذي منسه بدأ قال محود ] أي محمود بن خالد استاذ أبي داؤد [ وقال ] الوليد بن مسلم [ أخبر في حريز ] غرض أبي داؤد بهذا الكلام بيان أن كلا شيخيه اختلفا في السند فأما يعقوب بن كعب فروى عن شيخه وليد بن مسلم بأنه يروى عن شيخه حريز بن عثمان معنعنة و أما محمود فروى عنه بالتحديث (٣) ويمكن أن يستدل به على استحباب مسح الرقبة وسيحثى بعثه قريباً . [حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد] بن يزيد بن مروان الازرق أبو حيات أن ويقال : مولى بني أمية ، قال أبو حاتم : صدوق ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، و قال مسلمة في الصلة : ثقة ، مات سنة ١٤٩ ، هكذا في تهذيب التهذيب [ المعنى ] مبتدأ وخبره واحد أو يقال ذكرا المعنى فيكون مفعولا ، يقول : الحديثان وإن اختلفا في اللفظ لكنهما متحدان في المعنى [ قالا ثنا الوليد ] بن الحديثان وإن اختلفا في اللفظ لكنهما متحدان في المعنى [ قالا ثنا الوليد ] بن مسلم [ بهذا الاسناد ] المذكور سابقاً [ قال ] أي الوليد في هذه الرواية [ و مسح باذنيه ظاهرهما و باطنهما ] يعني هذه الزيادة مختصة برواية محمود و هشام ابني خالد وليست في رواية يعقوب بن كعب [زاد هشام وأدخل أصابعه (٤) في صماخ أذنيه (٥) أ

<sup>(</sup>١) و في نسخة : بدأ منه . (٢) قال ابن رسلان :مقصورة ، مؤخر العنق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و الصواب بالاخبار ، فارتفعت مظنة التدايس عنالوليد .

<sup>(</sup>٤) بلفظ الجمع على إرادة الجنس و فى نسخة أصبعيه بالتثنية ، الغـاية .

<sup>(</sup>٥) على الجنس و في نسخة صماخي « ابن رسلان » .

حدثنا مؤمل بن فضل الحرانى قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الله بن العلا قال ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبى مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى

أى فى جحرى أذنيه وهذه الزيادة مختصة برواية هشام بن خالد عن الوليد وايست فى رواية محمود بن خالد و لا فى رواية يعقوب بن كعب (١) .

[حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني] (٢) هو مؤمل بن فضل بن مجاهد، ويقال ابن عمير الحراني أبو سعيد الجزري ، قال أبو حاتم : ثقة رضي ، وذكره ابن حبــان في الثقات مات سنة ٢٣١ [ قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الله بن العلاء ] بن زبر بفتح الراى و سكون الموحدة ابن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي أبو زبر ، و يقال أبو عبد الرحمن الدمشقى : قال الدورى و ابن أبي خيثمة و غير واحد عن ابن معين : ثقـــة ، و كذا قال دحيم و أبو داؤد و معاوية بن صالح و هشام بن عمار : و قال ابن سعد : كان ثقة إنشاء الله ، و قال الدارقطني : ثقة يجمع حديشه و ذكره ابن حبان في الثقات و نقل الذهبي في الميزان أن ابن حزم نقل عربي ابن معين أنه ضعفه ، قال شيخنا في شرح التروسندي : لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث ، قال إبراهيم بن عبد الله : توفى أبي سنة ١٦٤ ، و هو ابن تسع و ثمانين [ قال : ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ] الدمشق ، ويقال فروة بن المغيرة مشهور بكنيته ذكره ابن حبان في الثقات [ و يزيد بن أبي مالك] هو يزيد بن عبد الرحن بن أبي مالك، و اسمه هانى الهمدانى الدمشقي القياضي و لاه هشيم القضاء ، قال ابن أبي حازم : سئل أبي عنه ، فقال : من فقهاء أهل الشام وهو ثقة ، وقال الدار قطني و البرقاني: من النقات، و ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يعقوب بن سفيـان:

<sup>(</sup>۱) الحديث عزاه النووى تبعاً لابن الصلاح إلى النسائى وهو وهم ، قال المبندرى أخرجه ابن ماجة ، الغاية .

رسول الله على يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف (\*) غرفة من ما فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الما أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره و من مؤخره إلى مقدمه .

كان قاضاً وابنه خالد ، في حديثهما لين ، مات سنة ١٣٠ﻫ [ أن معاوية] بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أسلم يوم الفتح ، و قبل : قبل ذلك و كتب الوحى، ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأقره عثمان مدة ولايته ثم ولى الحلافة فكان أميراً عشرين سنة ، وخليفة عشرين سنة ، كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال هذا كسرى العرب ، مات فى رجب سنة ستين (١) [توضأ للناس] أى ليرى وضومه الناس [كما رأى(٢)] أى معاوية [رسول الله ﷺ يتوضأ فلما بلغ] معاوية [رأسه] أى مسم رأسه [غرف] معاوية [غرنة من ماء] بيمينه [فتلةاها ٣٠) أى الغرفسة [ بشهاله حتى وضعمها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد ] أى قرب أن [ يقطر ثم مسح ] أي بدء المسح [ من مقدمه ] أي مقدم رأسه [ إلى مؤخره ] والمراد أنه بدء بالمسح من الناصية إلى القف [ و من مؤخره إلى مقدمه ] أى من القذال إلى الناصية ، و في هـذا الحديث تلقى الغرفــة باليسرى و وضعها بها على الرأس ، و ليست هذه في ما رواه على بن بحر عن الوليد بن مسلم بهذا الاسناد إلى معاوية ، كما أخرجه الامام أحمد في مسنده ، وهذا لفظه: ثنا عبد الله ثني أبي ثنا على بن بحر قال : ثنا الوليد يعنى ابن مسلم ، قال : ثنا عبد الله بن العلام أنه سمع يزيد يعنى ابن أبي مالك وأبا الازهر يحدثان عن وضوء معاوية ، قال يريهم وضوء رسول الله علي الله فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً و غسل رجليـه بغير عدد ، و هكذا أخرجه أبو داؤد عن محمود

 <sup>(</sup>١) له مأة وثلاثون حديثاً • الغاية » (٢) وهذا اللفظ فى حكم المرفوع «الغاية »
 (٣) لئلا يذهب الماء • تقرير » (●) و فى شخة : اغترف .

#### حدثنا محود بن خالد قال ثنا الوليد بهذا الاسماد (١) قال:

بن خالد عن الوليد ، و أما الطحاوى فأخرج بسنده عن على بن بحر عن الوليد إلى معاوية ولفظه : أنه أراهم وضوء رسول الله مخلقية ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كقيه على مقدم رأسه ، ثم مربهما حتى بلغ القفا ، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ ، و أما وضع الغرفة على وسط الرأس ثم المسح بعد ذلك ، فلم يتعرض (٢) له أحد من الشراح فيما تتبعت ولمكن كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى تقرير شيخه ـ رحمه الله ـ أفاد بذلك (٣) إجزاء الغسل عن المسح فان الغسل يتضمنه ، و إنما كان يتوهم أن لا ينوب أحدهما عن الآخر لمكونهما نوعين مختلفين من الأحكام ، انتهى ، وهذا أن لا ينوب أحدهما عن الآخر لمكونهما نوعين مختلفين من الأحكام ، انتهى ، وهذا الماء لا يحاله خصوصاً ، إذا كان الشعر دهنياً و على هذا قالت الحنفية : و لو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه ، مسحه يده أو لم يمسحه لأن الفعل ليس بمقصود فى المسح ، و إنما المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر ، بدائع ، و هكذا فى مراقى الفلاح و حاشيته للطحطاوى .

[ حدثنا محمود بن خالد قال ثنا الوليد ] ابن مسلم القرشي [ بهذا الاسناد ]

<sup>(</sup>۱) و فى نسخة : فى هذا إلاسناد . (۲) قال ابن قدامة فيه روايتان عندنا إحداهما : يكفى لأنه تعالى أمر بالمسح والثانى : يكفى لأن المحدث إذا اغتسل يكنى ، و هذا إذا لم يمر اليد ، و أما إذا أمر اليد ، كما فى رواية معاوية فحصل المسح ، إنتهى ، و قال ابن رسلان : حكى إمام الحرمين إجزاء الغسل بالاتفاق لأنه فوق المسح لكن قال الأكثرون : إنه مكروه و صحح الغزالى و الرافعى عدم الكراهة و فى شرح المنهاج الأصح جواز غسله بلا كراهة . (٣) يشكل عليه أنه أمر اليد بعد وضع الغرفة من مقدمه إلى مؤخره و هو المسح فلا حجة فيه ، إلا أن يقال إن هذا الامرار هو إيصال الماء الذى كان على الرأس لا المسح العرفى ، كما يقال فى غسل الوجه وغيره بامرار اليد أنه مسح وجهه .

فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً و غسل رجليه بغير عدد . حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفرا وقالت

المسذكور [ قال ] الوليد فى حديثه [ فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه بغير عدد] الجمار يتعلق بلفظ قال أى قال بغير ذكر عدد (١) و هكذا أخرجه الامام أحما. فى مسنده ، كما ذكرناه عن قريب .

[حدثنا مسدد] بن مسرهد [قال حدثنا بشر (٢) بن المفضل ] بن لاحق الرقاشي بقاف و معجمة مولاهم أبو إسماعيل البصرى ، قال أحمد بن حنيل : إليــــه المنتهى في التثبت بالبصرة و عده ابن معين في أثبات شيوخ البصريين، وثقه أبو زرعة و أبو حاتم و النسائي و العجلي و البزار و ابن سعـد مات سنـة ١٨٦ أو ١٨٧ ، [ قال ثنا عد الله بن محمد بن عقيل ] مكدراً ابن أبي طالب الحاشي أبو محمد المدنى و أمه زينب الصغرى بنت على ، و قد اختلف الناس فيـــه ، قال ابن سعد : كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه ، وكان كثير العلم، و الامام مالك لا يروى عنه ، و لم يدخله في كتبه ، و لا يروي عنه يحيي بن سعيد ، و كان ابن عينــــة لا يحمد حفظه ، و قال معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف الحديث ، و قال محمد بن عَبَانَ عَنِ ابنِ المديني : كان ضعيفاً ، و قال النَّساتي : ضعيف ، و قال ابن خريمة : لا احتج به لسوم حفظه ، و قال أبو حاتم : اين الحديث ليس بالقوى ، و لا بمن يحتج بحديثه ، و هو أحب إلى من تمام بن نجيح ، يكتب حديثه ، و قال عمرو بن على سمعت يحيي و عبد الرحمن يحدثان عنه و النـــاسُّ يختلفون عليه ، و قال العجلى: مدنى تابعي جائز الحديث ، و قال أبو أحمد الحاكم : كان أحمد بن حنبل و إسحاق

<sup>(</sup>١) فلا حجة فيه على أنه لا عدد فيه ، الغاية . (٢) بكسر الباء الموحدة وسكون المعجنة كان يصلى كل يوم خمس مأة ركعة « ابن رسلان » .

# كان رسول الله على يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبى لى وضوءًا فذكرت (١) وضوء النبى (٢) على قالت فيه فغسل كفيه ثلاثاً

بن راهویه یحتجمان بحدیثه و لیس بذاك المتین المعتمد ، و قال الترمذی : صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وسمعت محمد بن : إسماعيل يةول كان أحمد و إسحاق و الحيدى يحتجون بجديث ابن عقيل ، قال محمد بن إسماعيل : و هو مقارب الحديث ، و قال ابن عدى : روى عنه جماعة من المعروفين الثقات ، و هو خير من ابن سمعان و يكتب حديثه ، و قال مسعود السجزى عرب الحاكم : عمر فساء حفظه فحدث على التخمين ، و قال في موضع آخر : مستقيم الحسديث ، و قال ابن عبد البر : هو أوثق من كل من تكلم فيه ، انتهى ، وهذا إفراط «تهذيب التهذيب» ملخصاً [ عن الربيع ] بضم الراء وفتح الموحدة و تشديد التحتية المكسورة [ بنت معوذ بن عفراً ] الأنصارية النجارية صحابية ، قال ابن أبي خيشمة عرب أبيه : إنها كانت من المبايعات تحت الشجرة و عفراً بفتح العين المهملة و سكون الفاء بنت عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار ذكرها ابن حبيب في المبايعات تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد ، فولدت له معاذاً و معوذاً و عوفا بني الحارث . ثم تزوجت بعد الحارث بكير بن ياليل الليثي، فولدت له أربعة أياساً و عاقلا وخالداً وعامراً وكلهم شهدوا بدراً ، وكذاك إخوتهم لأمهم بنى الحارث، فانتظم •ن هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدراً مع النبي عليُّ ، و هذه خصيصة لا توجد لغيرها [ قالت (٣) ] أى الربيع [ كان رسول الله ﷺ يأتينا ] قال عبد الله بن محمد : [ فحدثتنا ] الربيع [ أنه ] ﷺ جانا يوماً و [ قال ] لي [اسكبي] أى صبى [ لى وضوءاً ] أى ماء الوضوء فى الآناء ، قال عبد الله [ فذكرت (١٠)]

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة: فتحدثنا. (۲) و فى نسخة: رسول الله. (۳) قال ابن رسلان: فى أحاديث الربيع جواز غسل بعض الأعضاء مرة ومرتين و ثلاثاً و أيضاً جواز بداية المسح بالمؤخر. (٤) وفى نسخة ابن رسلان فذكر قال أى عبد الله بن الربيع عنها.

و وضأ وجهه ثلاثاً و مضمض و استنشق مرة ووضاً يديه ثلاثاً ثلاثاً و مسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه و بائذنيه كلتيهما ظهورهما و بطونهما و وضاء رجليه ثلاثاً ثلاثاً قال أبوداؤد وهذا معنى حديث مسدد.

الربيع [ وضوء النبي ﷺ قالت فيه ] أي في وضوء النبي ﷺ [ فغسل كفيه ثلاثًا و وضأ ] من التفعيل أى غسل [ وجهه ثلاثاً و مضمض و استنشق مرة ] اكتني على المرة الواحدة لعله لبيان الجواز ، و أضاً فه تأخير المضمضة و الاستنشاق عن غسل الوجه ، فيقال : إن التأخير في الذكر لا يستلزم التأخير في أدا الفعل ، ولوسلم فيحمل على بيان الجواز [ و وضأ يديه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ] و هذا بيان لقوله مرتين ، فلا يدل على أن المسح كان مرتين ، بل يدل على أن استيعاب الرأس بالمسح كان مرة واحدة ، و لكرب حصل ذلك الاستيماب بالمسم مرتين بالابتداء بمؤخر الرأس ثم بمقدمه ، و قد ورد عن الربيع فى المسح أنه فعل مرة واحدة ، كما يأتى عن قريب ، وأما قوله : يبد بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بظاهره يخالف ما رواه كثير من كبار (١) الصحابة بأنه بدأ بمقدمـــه ثم بمؤخره ، فيمكن أن هذا الذي فعله عليه فعله ابيان الجواز ، و يمكن أن يوجه هذا السياق بأن يقال معنى قوله يبدأ بمؤخر رأسه أى يبد بامرار اليدين إلى مؤخر رأسه ثم بهما (٢) إلى مقدمه ، و هذا أولى من أن ينسب التحريف إلى الراوى [ وبأذنيه كلتهما ظهورهما و بطونهما و وضأ (٣) رجليه ثلاثاً ثلاثاً ، قال أبو داؤد : و هذا

<sup>(</sup>١) فقيل شاذ للخالفة ،كذا فى حاشية أبى داؤد ، وإليه أشار الترمذى إذ قال : حديث عبد الله أصح من هذا « ابن رسلان » . (٢) و الأوجه عندى أن يؤول بأنه إذا مسح كل ناحية ، كما يأتى بعد هذا فبدأ بالناحية الثالثة لئلا يختلف الفرق و يمكن أن يكون هذا محمل تثليث المسح ، كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) و ليس ذكر الرجلين في رواية الترمذي • ابن رسلان • .

حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابنعقيل بهذا الحديث يغير بعض معانى بشر قال فيه و تمضمض

معنى حسديث مسدد ] يعنى لم أحفظ ألفاظ حديث مسدد فأوردته بالمعنى و أخرج البيهق هذا الحديث حديث ابن المفضل ، ولكن فيه زيادات كثيرة على ما فى حديث أبى داؤد من السياق .

[ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ] الطالقاني بفتيح الطاء المهملة و سكون اللام (١) بعدهـا القاف المفتوحــة و في آخرها النون بلدة بين مروروز وبلخ ، يما يلي الجبال قال يعقوب بن شيبة : ثقة ، و كان ابن معين يوثقه ، وقال أبو داؤد والدارقطني : ثقسة ، و قال عثمان بن خرزاذ : ثقة ثقة ، و قال ابن حبان في الثقبات : كان من ثقات أهل العراق و متقنيهم حسده بعض الناس فحلف أن لا يحـــدث حتى يموت ، قال ابن المديني : كان إسحاق بن إسمساعيل معنا عنــد جرير ، و كانوا ربمــا قالوا له جثنا بتراب، و جرير يقرأ فيقوم ، و ضعفه مات سنة ٢٣٠ﻫ [ قال حدثنا سفيان] بن عيينة هذا ما قاله بعض الشراح ، و لم يثبت عندى أنه ابن عيينة أو الثورى و سیأتی فی أبی داؤد من حدیث مسدد عن عبد الله بن داؤد عن سفیان بن سعید عن عبد ألله بن محمد بن عقيل ، و قد أخرج أحمد في مسنده : حدثنا عبد الله نا أبي ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ، فثبت بهـذا أنهما يرويان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فتعيين أحدهما من غير قرينة مشكل [عرب ابن عقيل] هو عبدالله بن محمد بن عقيل [ بهذا الحديث] المذكور عن بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن سفيان [يغير بعض معانى بشر] يعني حديثًا بشر و سفيـان و إن كانا متحدين في المعنى في الجملة ، لكنهما متغايران في بعض المعانى ، فان سفيان يغير بعض معانى بشر [قال] سفيان [فيه] أى في هذا الحديث [وتمضمض

<sup>(</sup>١) كذا فى الأنساب للسمعانى ، و لب اللباب للسيوطى، والصواب بفتح اللام ، كما فى معجم البلدان و المغنى وغيرهما .

و استنثر ثلاثاً . حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد الهمدانى قالا حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراً أن رسول الله تلك توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن(•) الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لايحرك الشعر عن هيئته .

واستنثر ثلاثاً ] وقد كان المفضل قال فيه : مضمض واستنشق مرة فهذا هو التغيير . [ حدثنا قنيبة بن سعيد و يزيد بن خالد الهمداني قالا حدثنا الليث ] بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بفتح الفاء و سكون الهاء و في آخرهـا الميم ، و هم بطن من قيس غيلان، أبوالحارث الامام المصرى فاق أهل زمانه بالسخاء والبذل وكان لايحدث أحداً حتى يدخل في جملة من يجرى عليهم مايحتاجون إليه في وقت مقامهم عليه فاذا خرجوا من عنده زودهم ما فيه البلغة إلى أوطانهم ، قال الأثرم عن أحمد: مافي هؤلاً المصريين أثبت من الليث ، وثقه ابن المديني و العجلي و النسائي و يعقوب بن شيبة و في حديثه عن الزهري بعض الاضطراب ، و قال يحيي بن معين : كان يساهل في السماع و الشيوخ ، و قال الأزدى : صدوق إلا أنه كان يساهل ، مات سنة ١٧٥ﻫ [ عن ابن عجلان ] هو محمد بن عجلان القرشي [ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراً أن رسول الله عَرَاقِيْتُ تُوضاً عندها فسم الرأس كاـــه من قرن الشعر ] و أثبت الشوكاني في نقـل هذا الحديث في متن منتقي الاخبار : فسح الرأس كله من فوق الشعر ثم قال في شرحه : و وقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق ، وفي سنن أبي داؤد ثلاث نسخ (١) هاتان ، و الثالثة قرن أي يبدأ من

<sup>(</sup>۱) و ضبطه ابن رسلان بفوق و قرن و قال : فيمه روايتان . ثم قال : و فى بعض النسخ فرق . (●) وفى نسخة : قالت: إن رسولالله ﷺ توضأ عندها فسم الرأس كله من فرق الشعر .

حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بكر يعنى ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيـل أن ربيع (۱) بنت معوذ بن عفرا أخبرته قالت: رأيت رسول الله يتوضأ قالت فمسح رأسه و مسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه

أعلى الرأس إلى [كل ناحية] كائنة [لمنصب الشعر(٢)] بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء المؤحدة أى لمحل انصابه و انحداره و هو أسفسل رأسه فاصله أنه يتلقق مسح من الناصية إلى القذال [ لايحرك الشعر عن هيئته ] معناه أنه يتلقق مسح الرأس كله بيديه الشريفتين من الأعلى إلى الاسفل مرة واحدة بامرار الدين على الرأس باللين و السهولة لا بالعنف والشدة حتى لايحرك الشعر عن هيئته أو لم يمسح من الاسفل إلى الأعلى ، فلو مسح من الاسفل إلى الأعلى لاختل نظام الشعر و لكن هذا التأويل الثانى يعارض ماسبق من حديث ربيع بنت معوذ برواية بشر بن المفضل وسفيان ، فان فيها : يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه فالاقرب هوالتأويل الأولى .

[حدثنا قتية بن سعيد قال ثنا بكر يعنى ابن مضر] زاد لفظ يعنى ليدل على أن قوله • ابن مضر ، ليس من لفظ الشيخ و هو بكر بن مضر بن محمد بن حكيم أبو محمد أو أبو عبدالملك المصرى مولى ربيعة بن شرحبيل وثقه أحمد وابن معين و النسائى وأبو حاتم و العجلى ، مات سنة ١٧٧ه [عن ابن عجلان] هو محمد بن عجلان [عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفرا أخبرته] أى عبد الله و قالت : رأيت رسول الله و الله يوضأ قالت : فسح رأسه ومسح ما أقبل منه] أى

<sup>(</sup>۱) مكذا بالتنكير فى القديمة و المجتبائية (۲) قال ابن رسلان : أى للناحية التى ينصب الشعر إليه و يسترسل و هذا مخصوص لمن له شعر طويل .

وأذنيه مرة واحدة . حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله بن داؤد عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبى على مسح برأسه من فضل ما كان في يده .

من الرأس [ و ما أدبر ] أى منه [ و صدغه ] الصدغ (١) بالضم ما بين العين و الآذن و الشعر المتدلى على هذا الموضع ، قال القارى : قال ابن الملك : هو الشعر الذى بين الأذن وبين الناصية من كل جانب من جانبي الرأس وهو الانسب بالمذهب، و في شرح الابهرى : قال صاحب البحر : الصدغ : الشعر المحاذى لرأس الأذن وما رل إلى العذار ، و في العزيز : و مما يخرج من حد الوجه الصدغان و هما جانبا الأذن يتصلان بالعذارين ، انتهى ، [ و أذنيه مرة واحدة ] .

[ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داؤد ] بن عامر بن الربيع الهمداني ثم الشعبي أبو عبد الرحمن المعروف بالخربي بضم الحناء و فتح الراء و في آخرها الباه المنقوطة بواحدة ، كوفي الأصل سكن الحربية ، و هي محلة بالبصرة ، وثقه ابن سعد و ابن معين و أبو زرعة و النسائي و الدارقطني ، و قال أبو حاتم : كان يميل إلى الرأى وكان صدوقاً ، مات سنة ٢١٣ [عن سفيان بن سعيد ] الثورى [عن ابن عقيل] هو عبد الله بن محمد بن عقبل [عن الربيع أن النبي عليه مسح برأسه من فضل ماء (٢)] أي بقية ماء [كان في يده] عليه من غسل اليدين ، و هذا الحديث ماء (٢)

<sup>(</sup>۱) و هــل هو من الرأس أو من الوجه ، ذكر ابن رســـلان فيه قولين . (۲) وفى رواية ابن ماجة أخذله ماماً جديداً فاضطربت الرواية، وأوله البيهتي بأن المراد فضل ما جديد يعني أخذ الما و رمى نصفه « الغاية ، ، قال ابن رسلان : قال المنذرى و ابن عقيل : اختلف الحفاظ فى الاحتجاج بحديثه وحديث ابن زيد ليس الحلاف فيه ، انتهى . و عندى له توجيه أحسن من البيهتي أن المراد أنه أخذ ماماً جديداً فنفض يده كما سياتى فى « باب الوضو مرتين » فتصح رواية أبى داؤد و ابن ماجة معاً .

حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عرب

يدل على أن مسح الرأس ببقية ما اليدين جائز ، و قد تقدم بحشه فى « باب صفة وضوء النبي رائلي ،

[ حدثنا إبراهيم بن سعيد ] الجوهري (١) أبو إسحاق، طبري الأصل البغدادي الحافظ روى عنه الجماعة سوى البخارى قال النسائى : ثقمة ، و قال الخطيب : كان ثقة مكثراً ثبتاً صنف المسند ، و قد وثقه الدارقطني و الخليــلي وابن حبان و غيرهم تكلم فيه بلا حجة ، مات في حدود سنة ٢٥٠ [قال حدثنا وكيع ] بن الجراح [قال حدثنا الحسن بن صالح ] بن حي و هو حيـان بن شنى بضم المعجمـة و فتح الفـا٠ وشدة الياء بن هني بن رافع الهمداني الثورى أبو عبد الله البكوفي، قال يحيي القطان: كان الثورى سيئي الرأى فيه ، و قال أبو نعيم : دخل الثورى يوم الجمعة فاذا الحسن بن صالح يصلى فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ نعليه وتحول ، و قال أيضاً عن الثورى: ذاك رجل يرى السيف على الأئمة، وقال خلاد بن زيد: جائني الثوري إلى هاهنا فقال الحسن بن صالح مع ما سمع من العملم و الفقه يترك الجمعة ، و قال ابن إدريس : ما أنا وابن حي لا يرى جمعة ولا جهاداً . وقال بشر بن الحارث : كان زائدة يحذر الناس من ابن حي و أصحابه ، وقال أبو أسامة عن زائدة : أن ابن حى استصلب منذ زمان و ما نجد أحداً يصلبه ، و قال خلف بن تميم : كان زائدة يستعتب من يأتى الحسن بن حي ، و قال على بن الجعمد : حدثت زائدة بجذيث عن الحسن ، فغضب ، و قال لا أحدثك أبداً ، و قال أبو موسى : ما رأيت يحيي ولا عبد الرحمن حدث عن الحسن بن صالح بشئي ، وقال عمرو بن على: كان عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) فيه قصـــة طلبه الجزء الثالث والعشرين من مسند الصديق ، كذا فى شذرات الرجال للعبد الضعيف .

الربيع بنت معوذ (٠) أن النبي ﷺ توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه .

يحدث عنه ثلاثة أحاديث ثم تركه، هذا ما نقل من جرحه ، و أما التوثيق : فقــال أحمد : حسن ثقمة و أخوه ثقمة ، و قال إبراهيم بن الجنيد و ابن أبي خيثمة وابن أبى مريم عن يحيي بن معين : ثقة مأمون مستقيم الحديث ، وقال أبوزرعة اجتمع فيه إتقان وفقه و عبادة وزهد ، و قال أبو حاتم : ثقة حافظ متقن ، و قال النسائى: ثقة ، وقال الدارقطني : ثقة عايد ، و قال الساجي : الحسن بن صالح صدوق ، وقال أبو زرعـة الدمشق : رأيت أبا نعيم لايعجبـه ما قال ابن المسارك في ابن حي، قال: وتكلم في حسن ، قال الساجي : وكان عبد الله بن داؤد الخريبي يحدث عنه ويطريه ثم كان يتكلم فيـه و يدعو عليـه و يقول: كنت أؤم فى مسجد بالكوفـة فأطريت أبا حنيفة فأخذ الحسن بيدى و نحانى عن الامامـة ، قال الساجى : فكان ذلك سبب غضب الخرببي عليه ، مات سنة ١٦٩، ذكره البخارى في كتاب الشهادات من الجامع وأجاب الحافظ عما نقموا عليه أن قولهم : •كان يرى السيف يعنى كان يرى الخروج بالسيف على أثمة الجور ، و هذا مذهب للسلف قديم ، و بمثل هذا الرأى لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته ؛ و اشتهر بالحفظ و الاتقان و الورع التام ، و أما ترك الجمعة فني جملة رأيه ذلك أن لا يصلى خلف فاسق ولا يصحح إمامة الفاسق ، نهذا ما يعتذر به عن الحسن و إن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد [ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ] بن عفرا. [ أن النبي ﷺ توضأ فأدخــل أصبعيه ] أي السبابتين [ في جحري أذنيه ] أي في صماخهما (١) .

 <sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان قال الشافعي ـ رحمه الله ـ والأصحاب: يأخذ لهما ماءً جديداً غير ماء ظاهر الأذنين و باطنهما ، وحكى الماور ى وجهاً أنه يكنى البقية ، انتهى .
 (●) و فى نسخة : بن عفرا · .

## حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت

[حدثنا محمد بن عيسى] أبو جعفر [ومسدد] بن مسرهد [قالا حدثنا عد الوارث عن ليث] بن أبي سليم بن زنيم القرشى ، ولاهم أبو بكر الكوفى ، وقال يحيى والنسائى: ضعيف ، وقال ابن معين أيضاً : لا بأس به ، وقال ابن حان : اختلط فى آخر عمره ، وقال الدارقطى : إنما كان صاحب سنة ، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطا وطاؤس ومجاهد حسب ، وقال الترمذى فى العال الكبير : قال محمد : كان أحمد يقول : ليث لا يفرح بحديثه ، قال محمد : وليث صدوق يهم ، وقال النووى فى شرح مسلم : أما ليث بن أبى سليم فضعفه الجاهير ، قالوا : اختلط واضطربت أحاديثه قالوا : وهو ممن يكتب حديثه ، قال أحمد بن حنيل : هو مضطرب الحديث ، و لكن حدث الناس عنه وقال الدارقطنى وابن عدى : يكتب حديثه ، وقال كثيرون : لا يكتب حديثه ، وامتنع كثيرون من الساف من كتابة حديثه ، واسم أبى سليم أيمن ، وقيل أس ، انتهى ، مات بعد سنة ١٤٠ ه [عن طاحة بن مصرف] بن عمرو (١) بن

(۱) ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) مبنى على رواية أبى داؤد فان فيها تصريحاً بكونه ابن مصرف وقال الحافظ فى التقريب: طلحة عن أبيه عن جده فى مسح الرأس قيل هو ابن مصرف وإلا فهو مجهول . انتهى . وقال فى تهذيبه : قيل و إنه ابن مصرف ، وقيل غيره و هو الاشبه بالصواب ثم ذكر رواية أبى داؤد هذه وذكر عدة روايات مصرحة بكونه ابن مصرف ولم يذكر فى خلافه إلا قول الامام أحمد الذى ذكر أبو داؤد قول أبى زرغة : لا أعرف أحداً سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول ابن مصرف . انتهى . والاوجه عندى كونه ابن مصرف لتصريح اسم أبيه فى روايات عديدة وبه جزم صاحب الحلاصة إذ قال هو طلحة بن مصرف . انتهى . وقال الحافظ فى التخليص . وصرح بأنه ابن مصرف ، ابن السكن ، وابن مردويه ، ويعقوب بن سفيان ، وابن أبى خيثمة وخلق آخر . مختصراً .

رسول إلله على يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى

كعب الهمدانى البامى بالتحتانية أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكونى، وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلى وابن سعد ، وقال أبو معشر : ما ترك بعده ، ثله ، واثنى عليه ، وقال عبد الله بن ادريس ما رأيت الأعمش أثنى على أحد يدركه إلا على طاحــة بن مصرف ، أدرك أنساً و ما ثبت له سماع منه ، مات سنة ١١٢ [ عن أيه ] هو مصرف كمحدث ، وحكى كمعظم ، وهو ضعيف (۱) أو غلط ، ابن عمرو بن كعب ، و يقال مصرف بن كعب بن عمرو البامى الكونى ، وروى عنــه طلحـة بن ،هـمـف مجمول [ عن جده ] هو كعب بن عمرو وقيل عمرو بن كعب ، وهو جد طلحة بن ،هـمـف محموف مكن الكوفة وله صحبة (۱) ومن حديثه ماروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ، قال : رأيت رسول الله علية يتوضأ فأمر يده على سالفته ، أخرجه الثلاثة ، قال أبو عمرو و قد اختلف فيه ، وهذا أصح ما قيل فيه ، هكذا فى أسـد (۱) الغابة [ قال رأيت رسول الله علية يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال (۱) و هو أول رأيت رسول الله علية يمسح رأسه من قرن الرأس إلى منتهى الرأس ، وهـذا لفظ محد بن القفا (۵) ] أى مسح رأسه من قرن الرأس إلى منتهى الرأس ، وهـذا لفظ محد بن

<sup>(</sup>۱) كذا فى الدرجات . (۲) قال المنذرى: له صحبة ومنهم من ينكرها . انتهى ، ابن رسلان ، . (۳) وبسط صاحب الغاية الكلام على ترجمته من البيهتى وغيره . (٤) بفته القاف . (٥) وفى رواية أحمد وما يليه من مقدم العنق بسطه صاحب الغايه . استدل به صاحب المغنى على مسح الرقبة و استدل أيضاً برواية ابن عباس المسحوا أعناقكم مخافة الغل واستحبابه رواية الأحمد والقديم المشافعي و فى رواية الدارقطنى حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه . كذا فى غاية المتصود . قال ابن رسلان : استدل به على ما قال البغوى والغزالى أنه يستحب مسح الرقبة وصحح الرافعي أنه استدل به على ما قال البغوى والغزالى أنه يستحب مسح الرقبة وصحح الرافعي أنه سنة ، ومقتضى كلام الحوى أن فيه قواين وليس بسنة فى الجديد ثم ذكر عدة الروايات فى إثباته فارجع إليه . وقال الشعرانى قول مالك والشافعى إنه ليس ★

مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه قال مسدد فحدثت به يحيى فائكره قال أبو داؤد :وسمعت أحمد يقول إن ابن عينة زعموا (●) أنه كان ينكره ويقول أيش هذا

عيسي [ و قال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج (١) يديه من تحت أذنيه قال مسدد فحدثت به ] أي بهذا الحديث [ يحيي ] أي القطان [ فأنكره ] يعني أنكر هذا الحديث لجمالة مصرف لا لمقال في صحبة جد طلحة ، فانه ليس بشتي فأنه يصرح في هذا الحديث ، رأيت رسول الله عَلَيْكُ و أيضاً يأتي قريباً بعد عدة أبواب ، قال دخلت يعني عـلى النبي لِمُؤْكِنُهُ وهو يتوضأ ، ويمكن أن يكون يحيي أنكر أن يكون لجـــد طلحـة صحبة لضعف في سند الحديث فان ليث بن أبي سلبم ضعيف و مصرفاً مجمول [ قال أبو داؤد : و سمعت أحمد ] بن حنبل [ يقول إن ابن عينية زعموا أنه كان ينكره ] فضمير يقول يرجع إلى أحمد ولفظ ابن عيينـة اسم إن وإنه كان ينكره خبره ولفظ « زعموا » معترضة بين الاسم والخبر ، وضمير زعموا يرجع إلى الناس وعلماء زمانه ، فحاصل تَقدير العبارة ، هكذا سمعت أحمد بن حنبل يقول : قال العلماء، إن ابن عيينة كان ينكر هذا الحديث ، فالامام أحمد لم يسمع هذا القول من ابن عيينة ، بل بلغه بواسطة الرجال [ و يقول ] أي ابن عيينــــة [ أيش هذا ] مخفف أى شئى ، قال فى مرقاة الصعود : حكى أبو عسملي الفارسي فى تذكرته حكى أبو الحسن والفراء أنهم يقولون : أيش لك و القول فيه عندنا إنه أى شئى لـــك ؟ حذف همزه فألقى حركته على الياء فتحرك بالكسر فكره به فسكن فلحقه تنوين فحـذف لالتقاء الساكنين ، قال فان قلت : بتى الاسم على حرف واحد ، قيل حسنه الاضافة اللازمة ، فصار لزوم الاضافة مشبهاً له بما في نفس الكلمة ، حتى حــذف منها كما

 <sup>★</sup> بسنة و قول أبى حنيفة و أحمد و بعض الشافعية مستحب و بسطه فى تحفـة
 الطلبة لمولانا عبد الحى • (١) قلت : هذا لازم لمسح الرقبة .

<sup>(●)</sup> و فی نسخة زعموا کان .

طلحة (\*) عن أبيه عن جده . حدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هارون قال أنا عباد بن منصور عن عكرمة

قيل ، فيم وبم ولم كذلك أيش [ هذا طلحة عن أبيه عن جده ] لفظ هذا اسم إشارة والمشار إليه طلحة عن أبيه عن جده ، معناه أى شى هذا السند أى لا يعتد به ، فالاستفهام للانكار وظاهر هذه العبارة يدل على إنكار هذا السند ، لأجل ضعف فى هذا السند ، وهو جهالة والد طلحة ، ولوكان الانكار (١) لعدم ثبوت الصحبة ، لقال أيش هذا ؟ عن جده رأيت رسول الله من و يحتمل أن يكون الانكار ، لأجل الأمرين ، أى جهالة مصرف وعدم ثبوت صحبة جد طلحة .

[ حدثنا الحسن بن على ] الحلال [ حدثنا يزيد بن هارون ] بن وادى ، و يقال زاذان بن ثابت السلمى : مولاهم أبو خالد الواسطى أحد الاعلام الحفاظ المشاهير ، قال ابن المدينى : هو من الثقات ، وقال ابن معين : ثقة ، وقال العجلى : ثقة ، ثبت في الحديث ، وقال أبو حاتم : ثقة ، إمام صدوق لا يسئل عن مثله ، وكذلك وثقه يعقوب بن شيبة ، وابن قانع ، و قال يحيى بن أبي طالب كان يقال إن في مجلسه سعين ألف رجل ، فكان قد كف في آخر عمره ، وذكر ابن أبي خيثمة ، في تاريخه أبه كاتب أبي شيبة القاضى جد أبي بكر بن أبي شيبة ، قال : وسمعت أبي يعنى أبا خيثمة زهير بن حرب ، يقول : كان يعاب على يزيد حين ذهب بصره ، ربما إذا سئل عن زهير بن حرب ، يقول : كان يعاب على يزيد حين ذهب بصره ، ربما إذا سئل عن حديث لا يعرفه فيأمر جاريته فتحفظه من كتابه ، قال : و سمعت يحيي بن معين يقول : يزيد ليس من أصحاب الحديث ، لأنه لا يميز ولا يبالي عن روى مات سنة يقول : يزيد ليس من أصحاب الحديث ، لأنه لا يميز ولا يبالي عن روى مات سنة يقول : يزيد ليس من أصحاب الحديث ، لأنه لا يميز ولا يبالي عن روى مات سنة أبو سلمة الشامى القاضى بالبصرة ، قال في الأنساب : حديثه عزج في صحبح البخارى : اشتهاداً .

<sup>(</sup>١) لكن ابن رسلان قال الانكار لعله كان لأجل أنه يرى أنه ليس بصحابي ٠

<sup>(</sup>٢) ولى القضاء خمس مرات. «ابن رسلان ». (●) وفى نسخة طلحة بن مصرف

# بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رأی رسول الله تلاثاً فلا کا ومسح علیه تلاثاً ثلاثاً قال ومسح

قال على بن المديني : قلت ليحيي بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير إلا أن حين رأيناه نحن كان لا يحفظ ولم أر يحبي يرضاه ، وحكى عنه حفده أحمد بن محمد، قال: جدى عباد ثقة ،، لا ينبغي أن يترك حديثه لرأى أخطأ فيه يعني القدر ، و قال الدورى : عن ابن معين : ليس بشئي ، وقال أبو زرعه : لين و قال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث ، يكتب حديثه ، وقال أبو داؤد : وليس بذاك وعنده أحاديث فيها نكارة وقالوا تغير ، وقال النسائى : ليس بحجة ، و قال في موضع آخر ليس بقوى ، وقال ابن حبان : كان قـــدريا داعية إلى القدر ، و قال الدورى : عن يحيي بن معين : حديثه ليس بالقوى ، وقال مهنأ عن أحمد كانت أحاديثه منكرة ، وكان قدريا : وقال ابن سعد هو ضعيف عندهم ، وله أحاديث منكرة ، وقال الجوزجاني : كان سيَّى الحفظ ، وتغير أخيراً مات سنة ١٥٢ ﻫ [ عن عكرمة بن خالد ] بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المكي ، وثقه ابن معين ، و أبو زرعـــة والنسائي والبخارى و ابن سعد [ عن سميد بن جبير ] مصغراً ابن هشام الأسدى الوالى بكسر اللام والباء الموحدة ، نسبة إلى والبه وهي حي من بني أسد مولاهم أنو محمد ، ويقال أبو عبد الله الكوفى ثقة ، فقيه إمام حجة من أثمة التابعين ، روايته عن عائشة و أبي موسى وعدى بن حاتم ، و عبد الله بن معقل وعلى و نحوها مرسلة ، خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء ، فلما هزم ابن الأشعث : هرب سعيد بن جبير إلى مكة فأخذه خالد القسرى بعد مدة ، و بعث به إلى الحجاج فقتله الحجاج صبراً سنة • و فلما بان رأسه ، قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قالها الثالثة ، فتم يتمها ، كان ابن عباس ، إذا أناه أهل الكوفية يستفتونه ، يقول : أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيـد بن جبير [ عن ابن عباس رأى رسول الله ﷺ يتوضأ ] ثم يقول أبو داؤد [ فذكر ] أي الحسن بن على [ الحديث ] وذكر فيه [ كله ] أي غسل كل

برأسه و أذنيه مسحة واحدة .

حدثنا سلیان بن حرب قال ثنا حماد ح و حدثنا مسدد و قتیبة عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعة عن شهر بن

واحد من الأعضاء المفسولة [ ثلاثاً ثلاثاً قال ] أى الحسن بن على [ ومسح برأسه و أذنيه مسحة واحدة ] و يمكن أن يكون قوله فذكر الحديث مقولة لحسن بن على أو غيره من الرواة فيكون ضمير ، ذكر ، و قال ، راجعاً إلى أستاذه ، ويمكن أن يكون مرجع ضمير ، قال ابن عباس : فيكون تقدير العبارة ، هكذا قال أبوداؤد: و قال ابن عباس : و مسح رسول الله علي برأسه ، الحديث .

[ حدثنا سلیمان بن حرب ] الازدی الواشعی بمعجمة مکسورة ثم مهملة نسبة الی بنی واشع و هم بطن من الازد أبو أیوب البصری القاضی بمکه ثقــة ، إمام حافظ ، قال أبو حاتم : ولقد حضرت مجلس سلیمان بن حرب ببغداد فحرزوا من حضر مجلسه أربعین ألف رجل ، ولی قضاء مکه ثم عزل فرجع إلی البصرة ، فلم یزل بهما حتی توفی بها سنة ۲۲۶ [ قال ثنا حماد ] بن زید بن درهم [ ح و حدثنا مسدد ] بن مسرهد [ و قتیبة ] بن سعید [ عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعــة ] أبو ربیعة الباهلی البصری ، قال الدوری عن ابن معین : لیس بالقوی ، وقال أبوحاتم : شیخ مضطرب الحدیث ، قال ابن عدی : أرجو أنه لا بأس به و ذکره ابن حبان فی الثقات ، روی له البخاری (۱) مقروناً بغیره فی الصحیح وروی له فی الادب المفرد المشاق ] عن شهر بن حوشب ] الاشعری أبو سعید أو أبو عبد الله أو أبو الجعد الشای ، ترکه شعبـة ، وقال ابن عون : إن شهراً ترکوه أی طعنوا فیه ، و قال عرو بن علی : ما کان یجی یحدث عنه ، و کان عبد الرحمن عدث عنه ، و قال یحیی بن بکیر عن أبه : کان شهر علی بیت المال فاخذ منه عدث عنه ، و قال یحیی بن بکیر عن أبه : کان شهر علی بیت المال فاخذ منه

<sup>(</sup>١) حديثًا واحدًا • ابن رسلان ، .

## حوشب عن أبى أمامة و ذكر وضو النبي على قال كان

دراهم ، فقال قائل :

لقد باع شهر دیسه بخریطة فن یأمن القراء بعدك یا شمر

و قال موسى بن هارون : ضعيف ، و قال النسائى : ايس بالقوى ، و قال أحمد : ما أحسن حديثه و وثقه ، و قال الترمذي عن البخاري : شهر حسن الحديث و قوى أمره ، و قال ابن أبي خيثمة و معاوية بن صالح عن ابن معين : ثقـــة ، و قال عباس الدوري عن ابن معين : ثبت . و قال العجلي : شامي تابعي ثةـــة ؛ و قال يعقوب بن شيبة : ثقة على أن بعضهم قـد طعن فيه ، و قال الساجي : فيــه ضعف و ليس بالحافظ ، و كان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلا من أهل الشام فخانه ، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم ، وقال ابن عدى : وعامة مايرويه شهر و غيره من الحديث فيه من الانكار ما فيه و شهر ليس بالقوى في الحــديث ، و هو عن لا يحتج بحديث، و لا يتدين مه ، و قال البيهق : ضعيف ، و قال ابن حزم : ساقط ، و قال يحيى القطان عن عباد بن منصور : حججنــا مع شهر فسرق عيبتي ، و قال ابن عدى : ضعيف جداً ، و قال أبو الحسن القطان الفاسي : لم أسمع لمضعفه حجة ، و ما ذكروا من تزئيه بزى الجند و سماعه الغنياء بالآلات و قذفـــه بأخذ الخريطة ، فاما لا يصح أو هو خارج على مخرج لا يضره و شر ما قيل فيه أنه يروى منكرات عن ثقبات ، و هذا إذا كثر منيه سقطت الثقة به ، مات سنة ١١١٨ [ عن أبي أمامة ] هو صدى مصغراً ابن عجلان ، و يقال ابن عمرو الباهلي الصحابي ، و قيل : آخر من مات (١) من الصحابة بالشام ، و كان مع على بصفين ، مات بالشام سنة ٨٦ﻫ ، قال على القـاري في شرحه على المشكاة : أنصاري خزرجي كذا ذكره الطيبي ، و قال المصنف : هو سمد بن حنيف الأنصاري الأوسى مشهور بكنيته ، ولد على عهد رسول الله يَرْقِينُ قبل وفاته بعامين ، و يقال : إنه سماه باسم

<sup>(</sup>۱) و به جزم ابن رسلان .

## رسول الله على يسم المأقين قال وقال الأذنان من الرأس

جده لأمه أسعد بن زرارة و كناه بكنيته ، و لم يسمع منه شيئاً لصغره ، و لذلك ذكره بعضهم في الذين بعد الصحابة و أثبته ابن عبد البر في جملة الصحابة ، ثم قال : و هو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة سمع أباه و أما سعيد و غيرهما روی نفر عنه ، مات سنة مأة و له اثنتان و سبعون سنة ، انتهی ، فحدیثه مرب مراسيل الصحابة ، و هو مقبول اتفاقاً ، و يحتمل أن يكون المراد بأبي أمامة ههنــا أبا أمامــة الباهلي ، و هو من المكثيرين في الروية من الصحابة و الله أعلم ، إنتهى كلام القارئ ، قلت : و قد أخرج الامام أحمد فى مسنده تحت حديث أبي أمامـــة الباهلي الصدى بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي ﷺ فذكـــر أحاديث كثيرة ، ومنها : ثنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا سنان أبو ربيعية صاحب السابري عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة ، و قال : وصف وضوء رسول الله عليه ، فذكر ثلاثاً ثلاثـاً ، و لا أدرى كيف ذكر المضمضة و الاستنشاق ، و قال : و الاذنان من الرأس ، قال: وكان رسول الله عَلِيُّكُ يمسح المأقين، و قال: بأصبعيه وأرانا حماد ومسح مأقيه، وهذا يدل على أن أبا أمامة هذا راوى حديث الوضوء عند الامام أحمد هو صدى بن عجلان لاغير ، وكذلك صنيع الحافظ ابن حجر في • تهذيب التهذيب ، و «الاصامة» يقوى أن أبا أمامة هذا هو صدى بن عجلان ، فانه ذكر فى كتابيه فى ذيل من روی عنه شهر بن حوشب و لمبذكر شهر بن حوشب فی من روی عن غیره من اسمه أبو أمامة [و ذكر] أى أبو أمامة [ وضوء النبي ﷺ قال ] في ذكر وضوئه وسكون علي الله على ال همزه طرف عين يلي الانف ، و قيل : يلي الانف و الأذن ، و قال في النهاية : مؤق العين (١) مؤخرها و مأقها مقدمهـا ، قال الخطابي : من العرب من يقول مأق و مؤق بضمهما ، و بعضهم يقول : مأق و مؤق بكسرهما ، و بعضهم ماق بغير همز

<sup>(</sup>١) أجمع عليه أهل اللغة « ابن رسلان » .

قالسليان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدرى هو من قول الذي الله أومن أبي أمامة يعنى قصة

كفاض ، و الأفصح الأكثر المأتى بالهمز و الياء و جمع المؤق آماق و أمآق وجمع الماقى مآ قى ، إنتهى ، و أخرج الشوكانى فى النيل عن أبي أمامة و هذا لفظه : أنه وصف وضوء رسول الله علي الله عند ثلاثاً ثلاثاً ، قال : و كان يتعاهد المآقين رواه أحمد و لعل وجه (١) مسمح المأقين و تعاهدهما تكيل استيعاب غسل الوجه فيمكن أن يجتمع فيمها وسخ لم يصب تحتما المه فيتعاهد و يدالك بهما حتى يزيل ذلك الوسخ اليابس [ قال و قال الأذنان (٢) من الرأس] قال فى المجمع : و قال الأذنان عطف على قال الأول فيكون من قول الراوى و عطف على كان فيكون من قول الراوى و عطف على كان فيكون من قول النبي عرب الحسد شيوخ أبي داؤد فى السند [ يقولها ] أى يقول همذه الجلة [ أبو أمامة ] يعنى يمكم سليان بن حرب على هذه الجلة أنها قول أبي أمامة قطعاً ، و ليس بقول النبي علي الله قول أبي أمامة قطعاً ، و ليس بقول النبي علي قال قال قتيبة قال على در الرأس [ من الرأس [ من الرأس [ من الرأس ] أحد المنف ، فقال : [ يعن قصة قول النبي علي الله النبي علي قال الذي علي المامة ] ثم فسر المصنف ، فقال : [ يعن قصة قول النبي علي قال النبي علي قامه قال : [ يعن قصة قول النبي علي قال النبي علي النبي علي قال النبي علي النبي علي النبي علي النبي النبي علي النبي النبي

<sup>(</sup>۱) و فى التقرير يحتمل المالغة فى الغسل ، أو هو مسح للله عنهما بعد غسل الوجه لئلا يتأذى العينان بالماء قلت فعلى هذا يكون الحديث من باب المنديل بعد الوضوء بسطه فى العارضة . (۲) تقدمت المذاهب فى ذلك و استدل بذلك فى المغنى بأنهما فى حكمه فى باب الاحرام ويكشف الرأس دون الوجه عند الشافعى ومرجح أحمد ، و يكشف الوجه أيضاً عندنا و مالك ، كذا فى الأوجز . (۳) قال الحافظ فى التلخيص : حديث عبد الله بن زيد قواه المنذرى و ابن دقيق العيد ، و قد يينت أيضاً أنه مدرج « الغاية » و جزم ابن العربى أنه موقوف ، و كذا قال الدارقطنى : رفعه وهم ، و الصواب أنه موقوف « ابن رسلان » .

الأذنين قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة (١) .

( باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ) حدثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عنموسى بن أبي عائشة عن عرو بن شعيب عن أبيه

الأذنين] قلت : وأخرج ابن ماجة (٢) في سنه : حدثنا محمد بن زياد أنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله والله والأذنان من الرأس و كان يمسح رأسه مرة ، و كان يمسح المآ قين فهذا الحديث فيه تصريح بأن قوله والأذنان من الرأس، قول رسول الله والله وكذلك الحديثان اللذان أخرجهما ابن ماجة عن عبد الله بن زيد وعن أبي هريرة فيهما تصريح بأنه من قول رسول الله وقال آوال قتية عن سنان أبي ربيعة عرض المصنف بيان اختلاف شبوخه في سنان بن ربيعة فقال سليمان بن حرب و مسدد: سنان بن ربيعة و حالفهما قتية فقال : عن سنان أبي ربيعة ، وهذا الاختلاف لا يرجع إلا إلى اللفظ فقط فان سنان اسم والده ربيعة في صح قولهما سنان بن ربيعة وكنيته أبو ربيعة صح به الحافظ في التقريب فيصح قول وقتية عن سنان أبي ربيعة ولعله لسنان ابن اسم والله والله أعلم .

[ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثماً (٣) ، حدثما مسدد] بن مسرهد [ قال ثنا أبو عوانة ] الميشكرى الوضاح [ عن موسى بن أبى عائشة ] المخزومى الهمدانى أبو الحسن الكوفى مولى آل جعدة بن هبيرة، كان الثورى يحسن الثناء عليه، ووثقه ابزعيينة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، و قال ابن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : تريبنى رواية موسى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الغاية بعده قال أبوداؤد وهو ابن ربيعة كنيته أبوربيعة، انتهى، الغاية.

<sup>(</sup>٢) و بسط صاحب الغاية الكلام على طرقه و رواه عن ثمـانيـة من الصحابة .

<sup>(</sup>٣) نقل الشوكانى عن النووى: أجمع المسلمون على أن الواجب واحد و السنة ثلاثة ، و قد جاءت الآثار بهما و بالاثنين أيضاً و الاختلاف دليل جواز كالله . بسط اختلاف الروايات فيه ابن العربى .

بن أبي عائشة حـديث عبيد الله بن عبـد الله في مرض النبي مَرَّالِيَّةِ ، قلت : عني أبو حاتم أنه اضطرب فيه ، و هذا من تعنته و إلا فهو حديث صحيح ؛ و قال يعقوب بن سفيان : كوفى ثقة ، قال الحيافظ في التقريب : و كان يرسيل [ عن عمرو (١) بن شعيب ] بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم ، و يقال أبو عبد الله المدنى ، و يقيال الطائني ، قال أبو حاتم: سكن مكة ، وكان يخرج إلى الطائف ، قال صدقمة بن الفضل : سمعت يحيي القطبان يقول : إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به ، وقال على بن المديني عن يحيي بن سعيد: حديثه عندنا واه ، وقال على عن ابن عيينة : حديثه عندنا فيه شئى ، و قال أبوعمرو العلام: كان يعاب على قتادة و عمرو بن شعيب أنهما كانا لا يسمعـان شيئاً إلا حدثًا به ، و قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه ويعتبر به فأما أن يكون حجة فلا ، و قال أبو داؤد عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاؤا احتجوا بحسديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ، و إذا شاؤا تركوه ، و قال البخارى : رأيت أحمد بن حنبل و على بن المديني و إسحاق بن راهويه و أبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين ، قال البخارى : من الناس بعدهم ، وقال إسحاق بن منصور عن يحيي بن معين : إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب ، ومن هاهنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سايمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلآء ، و قال الآجرى : قلت لأبي داؤد : عمرو بن شعيب عنــدك حجة ؟ قال : لا ، و لا نصف حجة ، و قال العجلي و النسائي : ثقية ، و قال أحمد بن سعيد الدارمي : ثقة ، وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري : صم سماع عمرو عن أبيه وصم سماع شعیب عن جده ، و قال ابن عدی : روی عنه أثمة الناس و ثقاتهم و جماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن جده مع احتمالهم إياه لميدخلوها في صحاح ما خرجوا

<sup>(</sup>١) و لم يخرج له الشيخان لأن غالب رواياته عن أبيه عن جده .

و قال : هي صحيفة .

قلت: عمرو بن شعب ضعفه ناس مطلقاً، ووثقه الجمهور وضعف بعضهم روايته عن أيه عن جد، ناما وايته عن أيه عن جد، ناما روايته عن أيه فربما دلس مافى الصحيفة بلفظ عن فاذا قال حدثنى أبى فلاريب في صحتها، و أما رواية أيه عن جده فانما يعنى بها الجد الاعلى عبدالله بن عرو (١) لا محمد بن عبد الله ، و قد صرح شعبب بسماعه من عبد الله فى أماكن و صح سماعه منه كا تقدم ، و قال الشافعى: فى ما أسنده البيهق فى المعرفة تحته يخاطب الجنفية حيث احتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب قد روى أحكاهاً توافق أقاويلنا و تخالف أقاويلكم عن الثقات فردد تموها و نسبتموه إلى الغلط فأنتم محبوجون أقاويلنا و تخالف أقاويلكم عن الثقات فردد تموها و نسبتموه إلى الغلط فأنتم محبوجون أين كان من ثبت حديثه فأحاديثه التى وافقناها و خالفتموها أو أكثرها و هى نحو ألاثين حكما حجة عليكم وإلا فلا تحتجوا به ، ولاسيا إن كانت الرواية عنه لم تثبت ، و قال الذهبى : كان أحد علما و زمانه ، وقال : قيل : إن محمداً والد شعيب مات فى حياة أبه فرباه جده ، قال خليفة و غيره : مات سنة ١١٨ هـ (٢) هـذا كلمه من حياة أبه فرباه جده ، قال خليفة و غيره : مات سنة ١١٨ هـ (٢) هـذا كلمه من

قلت : وقال الحلبي في شرحه الكبير بعد نقل هذا الحديث : هو حديث صحيح رواته ثقات إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأن المراد بجده على الاطلاق

<sup>(</sup>۱) و سيأتى فى « باب فى الغسل للجمعة » رواية عنه مصرحة باسمه ، و قال ابن القيم فى أعلام الموقعين أنه احتج به الأئمة الأربعة و الفقهاء قاطبة ، و قال ابن العربى فى العارضة صح سماع بعضهم عن بعض إلى آخر ما قال (۲) قال الزيلعى : فعمرو له ثلاثة أجداد ، محمد و روايته مرسلة ، لأنه تابعى ، و عمرو بن العاص صحابى و روايته منقطعة لأنه لم يدرك عمرواً قطعاً ، و عبد الله وهو أيضاً صحابى إلا أن روايته عنه تحتاج إلى معرفة الساع و صرح الترمذى بساعه عنه ، بسطه صاحب الغاية ، ورجح الاستدلال به ، إنهى .

عنجده قال إن رجلا أتى النبى الله فقال يارسول الله كيف الطهور فدعا بما في إنا فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم مسح برأسه و أدخل (٥) أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال

جده أبوأيه وهو عدالته بن عمرو بن العاص رضى الشعبها [عزأيه] هو شعب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص الحجازى السهمى وقد ينسب إلى جده ، ذكرالبخارى و أبو داؤد و غيرهما أنه سمع من جده و لم يذكر أحد منهم أنه يروى عن أيسه محمد ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل ، قلت : قال ابن حان : فى التابعين من الثقات ، يقال إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو و ليس ذلك عسدى بصحيح ، و قال فى الطبقة التى تليها : يروى عن أيه ولا يصبح سماعه من عبد الله بن عمرو ، قلت : وهو قول مردود [ عن جده [ الصنمير (١) فى جده يرجع إلى أبه و هو شعيب لا إلى عمرو ، فحاصله أن والد عمرو وهو شعيب يروى عن جده فالمراد ما لجد عبد الله بن عمرو بن العماص [ قال : إن رجلا ] أى أعرابياً (٢) [ أتى النبي المنظل لأنه أبلغ من القول لقربه من الصبط [ فدعا بماء فى إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم بالفعل لأنه أبلغ من القول لقربه من الضبط [ فدعا بماء فى إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم مسح برأسه ] أى مع المرفقين [ ثلاثاً ثم مسح برأسه ] أى مرة [ و أدخل أصبعه السباحتين ] أى اليمنى و اليسرى ، و أما إطلاق السباحة

<sup>(</sup>۱) قال فى مرقاة الصعود: لاتعلق لمحمد فى روايات الحديث إلا فى رواية واحدة وهى التى أخرجها ابن حبان فى صحيحه برواية عمروعن أبيه عن محمد عن عبدالله مرفوعاً « ألا أحدثكم بأحبكم إلى و أقربكم إلى يوم القيامة ، الحديث ، كذا فى الحاشية (۲) كما فى رواية النسائى « ابن رسلان ، (●) و فى نسخة : فأدخل .

## هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

على اليسرى مع أنه لايسبح بها ، إنما هو على التغليب [ في أذنيه ] أي في صماخهما [ و مسح بابهاميه على ظاهر أذنيه ] أي ما يلي الرأس [ وبالسباحتين باطن أذنيه ] أى مما يلى الوجه [ ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال] أى رسول الله علي [هكذا الوضوم ] أي الكامل [ فمن زاد على هـــذا أو نقص فقد أســاء ] أي بترك السنة [ و ظلم ] أى نفسه بمخالفة النبي ﷺ ، أو لأنه أتعب نفسه فيما زاد عـلى الثلاثة من غير حصول ثواب له أولانه أتلف الماء بلا فائدة ، قال الشوكاني في النيل : وقد أشكل ما في رواية أبي داؤد من زياده (١) لفظ أو نقص على جماعة ، قال الحافظ في التلخيص : تنبيه ، يجوز (٢) أن تكون الاساءة والظلم وغيرهما عا ذكر مجموعاً لمن نقص و لمن زاد ، و يجوز أن يكون على التوزيع ، فالاساءة في النقص و الظلم في الزيادة و هذا أشبه بالقواعد ، والأول أشبه بظاهر السياق ، انتهى ، ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها بالثواب الذي يحصّل بالتثليث ، وكذا الاساءة لان تارك السنة مسيئي ، و أما الاعتداء في النقصان فمشكل ، فلابد من توجيهـه إلى الزيادة ، و لهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء و النقصان في شئي من روايات الحمديث و لا خلاف في كراهة الزيادة على الشلاث ، قال ابن المبارك: لا آمر إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم ، و قال أحمد و إسحاق : لا يزيد على الثلاث(٣) إلا 

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان: و أكثرهم اقتصروا على قوله نقص، و كذا رواه ابن خزيمة وغيره « ابن رسلان » و كذا أنكر مسلم هذه الزيادة على عمرو و قال ابن العربى: الحديث لايثبت (۲) وقيل: هذا بحمل والصواب الزيادة على الثلاث والنقص عن الواحدة كما هو مصرح فى مرسل عن نعيم بن حماد « الغاية » (۳) و الوجه الثالث فى الروضة أنه حرام « ابن رسلان » و من الغرائب ما حكاه أبو حامد الاسفرائني عن بعض العلماء أنه يفسد الوضوء بالزيادة قياساً على الصلاة « الغاية »

## أو ظلم وأساء . ( باب فى الوضوء مرتين ) حدثنا محمد بن العلا ِ قال حدثنا زيد يعنى ابن الحباب قال حدثنا

المستوعب فلو غسل فى المرة الأولى و بقى موضع يابس ثم فى المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم فى الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسل الأعضاء ثلاثاً ، و قالوا : و لو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لاباس به ، وحديث: فقد تعدى ، محمول على اعتقاد السنية و مع اعتقاد سنية الثلاث لا كراهة فى الزيادة و النقصان فلهذا قالوا : لو زاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أونقص لحاجة لا بأس به ، و اعترض عليه على القارى فى شرحه على المشكاة .

قلت: أما قوله لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التأليث ( هكذا في النسخة المطبوعة (١) بمصر ، و الظاهر قبل التأليث والله أعلم ) لا وجه له وإن وقع بعده فلا نهاية له ، و هو الوسوسة ، وأما قوله « أو بنية وضوء آخر » ففيه أن قبل الاتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجدد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء [ أو ظلم و أساء ] شك من الراوى في تقديم أحد اللفظين على الآخر .

[ باب فى الوضوم مرتين ] أى يغسل أعضاء (٢) الوضوء مرتين [ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يغنى ابن الحباب (٣) ] بضم المبملة و مؤحدتين مع خفة الأولى أبو الحسين العكلى بطن من تميم ، الكوفى أصله من خراسان ورحل فى طلب العلم فأكثر منه وسكن الكوفة ، قال على بن المدينى و العجلى : ثقة ، وكذا

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل و الظاهر أن لفظ بعد التثليث صحيح و المعنى أن الشك بعد الثلاث لا وجه له و لو وقع فلا غاية له (۲) قال فى عارضة الأحوذى : لا يخلو إما أرادوا الغرفات أو استيعاب العضو فى كل مرة (۳) قال ابن رسلان : زيد بن حسان و رواية الخطيب زيد بن الحباب .

#### عبد الرحمن بن ثوبان قالحدثنا عبدالله بن الفضل الهاشمي

قال عثمان عن ابن معين ، و قال أبو حاتم : صدوق صالح ، و قال أبو داؤد : سمعت أحمد يقول: زيد بن حباب كان صدوقاً لكن كان كثير الخطأ، و قال المفضل بن غسان الغلابي عن ابن معين: كان يقلب حديث الثوري و لم يكن به بأس، و ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطئي يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير ، و أما روايته عن المجاهيل ففها المناكير ، وقال ابن خلفون : وثقه أنو جعفر السبتي و أحمــد بن صالح، و قال الدارقطني و ابن ماكولا : ثقة ، و قال ابن شاهين : وثقه عُمَانَ بن أبي شيبة ، قال ابن عدى : هو من أثباث مشايخ الكوفة بمن لايشك في صدقه والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري يستغرب بذلك الاسناد و بعضها ينفرد برفعه ، والباقى عن الثورى ، وغير الثورى مستقمة كلها ، مات سنة ٢٠٣ [ قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان ] هو عد الرحمن بن ثابت بن ثوبان منسوب إلى جده العنسى بفتح المهملة وسكون النون و فى آخرها مهملة أبو عسدالله الدمشق الزاهدي ، قال الأثرم عن أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال محمد الوراق عن أحمد : لم يكن بالقوى في الحمديث ، و عن ابن معين : صالح و مرة عنه: ضعف ، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شئى ، و قال يعتروب ين شيبة : اختلف أصحابنا فيه : فأما ابن معين فكان يَضعفه ، و أما على فكان حسن الرأى فيه ، و قال النسائي : ضعف ، و قال مرة : ليس بالقوى ، و قال مرة : لس بثقة ، و قال ابن عدى : له أحاديث صالحة ، و كان رجـلا صالحـاً و يكـتب حديثه على ضعفه ؛ و قال عثمان الدارمي عن دحيم : ثقة يرمى بالقدر ، وقال أبو حاتم : ثقة يشوبه شئى من القدر ، وتغير عقله فى آخر حياته وهو مستقيم الحديث ، و قال أبو داؤد : كان فيه سلامة ، و ليس به بأس ، وكان مجاب الدعوة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ١٦٥ و هو ابن تسعين سنة [ قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي ] هر عبد الله بن الفضل بن عباس بن ديسعة بن الحادث بن

عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي الله توضأ مرتين مرتين . حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ذيد عن عطا بن يسار

عبد المطلب بن هاشم المدنى ، قال حرب عن أحمد : لا بأس به ، قال ابن معين و أبو حاتم و النسائى و ابن المدينى و العجلى : ثقة ، و ذكره ابن حبان فى الثقات [عن الأعرج] هو عبد الرحمن بن هرمن [عن أبي هريرة أن النبي على توضأ مرتين مرتين مرتين (١)] أى غسل أعضاء الوضوء ليبان الجواز و لبيان أوسط مراتب الغسل .

[حدثنا عُمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر] بن القرافصة بن المحتار الحافظ العبدى أبو عبد الله الكوفى ، قال عُمان الدارى عن ابن معين : ثقة ، وقال النسائى و ابن قانع : ثقه ، و قال عُمان بن أبي شيبة : محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ، و قال الآجرى عن أبي داؤد : هو أحفظ من كان بالكوفية ، مات سنة ٢٠٣ه [ قال حدثها هشام بن سعد] المدنى أبو عباد ، و يقال أبو سعد القرشى مولاهم عن أحمد لم يكن هشام بالحافظ و عنه ليس هو محكم الحديث ، وعن ابن معين ضعيف ، و عنه ليس بذاك القوى ، و عنه ليس بشتى و عنه صالح ليس بمتروك الحديث ، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، وقال العجلى : جائر الحديث عن أبي داؤد : هشام بن سعد أثبت الناس فى زيد بن أسلم ، وقال النسائى: ضعيف ، وقال مرة : ليس بالقوى ، و قال ابن سعد : كان كثير الحديث يستضعف ، و كان متشيعاً ، و عن على بن المديني صالح ، وليس بالقوى ، و ذكره يعقوب بن سفيان فى الضعفاء ، و قال الحاكم أخرج له مسلم فى الشواهد ، مات سنة ١٦٠ [ قال حدثنا الضعفاء ، و قال الحاكم أخرج له مسلم فى الشواهد ، مات سنة ١٦٠ [ قال حدثنا

<sup>(</sup>١) منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان العدد • الغاية ، .

قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كان رسول الله على يتوضأ فدعا بانا فيه ما فاغترف غرفة بيده اليمني فتمضمض و استنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخد أخرى فغسل بها يده اليمني ثم أخد أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة (١)

زيد] هو زيد بن أسلم العدوى أبو أسامة ، و يقال أبو عبد الله المدنى الفقيــه مولى عمر ، قال أحمد و أبو زرعة و أبو حاتم و محمد بن سعد و النسائى و ابن خراش : ثقة ، و قال يعقوب بن شيبة : ثقة من أهل الفقه و العلم و كان عالماً بتفسير القرآن و قال ابن عيينة : كان زيد بن أسلم رجلا صالحاً ، و كان فى حفظه شمى ، و ذكر ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدلس، كان على بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم و يتخطأ مجالس قومه ، فقـال له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطأ مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب ، فقال على : إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه ، مات سنة ١٣٦٦ه [ عن عطاء بن يسار ] الهلالي أبو محمد المدنى القاص و يكنيه أهل الشام لما قدمهم بأنى عبد الله ، و أهل مصر لما قدمها بأبى يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ ، قال ابن معين و ابن زرعة و النسائى و ابن سعد : ثقة ، مات بالاسكندرية سنة ١٠٤ أو ١٠٣ﻫ [ قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ ] و كان غرضه رضى الله تعالى عنـــه أن يريهم أدنى مراتب الغسل التي تجتزي [ فدعا بانا فيه ما فاغترف غرفة (٢) بيده اليمني فتمضمض و استنشق ] أي جمع المضمضة و الاستنشاق في غرفة واحدة [ ثم أخذ

<sup>(</sup>١) و في نسخة : قبضة أخرى .

<sup>(</sup>٢) بالفتح على المصدر و بالضم على المعروف « الغاية ، .

من الما ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الما فرش على رجله اليمنى و فيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع

أخرى ] أى غرفة أخرى [ فجمع بها يديه ] باضافة اليسرى إلى اليمني [ ثم غسل وجهه] و لفظة «ثم» هذه بمعنى الفاء [ثم أخذ أخرى] أى غرفة أخرى [فغسل بها يده البني ثم أخــــذ أخرى ] أي غرفة أخرى [ فغسل بهـا يده اليسرى ثم قبض قبضة ] و المراد بالقبضة الغرفة ، كما تدل عليـــه الرواية التي أخرجها البيهقي بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ، و فيها : ثم غرف غرفة فمسم رأسه و أذنيه ، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمني ، ثم غرف غرفـــة فغسل رجله اليسرى ، و لأن الماء لا يقبض بل يغرف [ من الماء ثم نفض (١) يده ثم مسم بها رأسه و أذنيه ] و هذا بظاهره يدل على أن مسح الرأس و الأذنين كان بيد واحدة و يحتمل أن يكون باليدين ، فيكون التقدير ثم قبض قبضة من إلماء بيده اليمني و أضاف إليهـــا اليسرى ، ثم نفض يده اليمني و اليسرى ، و يؤيد ذاك الاحتمال الثاني رواية البيهقي [ ثم قبض قبض أخرى من الماء فرش على رجله البيني ، و فيهـا النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم و يد تحت النعل (٢) ] معناه أنه رضى الله عنه صب على رجله اليمني قبضة من ألماء ، ثم غسلها بصب الماء عليها باليد اليمني وبايصال الما علما جميعها مستوعباً بيده اليسرى غسلا خفيفاً والحال أن الرجل كانت في النعل و لما كانت نعال العرب ليس فيها غير الشراك و الجلدة ، فلا يتعسر إيصال المـاء إلى جميع الرجل و إن كانت الرجل في النعل ، كما يدل عليه صنيع البخاري في صحيحه فانه عقد باب غسل الرجلين في النعلين و أورد لها حديث ابن عمر وفيــه: و أما

<sup>(</sup>١) يشكل عليه ما في الأنوار لأعمال الأبرار ، إن النفض مكروه .

 <sup>(</sup>۲) وفى التقرير معنى قوله تحت النعل أى بينه وبين القدم ووجهه بأحسن التوجيه .

النعال السبتية ، فأنى رأيت رسول الله عليه النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها . قال العيني : ظـاهره كان عليه الصلاة و السلام يغسل رجليه ، و هما في نعلين لأن قوله : فيها أى في النعال ظرف لقوله : يتوضأ ، فإن قلت قوله : يد فوق القدم و يد تحت النعل يأبي عنه ، قلت : كون اليد فوق القدم في وقت لا يأبي أن يفضها . تحت القدم في النعل بعد أن كان فوق القدم، فالمسح في قوله: ثم مسحها بمعنى الغسل، كما تدل عليه الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عاس ، وكما تدل عليه الرواية المذكورة التي أخرجها البيهقي ، و الرواية الثانيـة التي أخرجهـا البهق في باب غسل الوجه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وفيها: ثم أخذ . غرفة من ماء، ثم رش على رجله النمني حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، وهكذا أخرج الامام أحمد في مسندهوأيضاً تدل عليه روايةالنسائي، فانه أخرج بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ، وفيها ثم غرف غرفة فغسل رجله الىمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله الدسرى قاليد التي فوق القدم هي الغاسل لها بايصال الما· علمها كلما ودلكمها وإلا فالغرفة الواحدة لايمكن أن تستوعب القدم ، و أما اليد الأخرى التي كانت تحت النعل ، فلا مدخل لها في الغسل إلا أنها كانت تحمل القدم و ترفعها ، و لكن ظن الراوى أنها ماسحة أيضاً ، فلا حاجة إلى ما قال الشوكاني في النيل: و أما قوله: تحت النعل فان لم يحمل على التجوز عن القسدم ، فهي رواية شاذة و راويها هشام بن سعد لايحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف، قاله الحافظ، و ما قال صاحب مرقاة الصعود هذا مؤول بأنه مسح على الحف فبعيد جداً بل لا يكاد يصم ، فإن الروايات التي أخرجهـا البيهق والنسائي و البخاري مصرحـــة بالغسل ، فلا معنى لحمله على المسح من غير دليل و لا قرينة ، وقد أخرج الطحاوى هذا الحـــديث في باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عبـاس ، قال : توضأ رسول الله ﷺ فأخذ مل كفـه ما أ

باليسرى مثل ذلك.

( باب الوضور مرة مرة ) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنى زيد بن أسلم عن عطا بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضور رسول الله عليه فتوضأ مرة مرة .

( باب في الفرق بين المضمعة والاستنشاق ) حدثنا حميد

فرش به على قدميه ، وهو متنعل ، والحديث لا مناسبة له بترجمة الباب ، فأنه ليس فيه ذكر غسل أعضاء الوضوء مرتين بل لو ذكر فى الباب (١) الآتى باب الوضوء مرة لكان أنسب ، و يمكن أن يوجمه للناسبة بين الحديث ، وترجمة الباب بأن الغسل مرة مرة ، و هى أدنى المراتب تدل بالأولى على جواز الغسل مرتين مرتين ، واستحبابه بالأولوية ، والله أعلم [ ثم صنع باليسرى مثل ذلك ]

[ باب الوضوء مرة مرة ، حدثنا مسدد ] بن مسرهد [ قال حدثنا يحيي ] بن سعيد بن فروخ القطان [ عن سفيان ] وهو الثورى (٢) : فان الترمدنى (٢) مرح برواية الثورى : عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس ، وكمذلك صرح الحافظ : فى فتح البارى ، فقال : و سفيان و هو الثورى : ثم قال : و صرح أبو داؤد : والاسماعيل فى روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم [ قال حدثنى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله من نوضاً مرة مره (١) ] وكان هذا البيان أدنى مراتب الغسل ، وأدنى ما يجزى في الغسل ، وأفضل منها مرتين مرتين ، وأفضل المراتب كلها ثلاثاً ثلاثاً .

<sup>(</sup>۱) ولذا أبواب البخارى والترمذى والنسائى على الحديث ، الوضو. مرة مرة . الغاية . (۲) وبه جزم « ابن رسلان » . (۳) و تردد فيه الكرمانى قاله المنذرى « الغاية ، (٤) والحديث جز. من الحديث المتقدم . الغاية .

بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعنى على النبي الله وهو يتوضأ والما يسيل من وجهه و لحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.

(باب في الاستنثار ) حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك

[ باب فی الفرق (۱) بین المضمضة والاستشاق ] والمراد بالفرق الفصل بینهها بان یمضمض أولا ثم بعد الفراغ منها یستشق [ حدثنا حمید بن مسعدة ] بمفتوحة وسكون سین مهملة بعدها عین مهملة ابن المبارك السامی بالمهملة ، الباهلی البصری ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائی فی أسماء شیوخه : ثقة ، و ینظر كیف یجتمع الباهیلی والسامی مات سنة ۲۶۶ [ قال حدثنا معتمر قال سمعت لیثا ] بن أبی سلیم الباهیلی والسامی مات سنة ۲۶۶ [ قال حدثنا معتمر قال سمعت لیثا ] بن أبی سلیم [ یذکر عن طلحة ] بن مصرف [ عن أبیه ] هو مصرف [ عن جده ] هو كعب بن عمرو أو عمرو بن كسعب [ قال دخلت یعنی علی النبی علیاته ] قائل لفظ یعنی علی النبی علیاته ای قائل لفظ یعنی علی النبی علیاته والسنی و واضمیر یوضا ] جملة حالیة والضمیر یرجع إلیه علیاته [ والماء یسبل (۲) من وجهه ولحیته علی صدره ] علیاته [ فرایته ] یوضل (۳) بین المضمضة والاستشاق ] .

[ باب في الاستنثار (١) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ] بن أنس [ عن

<sup>(</sup>۱) ورجعه ابن العربى فقال الأفضل فصلهها . إلخ . (۲) فيه طهارة الماء المستعمل « ابن رسلان » . (۳) و به استدل ابن قدامـــة فى المغنى على جواز الفصل . وحسنـــه ابن الصلاح و ابن الهمام كما فى العرف الشدى . وأوله ابن رسلان أنه تمضمض بغرفة ثلاثاً واستشق ثلاثاً ويأبى عنه رواية الدارقطنى بهذا السند فضمض ثلاثاً واستشق ثلاثاً يأخذ لكل ماء جديداً . وأصرح منه مافى آثار السنن من فعل على و عثمان و غيرهم • (٤) قبل بوجوبه والنثرة طرف الأنف فالاستئار إخراج ما فى النثرة أو تحريكها . • ابن رسلان » .

عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله على قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ما ثم لينثر (•). حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن عباس قال أبى ذئب عن قارظ عن أبى غطفان عن ابن عباس قال

أبي الزناد ] عبد الله بن ذكوان [ عن الأعرج ] عبد الرحمن بن هر من [ عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه (٧) ها، ثم لينثر . [ حدثنا إبراهيم بن ووسى قال حدثنا وكيع ] بن الجراح [ قال حدثنا ابن أبي ذئب ، واسمه هشام أبي ذئب ] هو محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدنى : ثقة ، فقيه ، قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : عن ابن أبي ذئب ثقة ، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة ، إلا أبا جابر البياضي ، وكل من روى عنه مالك ثقة ، إلا عبد الكريم أبا أمية ، وقال يعقوب بن شبية : ابن أبي ذئب ثقة ، صدوق ، غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم بالاضطراب ، وقال النسائى : ثقة ، وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأفضلهم وكانوا يرونه بالقدر ، و ما كان قدرياً ، لقد كان يتقي قولهم و يعيه ولكه كان رجلا كريماً يجلس إليه كل واحد ، وقال الخليلي : ثقة ، أثني عليه مالك : فتيه من أثمة أهل المدينة ، حديثه غرج في الصحيح ، إذا روى عن الثقات ، و شيوخه من أثمة أهل المدينة ، حديثه غرج في الصحيح ، إذا روى عن الثقات ، و شيوخه شيوخ مالك ، لكنه قد يروى عن الضعفاء ، وقد بين ابن أخي الزهرى ، كيفية أخذ شيوخ مالك ، لكنه قد يروى عن الضعفاء ، وقد بين ابن أخي الزهرى ، كيفية أخذ

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان أكثر روايات البخارى باسقاط لفظ ما واختلف رواة المؤطا وهو ثابت عند مسلم . ثم ذكر اختلاف الرواة فى قوله لينثر بالبسط ثم قال والحديث وما بمعناه من الأوامر دليل لمن قال بوجوبه كمأحمد وإسحاق وأبي ثور: واستدل الجمهور على أن الأمر للندب بما حسنه الترمذى: توضأ كما أمرك الله و ليس فيسه ذكرهما . انتهى . قلت : لكن ليس فيه ذكر النية والتسمية أيضاً .

<sup>(●)</sup> و في نسخة لنتثر .

#### قال رسول الله ﷺ استشروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً .

ان أبي ذئب عن عسه : قال إنه سأل عرب شي فأجابه فرد عليه ، فتقاو لا فحلف الزهرى أن لا يحدثه ، ثم ندم ابن أبي ذئب : فسأل الزهرى أن يكتب له أحاديث ، من حديثه فكتب له ، قال ابن سعد : قال محمد بن عمر كان ابن أبي ذئب يفتى بالمدينة وكان عالماً ثقة ، فقيهاً ورعاً عابداً فاضلا ، وكان يرمى بالقدر ، و قال ابن حان في الثقات : كان من فقهاء أهل المدينة وعبادهم ، و كان من أقول أهل زمانه للحق ، وكان مع هذاً يرى القدر ، و كان مالك يهجره من أجله مات سنة ١٥٨ هـ [ عن قارظ (١) ] بن شيبة بن قارظ الليثي المدنى ، حليف بني زهرة ، قال النسائي : السر، يه بأس ، وذكره ابن حيان في الثقات ، و قال ابن سعد : يكني أبا سلمة قيل مات سنة ١٣٠ ه [ عن أبي غطفان (٢) ] بن طريف ويقال ابن مالك المرى بالراء المدنى قيل : اسمه سعد : قال النسائى في الكني : أبو غطفان ثقة ، و قال الدورى عن ابن معين : أبو غطفان ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وكان قد لزم عثمان وكتب له وكتب أيضاً لمروان ، وقال الدورى : عن أبي بكر بن داؤد : أبو غطفان مجهول [ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ استنثروا مرتبين بالغتين أو ثلاثاً (٣) ] أى نظفوا الانف بأخراج الماء عنها بعد الادخال مرتبين أو ثلاثاً بالمالغة ، وقوله: أو ثلاثاً إما للتنويع (؛) فبكون من قول رسول الله ﷺ أو شك من الراوى فكون من قول بعض الرواة .

<sup>(</sup>۱) بالقاف والظاء المعجمة . « ابن رسلان » (۲) كان له دار بالمدينة عند دار عمر بن عبد العزيز . « ابن رسلان » . (۳) قيل لم يقيد اثلاث بالمبالغة لأن الثالث قام مقام المبالغة . كذا في الغاية . و أنت خبير بأن كلام الشيخ يقتضى تقييده به . انتهى (٤) وفي الدرجات شك أو للتقسيم أي ثلاثاً مطلقات أو للتخيير قال النووى : والآخر هو الظاهر . انتهى .

حدثنا قليبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنتوافد (٠) بني المنتفق أو في

[ حــدثنا قتيبة بن سعيد ] و هو داخل [ في آخرين ] من الشيوخ الذين حدثونًا بهذا الحديث [ قالوا ] أى قتيبة والشيوخ الذين حدثونًا كل واحـــد منهم [ حدثنا يحيى بن سليم ] القرشي الطائني ، يقال أبو محمد و يقال أبو زكريا الخزاز آل ابن سعد : طائني سكن مكة ، و قال البخارى عن أحمد بن محمد بن القاسم مكى كان يختلف إلى ألطائف ، فنسب إليه ، قال الدوري عن ابن معين : ثقة ، وقال ابن سعد كان ثقة ، كثير الحديث ، وقال العجلي : ثقة ، و قال أبو حاتم : شيخ صالح -محله الصدق ، ولم يكن بالحافظ ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، و قال النسائى : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ، وقال الدولابي : ليس بالقوى ، وقال النسائي في الكني : ليس بالقوى ، و قال العقيلي : قال أحمد بن حنبل : أتيتـــه فكتبت عنه شيئًا فرأيته يخلط في الاحاديث فتركته و فيه شي ، و قال أبو أحمـــد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم ، و قال الدارقطني : سيَّى الحفظ مات سنة ١٩٣ هـ أو بعدها [ عن إسماعيل بن كثير ] الحجازى ، أبو هاشم المكي ، قال أحمد والنسائي : ثقة ، وقال ابن سعد : ثقة ، كثير الحديث ، و قال يعقوب بن شيبة ، و يعقوب بن سفيان والعجلى : مكى ثقة ، و صحح حديثه فى الوضوء ابن خزيمة و ابن الجارود والترمذي وابن حبان والحاكم ، وغيرهم [ عن عاصم بن لقيط بن صبرة ] بفتح المهملة وكسر الموحدة العقيلي حجازي ، قال البخاري : هو ابن أبي رزين العقيلي ، وقيل هو غيره ، قال النسائى : ثقة ، وذكره ابن حبارت فى الثقات ، له عندهم حديث (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى الأدب ، والباقون سوى مسلم فالترمذى فى الصيام و ابن ماجة فى الطهارة والنسائى فيه وفى الوليمة . كنذ! قال ابن رسلان ، .

<sup>(●)</sup> و فی نسخة وفد ۰

#### وفد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ قال فلما قدمنا على

واحد في المبالغة في الاستنشاق وغير ذلك [ عن أبـــه لقط بن صرة ] هو لقط بفتح لام و كسر قاف و طاء مهملة ، ابن صبرة بن عامر بن صبرة بن عبد الله ين المنتفق بن عامر بن عقيل أبو رزين العقيلي ، و قيل : هو لقبط بن عامر بن صرة ، قال ابن عبد البر: و قد قيل إن لقيط بن عام غير لقيط بن صرة ، و ليس بشي و قال : عبـــد الغني بن سعيد : أبو رزين العقيلي ، هو لقيط بن عامر بن المنتفق ، و هو لقيط بن صبرة ، وقيل إنه غيره ، وليس بصحيح ، وقـــد جعلمها ان معين : واحداً ، وقال ما يعرف لقيط غير أبي رزين وكنذا حكى الآثرم عن أحمد بن حنيل وإليه نحا البخاري ، وتبعه ابن حبان و ابن السكن : وأما على بن المديني وخلفة بن خياط وابن أبي خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوى ، و جماعـــة فِعلوهما اثنين ، هـذا خلاصة ما في تهذيب التهذيب ، و قال الحافظ في الاصابة : والراجح فى نظرى أنهما اثنان لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته و لقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين ، فقال : أبو رزين العقيلي أيضاً ، والرواة عن أبي رزين جماعة ، ولقيط بن صبرة لايعرف له راو إلا ابنــه ، و إنمـا قوى كونهما واحداً ، عند من جزم به لأنه وقع فى صفة كل واحد منهما أنه وافعد بنى المنتفق ، وليس بواضح إلى آخر ما قال ، قلت : صنيع الامام أحمد في مسنده يدل دلالة واضحة على أنهما اثنان عنده فانه أفرد عنوان حديث أبي رزين العقيلي ، لقيط بن عامر بن المنتفق رضي الله تعالى عنه ، وذكر تحت ذلك العنوان أحاديث متعددة مختلفة ثم أفرد عنوان حـديث لقيط بن صبرة رضى الله تعالى عنه ولم يذكر تحتــه إلا حديث الوضوء مختصراً ومطولاً ، ولم يروه عنه إلا ابنه عاصم و عنــه إسماعيل بن كثير ولم يذكر فيمن روى عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي ، ماصماً ، ولا ً حديث الوضوء فهـــذا يدل على أنهما عنـــد الامام متحدين ، فمـا حكى الأثرم عن

رسول الله على نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فامرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأتينا

الامام لا نعرف له وجها [ قال كنت وافد بني المنتفق (١) أو في وفــــد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ ] الوفد قوم يحتمعون ويردون البلاد ، الواحد وافــــد (٢) والذين يقصدون الأمراء بالزيارة والاسترفاد والانتجاع وهم الوفد والوفود فأما الوفد فاسم للجمع وقيل جمع ، وأما الوفود فجمع وافد ، قال الجوهرى : وفد فلان على الأمير ، ولفظ ، أو في قوله أو في وفد بني المنتفق ، للشك والأول يدل على انفراده أو على كونه زعيم الوفد ، وفيـه دليل على أنه لا تجب الهجرة على كل من أسلم ، لأن بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم . وهو كـذاـــك إذا كان في موضع يقدر على إظهار الدين فيه « مجمع » [ قال فلما قدمنا على رسول الله عليه فلم نصادفه ] أى لم نجده يقال صادفت فلاناً أى لاقيته ووجدته [ في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين ] رضى الله تعالى عنها [ قال فأمرت (٣) ] عائشــة رضى الله عنها [ لنا بخزيرة (٤) ] هو لحم يؤخذ فيقطع صغاراً في القدر ثم يطيخ بالماء الكثير والملم فاذا نضج ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأى أدام شي، ولا تكون الحزيرة إلا و فيها لحم فاذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ، و قيل إذا كان •ن دقيق فهو حريرة و إذا كان من نخالة فهي خزيرة ، ولعلما أمرت جاريتها بطخها و صنعهــا [ فصنعت ] بصيغة الجمهول أى الخزيرة [ لنا قال وأتينا ] بصيغة المجمهول أى قدم إلينا [ بقناع ] القناع الطبق الذي يوكل فيه الطعام و يجعل فيه الفاكهة [ ولم يقل]

<sup>(</sup>۱) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر القاف بعدها فاه « ابن رسلان » . (۲) كركب وراكب كنذا في ابن رسلان . (۳) فيه أن الضيف إذا قدم ولم يجد صاحب المنزل فيستحب للزوجة و من يقوم مقامها بمن يتولى أمر المنزل أن يهيأ له طعاماً . « ابن رسلان » . (٤) بفتح الخاء المعجمة و كسر الزاء و سكون المثناة تحت بعدها راء فتاء تانيث . « ابن رسلان » .

بقناع و لم يقل قتيبة القناع و القناع الطبق فيه تمر ثم جا رسول الله على فقال أصبتم شيئاً أو أمر لكم بشئى قال فقلنا نعم يارسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله على جلوس إذا دفع الراعى غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال

وفى نسخة لم يفهم ، وفى نسخة لم يقم (١) [ قتيبة القناع] فعلى النسخة الأولى معناها لم يتلفظ قتيبة بلفظ القناع (٢) بل قال وأتينا بتمر أو أطعمتنا تمرآ ، وأما الآخرون فقالوا أتينا بقناع فيه تمر ، وأما على النسختين الآخريين فمعناه أن قتيبة لم يتلفظ بلفظ القناع تلفظ واضحاً مفهما بل تكلم به بحيث لم أفهمه جيداً (٣) [ والقناع الطبق (٤)] وهذا تفسير معترض من المصنف أو من بعض الرواة [ فيه تمر ] صفة لقناع [ ثم جا رسول الله يَوْلِيَّهُ فقال أصبتم شيئاً أو أمر لكم بشئى ] و فى نسخة هل أصبتم شيئاً، و «أو، هاهنا للشك من الراوى [ قال فقلنا نعم يا رسول الله ] .

[ قال فبينا نحن مع رسول الله عَلَيْكُ جلوس ] جمع جالس [ إذا دفع ] أى ساق ورد [ الراعى غنمه إلى المراح ] بالضم أى مأواها ، قال فى النهاية : المراح بالضم الموضع الذى تروح إليه الماشية أى تأوى إليه ليلا ، وأما بالفتح فهو الموضع الذى يروح إليه القوم أو يروحون منه كالمغدى لموضع الذى يغدى منه [ و معه ] أى الراعى [ سخلة ] يقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من الضان و المعز جميعاً ذكرا كان أو أنثى سخلة ثم هى البهمة للذكر و الأنثى و الجمع بهم [ تيعر ] أى تصوت

<sup>(</sup>۱) أى لم يتلفظ بتلفظ صبح «ابن رسلان» (۲) وقيل: لم يقله معرفاً بل قاله منكراً و يقال إنه لم يقله واضحاً كما يدل عليه النسختان الأخريان، كذا فى التقرير مبسوطاً (٣) قاله النووى، كذا فى ابن رسلان (٤) سمى به لأن أطرافه قدأ قنعت أى عطفت إلى داخل « ابن رسلان » ★ وفى نسخة: قلنا نعم يا رسول الله قال فبينما نحن مع رسول الله قال جلوس إذ رفع.

ما ولدت يا فلان قال بهمة قال فاذبح لله مكانها شاة ثم قال لا تحسبن و لم يقل لاتحسبن إنا من أجلك ذبحناها

و تصبح يقال يعرت العنز تبعر بالكسر ، و قبل بالفتح يعاراً بالضم (١) صاحت واليعار صوت الغنم ، و ق صوت المعزى ، وقبل هو الشديد من أصوات الشاء [ فقال ما ولدت ] قال الخطاب : هو بتشديد لام وفتح تاء خطاباً للراعى ، وأهل الحديث يخففون اللام و يسكنون التاء ، و الشاة فاعلة و هو غلط من ولدت الشاة توليداً إذا حضرت ولادتها فعالجتها حين تبين الولد منها ، والولدة القابلة ، والمحدثون يقولون ما ولدت يعنون الشاة والمحفوظ التشديد بخطاب الراعى [يافلان] كناية عن الراعى لم يعرف اسمه .

[قال بهمة] بفتح الباء المؤحدة و سكون الهاء أى قال الراعى الذى ولدت بهمة فيكون مرفوعاً ، أو تقديره ولدت بهمة ، فعلى هذا يكون منصوباً وهو المحفوظ رواية كما صرح به الشارح ، و البهمة ولد الضأن و المعز الذكر و الآنى ولكن هذا الحديث يدل على أن البهمة (٢) هاهنا اسم للا ثنى لآنه إنما سأله (٣) ليعلم أ ذكر ولد أو أننى و إلا فتولد أحدهما كان معلوماً (٤) [قال فاذبح لنا مكانها شأة ثم قال] رسول الله مربية [لا تحسبن و لم يقل لا تحسبن] وهذا من كلام اتبط بن صبرة أو من بعض الرواة ، والغرض منه إظهار كال حفظه ببيان أن رسول الله مربية نطق بهذا اللفظ بكسر السين و لم ينطق بفتحه و أنه على يقين من ذلك [أنا من أجلك ذبحناها] يعنى لاتظن أنت أن الشاة التي ذبحناها من أجلك ذبحناها، وهذا من مكارم

<sup>(</sup>۱) قال ابنرسلان: والفتح غلط لأنه اسم مكان، والمكان وغيره من الأفعال بالضم. (۲) و فى التقرير أن الأصل فيه الأثى ثم أطلق عملي الذكر أيضاً (٣) قال السيوطى ويحتمل أنه سأل ليعلم هل المولود واحد أو أكثر ليذبح بقدره من الشياه، كذا فى الغاية ، ويحتمل أنه لمجرد تقرير لالسؤال ، وكذا فى التقرير (٤) وكذا قال ابن رسلان ، و الأوجه عسدى ما قاله السيوطى. ◄ و فى نسخة : اذبح .

لنا غنم مأة لا نريد أن تزيد فاذا ولد الراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة قال قلت يا رسول الله إن لى امرأة وإن فى لسانها شيئاً يعنى البذا قال فطلقها إذاً قال قلت يارسول بهيئة إن لها صحبة ولى منها ولد قال فهرها يقول عظها فان يك فيها خير فستفعل ولاتضرب ظعينتك كضربك أميتك

أخلاقه على الغرض من هذا النبي دفع الحنجل الذي يحصل له من أن يظن أن الذبح كان لأجله بل وجه الذبح أن [ لنا غم مأة لا نريد أن زيد ] أي على المأة ، و هذا من باب الاكتفاء على ما يحتاج إليه ، والاجمال في طاب الدنيا [ فاذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة ] لئلا تزيد على العدد المأة الذي نريد [ قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة و إن في لسانها شيئاً يعنى البذا ] و هذا تفسير للفظ الشيء، والبذا الفحش في القول [ قال ] أي رسول الله على المؤلق إن لها صحة ] أي الشيء، والبذا الفحش في القول [ قال قلت يا رسول الله على إن لها صحة ] أي قديمة و حق الصحبة يأبي عن مفارقتها [ و لي منها ولد ] أي و المانع الثاني من الطلاق أن لي منها ولداً فاذا طلقتها يضيع الولد و لا يبق من يكفله [ قال فرها يقول عظها (٢) ] وهذا تفسير من بعض الرواة معناه مرها بكف لسانها و عظها أن يقول عظها (٢) ] وهذا تفسير من بعض الرواة معناه مرها بكف لسانها و عظها أن رواية الشافعي و ابن حان في صحيحه فستقبل [ و لا تضرب ظعينتك ] و الظعينة رواية السايرة في الهودج ، والمراد هاهنا الزوجة أي لا تضرب امرأتك [ كضربك (٣)

<sup>(</sup>۱) وفى التقرير أمر به لما رأى فى الصحبة من المضرة الدينية ثم لماعلم فى المفارقة أشد المضرة كما بسطه فى التقرير أمره أن يعظها (۲) قال ابن رسلان يعنى عظها بكتاب الله و رسوله من حسن الصحبة و حسن المعاشرة (٣) أى مثلها و إلا فأصل الضرب مأذون قال تعالى « واضربوهن » ابن رسلان . و قيل منع مطلقاً و التشهيه للتقبيح « ابن رسلان » :

فقلت يارسول الله أخبرنى عنالوضو قال سبغ الوضو و خلل بين الأصابع و بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً . حدثنا عقبة بن مكرم قال ثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريح قال حدثنى إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عزابيه وافد بنى المنتفق أنهأتى

أميتك] تصغير الأمة ، وفي رواية المسند أمتك [ فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء] أي الوضوء (١) الكامل [ قال أسبغ الوضوء] بايصال الماء إلى أعضاء الوضوء مستوعاً ثلاثاً و المسح بجميع الرأس و الأذنين و إزالة الأوساخ [ وخال بين الأصابع (٢)] أي بين أصابع البدين والرجلين (٣) [ و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً (١)] لانه مظنة إفساد الصوم .

[حدثنا عقبة بن مكرم] بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الرا (ه) ابن أفلح العمى و العم بطن من تميم ، أبو عبد الملك الحافظ البصرى ، قال أبو داؤد عقبة بن مكرم ثقة ، ثقة من ثقات فوق بندار فى الثقبة عندى ، و قال النسائى : ثقة ، قال ابن قانع : مات بالبصرة سنة ٣٤٣ [ قال ثنا يحيى بن سعيد ] القطان [ قال حدثا ابن جريج ] عبد الملك [ قال حدثى إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة

<sup>(</sup>۱) و يظهر من الجواب أن مقصود السؤال لم يكن استيعاب كيفية الوضوء بل كان السؤال عن معظمه أو ما خنى منه «الغاية» (۲) ظاهره أن يشبك بيها لمكن ورد المنع عن التشبيك في الوضوء ، بسطمه ابن رسلان ، و تحريك الحاتم الضيق مستحب (۳) استدل صاحب الغساية بالامر على الوجوب و بسط الروايات في التخليل، وقال في المغنى: هو سنة لهذه الروايات ، وكذا قال ابن رسلان ، ونقل الاختلاف فيه صاحب العارضة كما سيأتي (٤) و يأتي الكلام على هذه الكلمة في الصوم فان المصنف أعاده هناك مختصراً ، و سياتي أيضاً أن المنع للصائم يختص بالاستشاق أو يعم المضمضة أيضاً انهي (٥) وقال ابن رسلان بكسر الراء.

عائشة فذكر معناه قال فلم ننشب أن جا النبى (٠) بَيْنِ يَتَقَلُّع يَتَكُفّأ و قال عصيدة مكان خزيرة . حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض .

عن أبيه ] هو لقيط بن صبرة [ وافد بني المنتفق] من غير شك [ أنه أتى عائشة] رضى الله تعالى عنها [ فذكر معناه ] يعنى ذكر ابن جريج معنى حديث يحيى بن سليم فهما متحدان معنى لا لفظاً [قال] أى قال ابن جريج قال إسماعيل [فلم ننشب] أى لم نلبث ، و فى نسخة بالياء التحتانية ، قال الشيخ ولى الدين المحفوظ بالنون [أن جاء النبي ﷺ يتقلع يتكفأ ] حالان من النبي ﷺ أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قويا لا كن يمشى اختيالا و يقــارب خطــــاه تنعماً فانه من مشى النساء « بحمع ، أو يميل يميناً و شمالا كالسفينة و خطئ بأنه صفة المختـال بل معنـاه أنه يميل إلى سننه وقصد مشيه، قال القاضى: هذا لا يقتضيه اللفظ ، و إنما يكون مذموماً إذا قصده لا ماكان خلقة و ظهر منه أن يتكفأ ليس تفسيراً ليتقلع بل جملتان حاليتان و لم يعطف لعدم التناسب و روى عن بعض المحدثين أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون سريع المشي و القراءة و الكتابة وورد في الحديث كان إذا مشي تكفأ تكفيًا ، وأيضاً وردكا نما ينحط من صبب أ، أى فى صبب معناه أنه ﷺ يتمايل في المشي إلى قدام ، و الأولى هاهنا أن يكون معنى قوله يتكفأ أي يميل إلى قدام ، و هـذا اللفظ لم يكن في رواية يحيي بن سـليم [ و قال ] أي ابن جريج [ عصيـدة مكان خزيرة ] و العصيدة دقيق يلت بالسمن و يطبخ .

[ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم ] النيبل ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه ] أى قال ابن جريج فى هذا الحديث الذى روى عنه أبو عاصم [ إذا توضات فضمض ] فزاد أبو عاصم عن ابن جريج في هذا الحديث ذكر المصنصة ولم يذكر يحيى القطان عن ابن جريج المصنصة و أحاديث الباب تدل على أن الاستنشار واجب ، و كذا المصنصة ، قال الشوكاني في النيل : واختلف في وجوبهما و عدمه فذهب احمد و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المسندر إلى وجوب المضمضة والاستنشاق و الاستنثار ، وبه قال ابن أبي ليلي، و حماد بن سليان ، و قال النووى في شرح مسلم : إن مسنه ب أحمد : أن الاستنشاق عبيد و داؤد الظاهرى و أبي بكر بن المسندر ، و رواية عن أحمد : أن الاستنشاق واجب في الغسل و الوضو ، و المضمضة سنة فيهما ، واستدلوا على الوجوب بأدلة .

منها أنه من تمام غسل الوجه فالأمر بفسله أمر بهما و بحمديث أبي هريرة ،

المتفق عليه ، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما ثم لينثر و بحديث سلة بن قيس عند الترمذى و النسائى بلفظ إذا توضأت فا نثثر و بحديث لقيط بن صبرة المذكور فيه : و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ، و في رواية عنه إذا توضأت فمضمض و بحديث أبي هريرة عند الدارقطني و لفظه ، أمر رسول التعليق بالمضمضة و الاستنشاق ، و ذهب مالك و الشافعي و الأوزاعي و الليث و الحسن البصرى و الزهرى و ربيعة و يحيي بن سعيد و قتادة والحكم بن عتية ، و محد بن جرير الطبرى إلى عدم الوجوب و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الثورى إلى أنهما فرض في الجنابة و سنة في الوضو ، انهى مختصراً ، و استدل الشافعية بأن الامر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن و داخل الانف و الفم من البواطن فلا يجب غسله ، واستدل الحنفية بأن الواجب في باب الوضوء غسل الاعضاء الثلاثة و مسح الرأس ، وداخل الانف و الفم ليس من جملتها ، أما ما سوى الوجه فظاهم و كذا الوجه لأنه اسم لما يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الانف و الفم لا يواجه إليه عادة و داخل الوجه هناك تطهير البدن بقوله بكل حال فلا يجب غسله بخلاف باب الجنابة لان الواجب هناك تطهير البدن بقوله

<sup>(</sup>١) قال ابن رسلان: ذهب أحمد وأبوثور إلى أن الاستنثار واجب دونَالمضمضة لورود الأمر فيه دون ذاك .

## ( باب تخليل اللحية ) حدثنا أبو توبة يعنى ربيع بن نافع قال ثنا أبوالمليح عن الوليد بن زوران() عن أنس

تعالى: «إن كنتم جناً فاطهروا» أى طهروا أبدائكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهراً كان أو باطناً و مواظبة النبي عليها في الوضوء دليل السنية دون الفرضية فانه كان يواظب على سنن العبادات، وأما الاحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب فأجاب الجهور عنه أن الامر الندب بدليل ما رواه الترمذي محسناً، والحاكم مصححاً من قوله عليه : توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، و لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق فهو نص على أن الرادكما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا ماهو أعم من آية الوضوء فهو دليل صريح على أن المضمضة و الاستنشاق ليستا بواجبتين و أن صيغة الامر التي ورد فيها هي الندب، و أيضاً يمكن الاستدلال على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: عشر مرسنن الرساين وذكر فيه المضمضة، وأيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: المضمضة و الاستنشاق سنة رواه الدارقطني، و قال الحافظ في الفتح: و ذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الامر به إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد ، انتهى .

[ باب تخليل اللحية (١) ، حدثنا أبو توبة يغنى ربيع بن نافع قال ثنا أبوالمايح] الحسن بن عمر أو عمر بن يحيى الفزارى وولاهم أبو المليح الرقى ، قال أبو زرعة :

<sup>(</sup>۱) قال فى عارضة الأحوذى: للعلما فيه أربعة أقوال لا يستحب به، قال مالك فى العتية ، ويستحب به قال ابن حبيب ، الثالث إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال الما ، والرابع يغسل وجوباً ما قابل الذقن و ما تحته استحباباً وذكر قولين فى الغسل إيجابه وعدمه و ذكر الاختلاف العينى ، وأثما عند الحنفية فثمانى روايات كما فى الشامى ، والمرجح أن غسل جميع اللحية و هى ما يحساذى الحدين و الذقن واجب ومسح المسترسل، كذا فى الكوكب . (\*) و فى نسخة : زروان .

بن مالك أن رسولالله على كان إذا توضأ أخذ كفاً من ما فأدخله تحت حنكه فحللبه لحيته وقال عكذا أمرنى ربي.

ثقة ، و قال أبو حاتم : يكتب حديثه وصحح الدارقطي أن اسم أبيه عمر بضم العين قال: وهو ثقة، وقال عُمَان الدارمي عن ابن معين: ثقة ، وذكره ابن حان في الثقات، مات سنة ۱۸۱ه [ عن الوليد بن زوران ] بزاى ثم واو ثم را وقيل بتأخير الواو السلى الرقى ، قال أبو داؤد لاندرى سمىع من أنس أو لا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، و قال الحافظ في التقريب : لين الحمديث [ عن أنس بن مالك أن رسول الله عِلَيْنِ كَانَ إِذَا تُوضًا أَخَذَ كَفَأَ مِن مَاء فَأَدْخُلُه تَحْتَ حَنْكُهُ فَطْلُ بِهِ لَحْيَةً ، و قال هكذا أمرنى ربي ] و الحنك بفتح مهملة و نون ما تحت الذقن ، قال فى النيــــل : الحنك هو باطن أعلى الفم و الأسفل من طرف مقدم اللحبين وقد اختلف الناس في ذلك ، فذهب إلى وجوب ذلك (١) في الوضوء و الغسل الحسن بن صالح و أبوثور و الظاهرية ، وذهب مالك و الشافعي والثورى والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء ، قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة ، وقال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابهما و الثورى والأوزاعي و الليث و أحمد بن حنبسل و إسحاق و أبو ثور و داؤد و الطبرى و أكثر أهل العلم أن تخليـل اللحية واجب في غسل الجناية ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس ، قال وأظنهم فرقوا بين ذلك ، والله أعلم بقوله مِرْكِيِّيٍّ « تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر، والانصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انهاضها للاحتجاج لاتدل على الوجوب لأنها أفعال وما ورد في بعض الروايات من قوله ﷺ هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الامة لظهوره في الاختصاص به ، انتهى ملخصاً (٢) «نيل» .

<sup>(</sup>۱) محتجين بهمذا الحديث لكن فيه مجهول، قاله ابن دقيق العبيد (۲) قال ابن رسلان : و الصحيح عدم الوجوب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره فى حديث الأعرابي المتقدم ( و هو حديث الترمذى : توضأ كما أمرك الله) .

(باب المسح على العمامة (١)) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله على سريته فأصلبهم البرد

قلت : ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الغرفة التى أخذها بَرَالِيَّةِ و خلل بها لحيته كانت زائدة على الغرفات الثلاث التى غسل بها وجهه ، فيمكن أن يستدل بها على جواز الزيادة على الثلاث إذا كان للتكميل .

[ باب السح على العمامة (٢) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ] القطان [ عن ثور ] بن يزيد [ عن راشد بن سعد ] المقرائى بضم الميم ، و فى التقريب بفتحها و سكون القاف وفتح الرا ، ثم يا النسبة ، نسبة إلى مقرى قرية بدمشق ، و يقال الحبرانى : بضم المهملة و الباء المعجمة بواحدة والرا المهملة والنون نسبة إلى حبران بن عمرو بن قيس من اليمن ، عن أحمد : ، لا بأس به ، وعن ابن معين : ثقة ، وكذا قال أبو حاتم والعجلى ويعقوب بن شيبة والنسائى ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وكذا قال أبو حاتم والعجلى ويعقوب بن شيبة والنسائى ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وقال الدارقطنى : لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك ، وله ذكر فى الجهاد من صحيح البخارى ، وذكر الحاكم أن الدار قطنى ضعفه و كذا ضعفه ابن حزم ، مات سنة ١٠٨ [ عن ثوبان ] ، ولى رسول الله من الله التحتانية هى التى تخرج بالمهار ، و قيل : سميت بذلك لأنها تخنى ذمابها ، و هذا بالليل و السارية التى تخرج بالمهار ، و قيل : سميت بذلك لأنها تخنى ذمابها ، و هذا بقضى أنها أخذت من السر و لا يصح لاختلاف المادة ، و هى قطعة من الجيش بقضى أنها أخذت من السر و لا يصح لاختلاف المادة ، و هى قطعة من الجيش

<sup>(</sup>۱) صرح فى فروع الشافعية أن سنة الاستيعاب فى المسح تحصل بالعمامة و ذكر فى الروضة له أربعة شرائط. (۲) بكسر العين • الغاية ، قال ابن العربى أحاديث المسح على العمامة صحيحة لاغبار عليها ، قلت: وبين ابن قتيبة فى التأويل سبب عدم الآخذ بها . (٣) و فى الغاية سرية بدون الضمير .

## فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب و التساخين .

تخرج منه و هي من مأة إلى خمس مأة فما زاد على خمس مــــأة ، يقال له : منسر بالنون و المهملة ، فإن زاد على الثمان مأة سمى جيشاً و ما بينهما تسمى هبطـــة فإن زاد على أربعة آلاف تسمى جحفلا ، فان زاد فجيش جراء والخيس الجيش العظيم ، وما افترق من السرية يسمى بعثًا، فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة، والأربعون عصبة وإلى ثلاث مأة مقنب بقاف ونون ثم موحدة ، فان زاد سمى جمرة ، والكتيبة ما اجتمع و لم ينتشر قاله الحافظ في الفتح ،قال في المجمع : سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيئ السرى النفيس [ فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله عليه الم أى وشكوا إليه ما أصابهم من البرد، كما فى رواية أحمد [أمرهم] أى رخص لهم [أن يمسحوا على العصائب]أى العمائم (١) لأن العمامة ثوب يعصب به الرأس، والتساخين (٢) كالتماثيل جمع تسخان بفوقية فسين مهملة فخاء منقوطة فنون كعمران وهي الحفاف، وقال الجوهري لاواحد له من لفظه ويقال أصله كل ما سخن به قدم كخف وجورب ، قال الشوكاني (٣) في النيل : قد اختلف الناس في المسمح على العمامة فذهب إلى جوازه (٤) الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحـاق و أبو ثور و داؤد بن على ، و اختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة (٥) أو لا يحتاج ، فقال أبو ثور (٦)

<sup>(</sup>۱) كذا فسره أبو عبيد اللغوى سمى به لآن الرأس يعصب به « الغاية » و كذا في التقرير لتبويب المصنف و بسطه ، و قال : جعل تعالى في النائب أيضاً بركة ثم بسطه أشد البسط . (۲) وذكر ابن حمزة الاصبهاني أنه معرب، اسم غطاء من أغطية الرأس و هم يأخذونه على الرأس خاصة دون غيره ، انتهى . (۳) و قال ابن العربي للعلماء فيه خسة أقوال ثم بسطها . (٤) و بسط ابن رسلان أسماء جماعة قالت به . (٥) و بسط ابن رسلان في شرائه جوازه عند من قال به .

لا يمسح على العبامة إلا من لبسها على طهارة قياساً على الحفين ، و لم يشترط ذلك الناقون ، وكذلك اختلفوا في التوقيت ، فقال أبو ثور : إن وقته كوقت المسح على الحفين و ذهب الجهور ، كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العبامة ، قال الترمسذي و قال : غير واحد من أصحاب النبي مراقع لا يمسح على العبامة إلا أن يمسح (١) برأسه مع العبامة ، و هو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و ابن المبارك و الشافعي ، و إليه ذهب أيضاً أبو حنيفة و احتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العبامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل و المسح على الماسمة ليس بمسح على الرأس و رد بأنه أجوزاً المسح على الشعر ، ولا يسمى رأساً فان قبل يسمى رأساً جازاً لعلاقة المجاورة ، قبل : و العبامة كذلك بنك العلاقة ، فانه يقال قبلت رأسه و التقبيل على العبامة ، اتقهى .

قلت: قال الامام محمد بن الحسن في المؤطا: وبهندا نأخذ، لا يمسح على المخار و لا على العمامة بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، و هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، قال مولانا عبد الحي في تعليقه اختلفت فيه الآثار فروى عن النبي علي أنه مسح على عمامته (٢) من حديث عمرو بن أمية الضمرى و ابن مغيرة بن شعبة وأنس وكلها معلولة، انتهى، والحجة ظاهر قوله تعالى: « واحسحوا برؤسكم ، فان من مسح على شعور رأسه يكون ما عا على الرأس، و قد ثبت أن رسول الله على الرأس، و قد ثبت أن رسول الله على الرأس عرفا و إنكاره مكابرة، فان قبل: و العمامة كذلك، فانه يمسح على العمامة مقيلا على الرأس عرفا و المعامة ، قلنا كون تقبيل العمامة تقبيلا على الرأس

<sup>(</sup>۱) قال ابن رسلان أما فى مذهب الشافعى لا يجوز الاقتصار على العبامة بلا خلاف عند أصحابه و أجابوا من الحديث بأنه وقع فيه الاختصار والمراد مسع الناصية والعبامة ، كما يدل عليه حديث المغيرة ، فان قيل كيف يظن بالراوى حذف مثلها يقال لأنه كان معلوماً عندهم ، انتهى . (۲) بسط طرقه صاحب الغاية .

### حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني

عرفاً لا يستلزم أن يكون حكم العرف فى المسح كذلك ، بل حكم المسح على خلاف ذلك ، فان المسح على العمامة ليس مسحاً على الرأس (١) .

[ حدثنا أحمد بن صالح ] المصرى أبو جعفر الحمافظ المعروف بابن الطبرى ، قال البخارى : ثقة صدوق ما رأيت أحداً يتكلم فيه مججة ، كان أحمد بن حنبل وعلى وابن نمير وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح ، وكان يحيى يقول: سلوا أحمد فانه أثبت، وقال العجل: ثقة صاحب سنة ، وقال أبو حاتم : ثقة كتبت عنه ، وقال النسائي : ليس بثقة و لا مأمون ، وقال أبو سعيد بن يونس: ذكره النسائى فرماه وأساء الثناء عليه، وقال : ثنا معاوية بن صالح سمعت يحيي بن معين يقول أحمد بن مالح كذاب يتفلسف ، وقال عبد الكريم بن النسائى عن أبيه : ليس بثقة ولامأمون، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيي بالكذب ، وقال ابن معين: كان النسائي سيئي الرأىفيه وينكر عليه أحاديث ، قال ابن عدى : وكلام ابن معين فيه تحامل، وأما سوء ثناء النسائى عليه فسمعت محمد بن هارون البرقى يقول: هذا الخراساني يتكلم في أحمد بن صالح وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه فحمله على ذلك أن يتكلم فيه ، وقال الخطيب: احتبج بأحمد جميع الأثمة إلا النسائى ويةال كان آفة أحمد الكبر ونال النسائى منه جفاء فى مجلسه فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما ، قال ابن حبان : كان أحمد بن صالح في الحديث و حفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق ، ولكنه كان صلفاً ( ) تياهاً والذي يروى عن يحي بن معين أن أحمد بن صالح كذاب فان ذلك أحمد بن صالح الشمومى

<sup>(1)</sup> قال العيني أوله بعضهم بأن المراد منه ما تحتـه و أوله بعضهم بأن الراوى كان بعيداً و أوله عياض بأنه يحتمل كان كالجبيرة لمرض ، إلخ ، و مسح العمامة كالجبيرة جائز عند مالك ، كما في الشرح السكبير ، وأجاب عنه ابن رشد في البداية بعدم الاشتهار في المدينة . (٢) هو بالتحريك التكلم بما يكرهه صاحبك و التمدح بما ليس فيك والادعاء فوق ذلك تكمراً « قاموس » .

معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله برائج يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده (١) من تحت العمامة فمسح مقدم

شیخ کان بمکة یضع الحدیث سأل معاویة عنه یحیی و یقوی ما قاله ابن حبـان أن يحيى بن معين لميرد صاحب الترجمة ما تقدم عن البخارى أن يحيى بن معين ثبت أحمد بن صالح المصرى صاحب الترجــة ، مات سنة ٢٤٨ [ قال حدثنا ابن وهب ] هو عبد الله بن وهب بن مسلم [ قال حدثني معاوية بن صالح ] بن حـــدير [ عن عبـــد العزيز بن مسلم ] الانصاري مولى آل رفاعة المدنى ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داؤد و ابن ماجة حديثاً واحداً في المسح على العمامة [ عن أبي ] معقل (٢) عن أنس بن مالك في المسح على العمامة، وعنه عبد العريز بن مسلم الانصاري ، قال أبو على السكن: لا يثبت استاده ، وقال ابن القطان (٣) أبو معتمل مجهول ، وكذا نقل ابن بطال عن غيره [ عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله عَرَاقَتْ يتوضأ وعليه عمامة قطرية] قال في النهاية : تحت قوله كان متوشحاً بأوب قطري هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة ، وقيل حلل جياد تحمل من قبل البحرين ، و قال الازهرى : في أغراض البحرين قرية يقال لها قطرو أحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا وفى المجمع عن التوسط ومنه توضأ و عليه عمامة قطرية هو بكسر قاف فسكون طاء واستدل به على التعمم بالحمرة و فيه ابقاء العمامة حال الوضوء ، و هو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوم، و هو من التعمق المنهى عنه وكل، الحير في الاتباع وكل الشر في الابتداع

<sup>(</sup>۱) و فى نسخة : يديه . (۴) و فى العرف عن ابن الهمام أن اسمه عبد الله بن معقل ، إنتهى ، و هكذا سماه صاحب الأطراف كما فى أسماء التهذيب .

<sup>(</sup>٣) و قال ابن عبد البر مجهول و ايس بالقسملي • ابن رسلان ، .

### رأسه فلم <sup>(١)</sup> ينقض العمامة .

قلت : و هذا الذي قاله في التوسط من أن كل الخير في الاتباع و كل الشر في الابتداع على الرأس و العين ، و أما الذي قاله من أن نزع العمامة عند الوضوء من التعمق المنهى عنه فغير مسلم، أما أو لا فان الحديث الذي يستدل بها على إبقاءالعمامية على الرأس عند المسح في الوضوء حـديث ضعيف لا يحتج به ، و أما ثانياً فان الذين ينزعون عمائمهم عند الوصوء غرضهم استيعاب الرأس بالمسيح ، وهو مأمور به و مطلوب ومندوب إليه شرعاً فكيف يكون ابتداعاً و تعمقاً منهياً عنه ، وأما الذي فعله ﷺ من إبقاء العمامة على رأسه عند مسحه ، فكان مسحه ﷺ لبعض الرأس ، كما يدل عليه آخر هذا الحديث من قوله فأدخل يده من تحت العمامة فسم مقسدم رأسه ، و هذا يال ظاهراً على أنه ﷺ لم يستوعب الرأس بالمسح فلا يدل على أن ابقاء على العمامة على الرأس عند المسح كان لوجوبه بل كان ليبان الجواز و الذين ينزعون عمائمهم عند المسح لا يوجبون النزع، فليت شعرى كيف يكون هذا تعمقاً و ابتداعاً في الدين و كيف يخرج هـذا من الاتبـاع بل هو عين الاتباع فلا يغتر بما قاله صاحب التوسط و نقل عنه ابن طاهر صاحب ، المجمع ، وعنه صاحب غاية المقصود، والله ولى التوفيق [ فأدخل يده من تحت العمامـة فمسم (٢) مقـدم رأسه فلم ينقض العمامة ] أى لم يحلمها (٣) وهذا الحديث يدل على أنه عليقة مسح على بعض

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة : ولم . (۲) فيه إكتفاء بعض الرأس و فى عارضة الأحوذى فيه أحد عشر قولا للعلماء و لم يفصلها قال ابن رسلان فيسه دليل على الاجراء بالناصية ، و بمن قال بمسح البعض الحسن و الثورى ، و الأوزاعى ، و الشافعى ، و أصحاب الرأى و الظاهر عن أحمد فى حتى الرجل وجوب الاستيعاب و فى حتى النساء إجزاء البعض ، و قال أبو الحارث : قلت : لاحمد فان مسح يرأسه وترك بعضه ، قال : يجزؤه ، ثم قال : ومن يمكنه أن يأتى الرأس كله ، انتهى . (٣) وفى التقرير ، لعل غرض المصنف بايراده توجيه الروايات السابقة بأن المراد فيها هو ذاك .

( باب (٠) غسل الرجل ) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي

رأسه و لم يستوعب الرأس بالمسح و لم يمسح على العمامة .

[ ماب غسل الرجل ] وفي نسخة : الرجلين (١) ومراده غسلهما بالاستيعاب ، وفي نسخة : بابتخليل أصابع الرجاين [حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا] عبد الله [ بن لهيمة ] بفتح اللام و كسر الها ، ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحن المصرى الفقيه القاضي ، قال الترمذي في سننه : و ابن لهيعة ضعفه يحيى بن سعيد القطان و غيره ، وقال أبو داؤد عن أحمد: و من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه و ضطه و إتقانه ، و قال البخارى عن يحيي بن بكير ، احترقت كتب ابن لهيعة سنة سبعين و مأة ، وكذا قال بحيي بن عثمان بن صالح عن أبيه ، و لكنه قال لم تحترق بجميعها إنما احترق بعض ما كان يقرأ عله، وماكتبت كتاب عمارة بن غزية إلا من أصله. وقال أنوداؤد : قال ابن أبي مريم : لم يحترق، و عن زيد بن الحباب سمعت الثوري يقول : حججت حججاً لألقى ابن لهيمـــة ، و قال يعقوب بن سفيان : سمعت أحمد بن صالح و كان من خيار المتقنين يثني عليه ، و قال : إنمـا كان أخرج كتبه فأمـلي على النياس حتى كتبوا حديثه إملاء فمن ضبط كان حديثه حسناً إلا أنه كان يحضر من لا يحسن و لا يضبط و لا يصحح ثم لم يخرج ابن لهيمة بعد ذلك كتاباً و لم يرله كتاب وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه و جا. فقرأ عليه فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح و من كتب من نسخــة لم يضبط جاء فيه خلل كثير ، وكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح فانه يسمع من عطاء و روى عن

<sup>(</sup>١) فيه ثلاثة مذاهب: إيجاب المسحكما تقدم، و التخيير وقول الجمهور: الغسل قال ابن دسلان: قال ابن أبي ليلي أجمع أصحابه كليتي على غسل القدمين.

<sup>(●)</sup> و فى نسخة : باب تخليل أصابع الرجلين .

رجل عن عطاء و عن رجلين عن عطاء و عن ثلاثة عن عطاء فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء، قال يعتموب : وقال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه، و سئل انن معين عن رشدين فقال لس بشئي و ابن لهيعة أمثل منه ، وان لهيعة أحب إلى من رشدين قد كتبت حدیث ابن لهیعة و مازال ابنوهب یکتب عنه حتیمات، روی له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث، و روى البخارى فى الفتن من صحيحه وفى الاعتصام و فى تفسير سورة النساء ، و فى آخر الطلاق ، و فى عدة مواضع هذا مقروناً و لا يسميه وهو ابن لهيعة لاشك فيه ، قال الحاكم : استشهد به مسلم في موضعين ، و قال عبد الغني بن سعيد الازدى و الساجي وغيره : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن(١) المبارك و ابن وهب و المقرى ، وحكى ابن عبد البر أن الذي في المؤطأ عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو من شعيب عن أبيه عن جده في الغربان هوابن لهيعة ، وقال ابن قتيبة : كان يقرأ علمه ما ليس من حديثه يعني فضعف بسبب ذلك ، و قال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائى عن أبيه ليس بثقة ، و قال ابن معين : كان ضعيفاً لا يحتبج بجديثه ، وقال ابن شاهين : قال أحمد بن صالح بن لهيعة : ثقة ، وما روى عنه الكذب و إنما حدث عن حفظه بعد احتراق كتب فأخطأ ، و قال ابن أبي حاتم سألت أبى وأبازرعة عن الافريق وابن لهيمة فقالا جيعاً ضعيفان ، وإبن لهيعة أمره مضطرب ، قال عبد الرحمن : قلت لأنى : إذا كان من يروى عن ابن لهمعة مثل ابن المبارك فابن لهيعة يحتج به قال : لا ، وقال محمد بن سعد كان ضعيفاً و من سمع منه في أول أمره أحسن حالاً في روايته ممن سمع منه بآخره ، و قال مسلم في الكني: ترکه ابن مهدی و یحیی بن سعید ووکیع ، و قال ابن حبان : سبرت أخباره فرأیته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ، ثم كان لايبالى ما دفع إليه قرأه

<sup>(</sup>٢) بان العبادلة .

#### عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله الله إذا

سواً كان من حديثه أو لميكن فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين و وجب ترك الرواية عن المتأخرين بعــد احتراق كتبه لما فيها بما ليس من حديثه، وقال أبوجعفرالطبرى: اختلط عقله في آخر عمره ، مات سنة ١٧٤ [ عن يزيد بن عمرو ] المعافري المصري ، قال أبو حاتم : لا بأسَّ به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن يونس : ولي العرافة ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق [ عن أبي عد الرحمن الحبلي ] بضم الحا. المهملة والبا. المنقوطة بواحدة ، قال أبو على البغدادي في كتاب التاريخ · قيل: إن الحبلي منسوب إلى حى من اليمن من الأنصار والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصر ، قاله السمعاني في الأنساب ، و أما ما نقل صاحب غامة المقصود فقال : قال في القاموس: الحبلي لقب سالم بن غنم بن عوف لعظم بطنه ومن ولده بنو الحبلي بطن من الأنصار ، و هو حسلي بالضم و كجهني ، انتهى . فليس في محله ، فإن السمعاني فرق بين الحبلي المضمومة الحاء و الباء الذي فيه نسبة إلى حي من اليمن من الأنصار و ذكر فيها أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحلي فذكر على حدة و الحلى بضم الحاء و تسكين المؤحدة و إمالة اللام و ذكر أن هذه اللفظة لقب سالم بن غنم فذكره على حدة ، فهذا يدل على أن السبتين متضايرتان فادخال إحداهما في الأخرى غير صحيح فان عبدالرحمن هذا منسوب إلى الأول لا إلى الثاني قال في لسان العرب : وبنو الحبلي بطن ، النسب إليـه حبلي على القياس و حبلي عـلي غبره انتهى ، وهو عبد الله بن يزيد المعافري بفتح الميم و العين و كسر الفاء و الراء . المصري . عن ابن معين: ثقة ، وقال ابن سعد و العجلي : ثقة ، بعثه عمر بن عبيد العزيز إلى أفريقية ليفقهم فيث فيها علماً كثيراً ، ومات بها و دفن بباب تونس [ عن المستورد بن شداد ] بن عمرو القرشي الفهري الحجازي نزل الكوفة له ولابيه صحبة مات بمصر

### توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره .

فى ولاية معاوية سنة ٤٥ [قال رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك (١)] أى يخلل (٢) [ أصابع رجليه بخنصره ] أى بخنصر يده اليسرى أى يبالغ فى إيصال الما فى داخل أصابعه لحصول الاستيعاب، ومناسبة الحديث للترجمتين ظاهرة فان دلك الاصابع و تخليلها يقتضى غسل الرجلين مستوعاً .

تم الجزء الاول ويليه الجزء الثانى وأوله • باب المسح على الحُفْيَنَ •

<sup>(</sup>۱) ولفظ ابن ماجة يخلل بدل يدلك (۲) قال فى العارضة أنه واجب فى اليدين واختلف فى الرجلين فقال أحمد و إسحاق : يخلل فى الوضوء و قال مالك فى العتبة لا يلزم ذلك لأنها ملاحقة نعم يجب فى الجنابة ، ثم قال : و إذا كانت أصابع اليدين والرجلين ملاصقة سقط ذاك كله ولم يلزم فصلها . إنتهى ، الحديث تكلم عليه الترون و أجاب عنه صاحب الغاية ، وفى العارضة : حسن غريب .

## فهرس الكتاب

| العنوان الصفحة                            | العنوان الصفحة                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| باب الرجل يبول بالليل ع                   | تقديم الكتاب                                |
| باب المواضع التي نهي عن البول فيها ٦٧     | ترجمة المؤلف من نزهة الخواطر وبهجة          |
| أباب البول في المستحم                     | المسامح و النواظر ٢١                        |
| باب النهى عن البول في الجحر ٥٠            | ترجمة المؤلف                                |
| ا باب مايقول الرجل إذا خرج من الحلاء ٧٥   | رسالة الامام أبي داؤد ه                     |
| باب كراهة مس الذكر باليمين فيالاستبراء ٧٧ | مقدمة بذل المجهود ٣٨                        |
| باب في الاستتار في الحلا. ٢٣              | كتاب الطهارة                                |
| باب ما ینهی عنه أن یستنجی به ۸۹           | باب النخلي عند قضاء الحاجة ،                |
| باب الاستنجاء بالأحجار ٧                  | ياب الرجل يتبوأ لبوله                       |
| باب الاستبراء                             | باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٨          |
| باب في الاستنجاء بالماء                   | باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١٤ |
| باب الرَّجل يد لك يده بالأرض إذا          | باب الرخصة في ذلك ٢٩                        |
| استنجی                                    | باب كيف التكشف                              |
| باب السواك                                | باب كراهية الكلام عند الخلام                |
| بحث السواك عند الصلاة أو الوضوء           | باب فی الرجل برد السلام و هو یبول ۶۰        |
| باب کیف یستاك                             | باب الرجل يذكر الله على غير طهر ٢٦          |
| ذكر الوهم فى حديث الاستعمال               | باب الحناتم یکون فیه ذکر الله ۸             |
| باب فى الرجل يستاك بسواك غيره ١٢٤         | ذكر حديث وضع الخاتم منكر وتعريف             |
| باب غسل السواك                            | المنكر                                      |
| باب السواك من الفطره ١٢٨                  | باب الاستبراء من البول ٢٠                   |
| باب السواك لمن قام بالليل ١٣٩             | باب البول قائماً ٢٢                         |

|                                      |            |                              |                 | <u> </u>               |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| نوان الصفحة                          | الع        | الصفحة                       | •••••           | العنوان                |
| الاساغ في الوضوء ٢٤٨                 | باب        | 157                          |                 | باب فرض الوضوء         |
| الوضوء في آنية الصفر ٢٥٠             | باب        | رين                          | وفاقد الطهو     | ذكر الصلاة بغير طهور   |
| فى التسمية فى الوضوء ٢٥٤             | باب        | ايم ال                       | و تحليلها التسـ | بحث تحريمها التكبر     |
| الرجل يدخل يده الآناء قبل الغسل ٢٥٨  | باب        | 101                          | ضوء             | باب الرجل يجدد الو     |
| يحرك يده في الآناء قبل أن يغسلها ٢٦١ | باب        | 171                          |                 | باب ما ينجس الماء      |
| صفة وضوء النبي مُرَاقِينًا ٢٦٢       | باب        |                              |                 | بحث القلتين            |
| . تكرار المسح                        | بحث        | ١٧٠                          | ضاعة            | باب ما جاء فی بُسر ب   |
| ، لطم الوجه بالماء                   | بحث        | ۱۷۷                          | 4               | باب الماء لا يجنب      |
| ، مسح باطن الأذنين                   | يحث        | ۱۸۰                          | اكد             | باب البول في الماء الر |
| الوضوء ثلاثاً ثلاثاً العرب           | باب        | ۱۸٤                          | الكلب           | باب الوضوء بسور        |
| عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده           | ذکر        | ب                            | ولوغ الكلم      | بحث غسل الآناء من      |
| الوضوء مرتين ٣٣٦                     | باب        | 198                          |                 | باب سور الهرة          |
| الوضوء مرة مرة ٣٤٢                   | باب        | 7.7                          | طهور المرأة     | باب الوضوء بفضل        |
| فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق      | باب        |                              |                 | تحقيق لفظ جنب          |
| ، في الاستنثار                       | باب        | ۲۰۸                          |                 | باب النهى عن ذلك       |
| الوضوء و الاستنشاق                   | <b>X</b> - | 717                          | حو              | باب الوضوء بماء ال     |
| . تخليل اللحية                       | باب        | <b>4</b>                     |                 | بحث حل ميتة البحر      |
| ، المسح على العمامة ٢٥٧              | باب        | <b>7</b> 1V                  |                 | باب الوضوء بالنبيد     |
| ، غسل الرجل ٣٦٣                      | باب        | ** <b>** * * * * * * * *</b> | هو حاقن         | باب أيصلى الرجل و      |
| س الكتاب ٣٦٧                         | فهرا       | •                            | ضرة الطعام      | بحث الصلاة عند حم      |
| <b>₹ 3</b>                           | =          | 444                          | لماء فى الوضو   | باب ما یجزی من ا       |
|                                      |            | 750                          | لوضو.           | باب الاسراف في ا       |
|                                      |            |                              | عاء             | ي. الاعتداء في الد     |